# الماليم الرحم الرحم

قال العبد الضعيف الخامل المتواري صديق بن حسن بن على القنوجي البخاري ختم الله له بالحسنى : الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الائمين وعلى آله الطاهرين وصحبه الراشدين. وبعد فهذه الاريات التي يحتاج إلى معرفتها راغب في معرفة الا حكام الشرعية القرآنية ، وقد قيل إنهما خمسمائة آية ، وماصح ذلك ، و إنما هي مائتا آية أو قريب من ذلك . وان عدلنا عنه وجعلنا الاتية كل جملة مفيدة يصح أن تسمى كلاما في عرف النحاة، كانت أكثر من خمسمائة آية. وهذا القرآن من شك فيه فليعد. ولا أعلم أن أحداً من العلماء أوجب حفظها غيباً ، بل شرط أن يعرف مواضعها حتى يتمكن عندالحاجة من الرجوع اليها، فمن نقلها إلى كراسة وأفردها كفاه ذلك. ولم أستقص فيها نوعين من آيات الاحكام: أحدهما مامدلوله بالضرورة كقوله سبحانه وتعالى: وأقيمو الصلوة وآتو الزكوة للائمان من جهله، إلا أن تشتمل الآية من ذلك على مالا يعلم بالضرورة بل بالاستدلال، فاذكرها لاجل القسم الاستدلالي منهما كالية الوضوء والتيمم . وثانيهما ما اختلف المجتهدون في صحة الاحتجاج فيه على أمر معين وليس بقاطع الدلالة ولاواضحها، فانه لا يجب على من لا يعتقد فيه دلالة أن يعرفه إذ لا عمرة لا يجاب معرفة الاستدلال به ، وذلك كالاستدلال على تحريم لحوم الخيل بقوله تعالى: «لتركبوها وزينة» وهذا لا تجب معرفته إلا على من يحتج به من المجتهدين إذ لا سبيل الى حصر كلما يظن أو يجوز فيه استنباط الأحكام من خفي معانيه ،ولا طريق الى ذلك إلا عدم الوجدان وهي من أضعف الطرق عند علماء البرهان. وليس القصد إلا ذكر مايدل على الأحكام دلالة واضحة لتكون عناية طالب الاعكام به أكثر؛ وإلا فليس يحسن من

طالب العلم أن يهمل النظر في جميع كتاب الله تعالى مقدما للعناية فيه ، شاملاً للطائف معانيه،مستنبطا للأحكام والارداب من ظواهره وخوافيه،فانه الامان من الضلال، والعمود الاعظم في جميع الأحوال، والانس في الوحدة، والغوث في الشدة، والنور في الظلمة، والفرج للغمة، والشفاء للصدور، والفيصل عند اشتباه الامور · فلاينبغي أن يغفل عنه لحظة ، ولا أن يزهد منه في لفظة . وقد أُفرد السيد الامام الحافظ محمد بنابراهيم الوزير رحمه الله تعالى فضائل القرآن والتنبيه على الاعتماد عليه في مصنف مفرد. وها أنا أفسر تلك الا "يات المشار اليها" بتفسير وجنز جامع لماله وعليه ، ولم آخذفيها من الأقوال المختلفة إلا الا رجح ؛ ومن الدلائل المتنوعة إلا الاعمح الاعصرح. ولعمرى لا يوجد قط تفسير موجز بهذا النمط. وكانت بدايته في أول شهر صفر ونهايته فيه من حدود سنة سبع وثمانين ومائتين وألف الهجرية على صاحبها الصلاة والتحية . وسميته (نيل المرآم من تفسير آيات الا حكام) وألفت بعدلك تفسيراً لمقاصد القرآن المسمى به «فتح البيان» جامعاللرواية والدراية والاستنباط والإحكام. فأن كنت ممن يريد الصمود على معارج التحقيق والقمودفى محراب التدقيق ، فعليك بذلك التفسير ولعلك لا تجد مثله في إخوانه إن شاء الله القدير. والله سبحانه أسأل أن يجعل. هذا المختصر خالصا لوجهه الكريم وينفع المسلمين بلطفه العميم.

# تفسيرسورة البقرة

﴿ وهي مائتانُ وست وثمانون آية ﴾

قال القرطبي: مدنية نزلت في مدد شتى ؛ وقيل هي أول سورة نزلت بالمدنية ولا قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ، فانها آخر آية نزلت من السهاء ونزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنى ، وآيات الربا أيضا من أواخر مانزل من القرآن ، انتهى . وقد وردت في فضلها أحاديث .

#### الاً بِهُ الاولى

هُوَ الَّذِي ُ خَلَقَ لَـكُمْ «٢٩» قال ابن كيسان : أي من أجلكم . وفيه دليل على أن الا تصل في الا شياء المخلوقة الاباحة حتى يقوم دليل على النقل عن هذا الا صل ، ولا فرق بين الحيوانات وغيرها مما ينتفع به من غير ضرر، وفي تأكيد مافي الا رض بقوله: جميعا أقوى دلالة على هذاً. وقد استدل بهذه الآية على تحريم أكل الطين ؛ لا نه تعالى خلق لنا ما في الارض دون نفس الارض. وقال الرازي في تفسيره: إن لقائل أن يقول: إن في جملة الا وض مايطلق عليه أنه في الا وض فيكون جامعاً للوصفين ولاشك أن المعادن داخلة في ذلك ؛ وكذلك عروق الأرضوما يجرى مجرى البعض لها ؛ ولا أن تخصيص الشيء بالذكر لايدل على نفي الحكم عما عداه؟ انتهى . وقد ذكر صاحب الكشاف ما هو أوضح من هذا فقال: إن قلت: هل لقول من زعم أن المعنى خلق لكم الا رض وما فيها وجه صحة ؟ قات: إن أراد بالا رض الجهات السفلية دون الغبراء كاتذكر السماء ويراد الجهات العلوية \_ جاز ذلك ، فان الغبراء وما فيها واقعة في الجهات السفلية . انتهى . قال الشوكاني في فتح القدير : وأما التراب فقد ورد في السنة تحريمه ، وهو أيضاً ضار فليس مما ينتفع به أكلا ولكنه ينتفع به في منافع أخرى ؛ وليس المراد منفعة خاصة كمنفعة الاعكل ؛ بل كلما يصدق عليه أنه ينتفع به بوجه من الوجوه . وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله تعالى هذا ؛ قال: سخر لكم مافي الا وض جميعا: كرامة من الله ونعمة لابن آدم وبلغة ومنفعة إلى أجل.

#### الآبة الثانية

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا « ٨٣ » أَى قولوا لهم قولاً حسنا ، فهو صفة مصدر محذوف ؛ وهو مصدر كبشرى . وقرأ حمزة والـكسائي حَسَنًا بفتح

الحاء والسين؛ وكذلك قرأ زيد بن ثابت وابن مسعود. وقال الا خفش: هما عمنى واحد مثل البخل والبخل والر شد والر شد، والظاهر أن هذا القول الذى أمرهم الله به لا يختص بنوع معين؛ بل كلما صدق عليه أنه حسن شرعا كان من جملة ما يصدق عليه هذا الا مر وقد قيل إن ذلك هو كلمة التوحيد؛ وقيل الصدق، وقيل الا مر بالمعروف والنهى عن المنكر، وقيل هو اللين في القول والعشرة وحسن الخلق؛ وقيل غير ذلك وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله هذا: قال الا مر بالمعروف والنهى عن المنكر، وروى البيهق في الشعب عن على عليه السلام في قوله قولوا للناس، قال: يعنى الناس كامم، ومثله روى عبد بن حميد وابن جرير عن عطاء

#### الاية الثالثة

وَمَا لِمُعَلِّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الرَّ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُوهُمْ وَلاَ يَنَفَعَهُمْ . وَلَقَدْ بِهِ مِنْ أَحْدٍ اللَّا بِاذْنِ الله. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُوهُمْ وَلاَ يَنَفَعَهُمْ . وَلَقَدْ عِلْمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرةِ مِنْ خَلاَقِ « ١٠٢ » السحر: هو ما يفعله علمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرةِ مِنْ خَلاَقِ « ١٠٢ » السحر: هو ما يفعله الساحر من الحيل والتخييلات التي يحصل بسببها للمسحور ما يحصل من الخواط الفاسدة الشبيهة بما يقع لمن يرى السراب فيظنه ماه ، وما يظنه واكب السفينة أوالدابة من أن الجبال تسير . وقد اختلف: هل له حقيقة أم لا ؟ فذهب من عداهم المه ولا حقيقة ، وذهب من عداهم المي أن له حقيقة مؤثرة ، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سحر : الى أن له حقيقة مؤثرة ، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سحر : سحر ه لبيد بن الا صم اليهودي حتى كان يخيل اليه أنه يأتى الشيء ولم يكس قد

أَتَاه!! ثم شفاه الله سبحانه (١)والـكلام في في ذلك يطول. قال الزجاج في قوله وما يعلمان من أحد : تعليم إنذار من السحر لا تعليم دعاء إليه · قال: وهو الذي عليه أكثر أهل اللغة والنظر؛ ومعناه أنهما يعلمان على النهى فيقو لان لهم: لا تفعلوا كذا؛ ومن في قوله من أحدزائدة للتوكيد · وقد قيل إن قوله يعلمان من الإعلام لأمن التعليم. وقد جاء في كلام العرب تعلم بمعنى اعلم، كما حكاد ابن الانباري و ابن الاعرابي؛ وهوكيثير في أشعارهم كتقول كعب بن الك: \_\_ تعلم رسول الله أنك مدركي لله وأن وعيداً منك كالا ُخذ باليد

وقال القطامي :-

تعلم أن بعد الغيّ رشداً عنه وأن لذلك الغي انقشاعا وفي قوله: فلا تكفر أباغ إنذار وأعظم تحذير: أي أن هذا ذنب يكونمن فعله كافراً فلا تكفر. وفيهدليل على أن تعلم السيحركفر؛ وظاهره عدمالفرق ببن المعتقد وغير المعتقد، وببن من تعلمه ليكون ساحراً ومن تعلمه ليقدر على دفعه. وفي إسناد التفريق الى السحرة وجعل السحرسببأ لذلك، دليل على أن للسحر تأثيراً في النلوث بالحبوالبغض؛ والجمع والفرقة، والقرب والبعد . وقد ذهبت طائفة من العلماء الى أن الساحر لايقدر على أكثر مما أخبر الله من التفرقة، لائن الله تعالى ذكر ذلك في معرض الذم للسحر؛ وببن ماهي الغاية في تعليمه فلو كان يقدر (٢) على أكثر من ذلك لذكره . وقالت طائفة أخرى : إن ذلك خرج مخرج الأغلب؛ وأن الساحر يقدر على غير ذلك المنصوص عليه أيضاً. وقيل: ليس للسحر تأثير في نفسه أصلا، لقوله: وماهم بضارين به من أحد إلا باذن الله · والحق أنه لا تنافى بين قوله : فيتعلمون منهما

<sup>(</sup>١) وقدأجمع المتأخرون من العلماء على كذب هذه الرواية لا نها تنافي مقام الرسالة أولا، ولاستحالة الجمع بين العصمة والسحر ثانياً . وأما قوله تعالى ( ومن شر النفاثات في العقد ) فعناه الساعيات بن الناس بالنميمة اه. مصححه

<sup>(</sup>٢) يقدر: المراد السحر أو الساحر، ولذكره: يعني الله في كتابه

ما يفرقون به بين المرء وزوجه ، وبين قوله : وماهم بضارين به من أحد الاباذن الله ، فان المستفاد من جميع ذلك أن للسحر تأثيراً في نفسه ولكنه لا يؤثر ضرراً إلا فيمن أذن الله بتأثيره فيه . وقد أجمع أهل العلم على أن له تأثيراً في نفسه وحقيقة ثابتة ؛ ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة وأبو حنيفة كما تقدم . وفي قوله : ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم تصريح بأن السحر لا يعود على صاحبه بفائدة ولا يجاب اليه منفعة ، بل هو ضرر محض وخسران بحت ، قال أبو السعود : فيه أن الاجتناب عما لا تؤمن غوائله خير : كتعلم الفلسفة التي لا يؤمن أن تجر إلى الغواية انتهى ، والمراد بالشراء هنا الاستبدال ، أي من استبدل ما تتلو الشياطين على كتاب الله ، والخلاق : النصيب عند أهل اللغة .

#### الاية الرابعة

وَ لِلهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغُوْبُ فَأَيْنَمَا تُو لُواْ فَتُمَّ وَجُهُ اللهِ «١١٥» المشرق: موضع الشروق ، والمغرب: موضع الغروب. أى هما ملك لله وما بينهما من الجهات والمحلوقات ، فيشتمل الأرض كلها . وقوله : فأينها تولوا أى أى جهة تستقبلونها فهناك وجه الله بأى المكان الذي يرتضى لكم استقباله . وذلك يكون عند التباس جهة القبلة التي أمرنا بالتوجه اليها بقوله سبحانه : فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره · قال في الكشاف : والمعنى ا نكم إذا منعتم أن تصلوا في المسجد الحرام شئتم من بقاعها وافعلوا التولية فيها ، فان التولية مكنة في كل مكان لا تختص في في في في المسجد ولا في مكان دون مكان . انتهى ، قال الشوكاني في فتح القدير : وهذا التخصيص لا وجه له فان اللفظ أوسع منه ، و إن كان المقصود به بيان السبب فلا بأس , انتهى ، وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم المقصود به بيان السبب فلا بأس , انتهى ، وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم المقصود به بيان السبب فلا بأس , انتهى ، وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهق في سنه عن ابن عباس قال : أول ما نسخ من القرآن

خيما ذكر لنا ــ والله أعــلم ــ شأن القبلة · قال الله تعالى : ولله المشرق والمغرب الا ية؛ فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى تحو بيت المقدس وترك البيت العتيق ، ثم صرفه الله إلى البيت ونسخها فقال: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام . وأخرج ابن المنذرعن ابن مسعود نحوه؛ وأخرج ابن أبي شيبة وعبدبن حميد ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على راحلته تطوعاً أينها توجهت. شم قراابن عمر هذه الآية، أينها تولوا فأنم وجه الله: وقال:فيهذا أنزلت هذه الاَيّة . وأخرج نحوه عنه ابن جرير والدارقطني والحاكم وصححه · وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابروغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنه كان يصلي على راحلته قبل المشرق؛ فاذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل واستقبلُ القبلة وصلى . وروى نحوه من حديث أنس مرفوعا ،أخرجه ابن ابي شيبة وأبو داود • وأخرج عبد بن هميد والـترمذي\_وضعفه\_ وابنماجةوابن جرير وغيرهم عن عامر بنربيعة قال : كنا معرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة سوداء مظلمة فنزلنا منزلا فجعل الرجل يأخذ الاعجار فيعمل مسجداً فيصلى فيه فلما أن أصبحنا إذا نحن قد صلينا على غير القبلة! فقلنا :يارسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة؟ فأنزل الله: ولله المشرق والمغرب. الآية فقال: مضت صلا تكم. وأخرج الدارقطني وابن مردويه والبيهقي عن جابر مرفوعا نحوه؛ إلا أنه ذكر أنهم خطوا خطوطاً، وأخرج نحوه ابن مردويه بسند ضعيف عنابن عباس مرفوعا ، وأخرج نحوه أيضا سعيد بن منصور وابن المنذر عنعطاءيرفعه وهو مرسل ' وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: فثم وجه الله؛قال: قبلة اللهأينما توجهت شرقاً أو غرباً. وأخرج ابن أ شيبة والدارقطني والـترمذي\_وصححه\_ وابن ماجة عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « مابين المشرق والمغرب قبلة » وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهق عن ابن عمر مثله، وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر نحوه .

#### الآية الخامسة

لاً يَنَالُ عَهَدِى الظَّالِلينَ «١٧٤» اختلف في المرادِ بالعهد فقيل: الا مامة؛ وقيل النبوة ، وقيل عهد الله: أمره . وقيل الاعمان من عذاب الا خرة ! ورجمه الزجاج، والأول أظهر كما يفيده السياق. وقد استدل أبهذه الاسية جماعة من أهِل العلم على أن الامام لابد أن يكون من أهل العدل والعمل بالشرع كاورد، لا أنه إذا زاغ عن ذلك كان ظالماً. ويمكن أن ينظر الى ما يصدق عليه اسم العهد وما تفيده الاضافة من العموم فيشمل جميع ذلك اعتباراً بعموم اللفظ من غير نظر إلى السبب ولا إلى السياق، فيستدل به على اشتراط السلامة من وصف الظلم في كل ما تعلق بالا مور الدينية . وقد اختارابن جريرأن هذه الا ية وإن كانت ظاهرة في الخبرأنه لاينال عهدى بالامامة ظالماً، ففيها تعظيم من الله لابراهيم الخليل: أنه سيوجد من ذريته من هو ظالم لنفسه. انتهى قال الشوكاني في فتح القدير: ولا يخفي عليك أنه لاجدوى لكلامة هذا ؛ فالا ولى أن يقال: إن هذا الخبر في معنى الائمر لعباده أن لا يولوا أمور الشرع ظالما . وانما قلنا إنه في معنى أ الا مر لا أن إخباره تعالى لايجوز أن يتخلف، وقد علمنا أنه قد نال عهده من الامامة وغيرها كثيراً من الظالمين . انتهى . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس في قوله تعالى: قال إني جاعلك للناس إمامايقتدى بدينك وهديك وسنتك. قال : ومن ذريتي إماماً لغير ذريتي؟ قال: لا ينال عهدى الظالمين أن يقتدي بدينهم وهديهم وسنتهم. وأخرج الفرماني وابن أبي حاتم عنه قال: قال الله لابراهيم إني جاعلك للناس إماماً، قال: ومن ذريتي؟ فأبي أن يفعل ؛ ثم قال لاينال: عهدي الظالمين. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال: هذا عند الله يوم القيامة لاينال عهده ظالماً. فأما في الدنيا فقد نالوا عهده فوارثوا به المسلمين وغازوهم ونا كحوهم؛فلما كان يوم القيامة قصر الله عهده وكرامته على أوليائه · وأخرج عبد ابن حميد وابن جرير عن مجاهد في تفسير الآية انه قال: لا أجعل إماماً ظالماً يقتدى به وأخرج ابن اسحق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الاية قال: يخبره أنه إن كان في ذريته ظالم فلا ينال عهده ، ولا ينبغي له أن يوليه شيئاً من أمره وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عنه أنه قال: ليس لظالم على عمد في معصية الله وقد أخرج وكيع وابن مردويه من حديث على عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لاينال عهدى الظالمين: «قال لاطاعة الله في المعروف » وأخرج عبد بن حميد من حديث عمران بن حصين : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: « لاطاعة لمخلوق في معصية الله » . وأخرج ابن جريرعن ابن عباس أنه قال في تفسير الآية: ليس للظالم عهد ، وإن عاهدته فانقضه قال ابن كشير: وروى عن مجاهد وعطاء ومقاتل بن حيان نحوه .

#### الاية ااسادسة

وا تخذوا من مقام ابراً هيم مصلًى «١٢٥» قرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء على أنه فعل ماض ، وقرأ الباقون على صيغة الا مر والمقام فى اللغة : موضع القيام واختلف فى تعيين المقام على أقوال أصحها أنه الحجر الذي يعرفه الناس ويصلون عنده ركعتى الطواف ، وقيل المقام : الحج كله وروى ذلك عن عطاء ومجاهد ، وقيل : عرفة والمزدلفة ، وروى عن عطاء أيضاً . وقال الشعبى : الحرم كله مقام ابراهيم وروى عن مجاهد وأخرج البخارى وغيره من حديث أنس عن عمر بن الخطاب : « وافقت ربى فى ثلاث ووافقتى ربى فى ثلاث و افقتى ربى فى ثلاث و الله لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى ؟ فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ؟ فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ؟ فنزلت البر والفاجر فلوأ مرتهن أن يحتجن ؟ فنزلت البر والفاجر فلوأ مرتهن أن يحتجن ؟ فنزلت آية الحجاب واجتمع على دسول الله صلى البر والفاجر فلوأ مرتهن أن يحتجن ؟ فنزلت آية الحجاب واجتمع على دسول الله صلى البر والفاجر فلوأ مرتهن أن يحتجن ؟ فنزلت آية الحجاب واجتمع على دسول الله عليه وسلم نساؤه فى الغيرة فقات لهن عسى دبه إن طلقكن أن يبدله أز واجاً الله عليه وسلم نساؤه فى الغيرة فقات لهن عسى دبه إن طلقكن أن يبدله أز واجاً الله عليه وسلم نساؤه فى الغيرة فقات لهن عسى دبه إن طلقكن أن يبدله أز واجاً الله عليه وسلم نساؤه فى الغيرة فقات لهن عسى دبه إن طلقكن أن يبدله أز واجاً الله عليه وسلم نساؤه فى الغيرة فقات لهن عسى دبه إن طلق كن أن يبدله أز واجاً الله عليه وسلم نساؤه فى الغيرة فقات المورة فقات المورة فقات المورة في الغيرة فقات المورة في الغيرة في الغيرة في المورة في الغيرة في الفيرة في الغيرة في الفيرة فيرة في الفيرة في الفي

خيراً منكن فنزلت كذلك » وأخرجه مسلم وغيره مختصراً من حديث ابن عمر عنه . وأخرج مسلموغيره من حديث جابرأن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة حتى إذا فرغ عمد الى مقام إبراهم وصلى خلفه ركعتين ثم قرآ: وا تخذوا من مقامابراهم مصلى . واختلفوا فى قوله مصلى: فمن فسر المقام بمشاهد الحج ومشاعر دقال: مصلى مدعى من الصلاة التي هي الدعاء، ومن فسر المقام بالحجر قال:معناه اتخذوا من مقام ابراهيم قبلة لصلاتكم، فأمروا بالصلاة عنده. وهذا هو الصحيح. ثم العندية تصدق بجهاته الأثربع ، والتخصيص بكون المصلى خلفه إنما استفيدمن فعل النبى صلى اللهعليه وآلهوسلم والصحابة بعده رضى الله تعالى عنهم وفي مقام ابراهيم أحاديث كثيرة مستوفاة في الائمهات وغيرها. والاعداديث الصحيحة تدل على أن مقام ابراهيم هوالحجر الذي كان ابراهيم يقوم عليه لبناء الـكعبة لما ارتفع الجدار أناه اسماعيل به ليقوم فوقه، كما في البخاري من حديث ابن عباس وهو الذي كان ملصقا بجدار الكعبة وأول من نقله عمر بن الخطاب، كما أخرجه عبد الرزاق والبيهتي باسناد صحيح، وابن أبى حاتم وابن مردويه من طرق مختلفة وأخرج ابن أبى حاتم من حديث جابر في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر هندا مقام ابراهم؟ قال نعم » وأخر جنحوه ابن مردويه.

#### الاية السابعة

أَنْ طَهِّرًا بَيْنِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرَّ كُعَ السَّجُودِ (١٢٥» المراد بالتطهير قيل من الا وثان ، وقيل من الا فات والريب ، وقيل من الدكفار وقول الزور والرجس ، وقيل من النجاسات وطواف الجنب والحائض وكل خبيث والظاهر أنه لا يختص بنوع من هذه الا نواع وأن كل ما يصدق عليه مسمى التطهير فهو يتناوله تناولا شموليا ، والاضافة في قوله: بيتى عليه مسمى التطهير فهو يتناوله تناولا شموليا ، والاضافة في قوله: بيتى

المتشريف والتكريم وقرأ الحسن وابن أبي اسحق وأهل المدنية وهشام وحفص: بيتى بفتح الياء ، وقرأ الا خرون باسكانها والمراد بالبيت الكعبة . والطائف الذي يطوف به ويدور حوله وقيل الغريب الطاريء على مكة ، والعاكف: المقيم وأصل العكوف فى اللغة: اللزوم والاقبال على الشيء ، وقيل هو المجاور دون المقيم من أهلها والمراد بقوله الركع السجود: المصلون ، وخص هاتين الركعتين بالذكر لا نهما أشرف أركان الصلاة . أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إذا كان قائماً فهو من الطائفين ، وإذا كان جالساً فهو من الماكفين ، وإذا كان مصلياً فهو من الركع السجود وأخرج عبد بن حميد وابن ابي حاتم عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن الذين ينامون في المسجد؟ وأنا كفون .

### الاية الثامئة

فُولِ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الخُرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فُولُوا وَجُهُكَ شَطْرَهُ « ١٤٤ » المراد بالشطر: الناحية والجهة ، وهو منتصب على الظرفيه . ومنه قول الشاعر : —

أقول لأم زنباع أتيمي للا صدور العيس شطر بني تميم وقد يراد بالشطر النصف ، ومنه: الوضوء شطر الا يمان. ويرد بمعنى البعض مطلقا ، ولا خلاف في أن المراد بشطر المسجد بناء الكعبة ، وقد حكى القرطبي الاجماع على أن استقبال عين السكعبة فرض على المعاين ، وعلى أن غير المعاين يستقبل الناحية ، ويستدل على ذلك بما يمكنه الاستدلال به ، وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن أبي العالية قال : شطر المسجد الحرام: تلقاؤه ، وأخر ج عبد بن حميد وأبي داود \_وفي ناسخه \_وابن جرير وابن أبي حاتم عن البراء في قوله تعالى هذا ،قال : قبله . وأخر ج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي وابن عن البراء في قوله تعالى هذا ،قال : قبله . وأخر ج عبد بن حميد وابن جرير وابن

المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه والبيهق فى سننه عن على مثله فو وأخرح أبوداود فى ناسخه وابن جرير والبيهق عن ابن عباس قال: شطره: نحوه وأخر جابن جرير عنه قال: البيت كله قبلة ، وقبلة البيت الباب . وأخر ج البيق فى سننه عنه مرفوعا قال: «البيت قبلة لا هل المسجد ، والمسجد قبلة لا هل الحرم ، والحرم قبلة لا هل الا رض فى مشارقها ومغار بها من أمتى » .

#### الارة التاسعة

إِنَّ الصَّفَاوَ المَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِاءْتَمَرَ فَلاَجْنَاحَ عَلَيْهِ أَن يُطَوَّفَ بِهِمَا وَمَن ْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَا كُرْ عَلَيم ١٥٨» أصل الصفا: الحجر الاعملس، وهوهناعلم لجبل من جبال مكة معروف. وكذلك المروة:علم لجبل عكةمعروف، وأصلها في اللغة واحدة المروى وهي الحجارة الصغار التي فيهالين ، وقيل التي فيهاصلابة ، وقيل تعم الجميع، وقيل إنها الحجارة البيض البراقة ، وقيل إنها الحجارة السود. والشعائر جمع شعيرة وهي العلامة من أعلام مناسكه. والمرادبهامواضع العبادة التي أشعر هاالله إعلاماً للناس : من الموقف والمسعى والمنحر. ومنه اشعارالهدي أي إعلامه بغر زحديدة في سنامه. وحج البيت في للغة: قصده، و في الشرع : الاتيان بمناسك الحج التي شرعها الله سبحانه. و العمرة في اللغة : الزيادة ، وفي الشرع. الاتيان بالنسك المعروف على الصفة الثابتة. والجناح أصله من الجنوح: وهوالميل، ومنه الجوانح لاعوجاجها. ورفع الجناح يدل على عدم الوجوب، وبهقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى ، و-عكى الزمخشرى في الكشاف. عن أبى حنيفة أنه يقول: إنه واجب وليس بركن، وعلى تاركه دم. وقد ذهب. الى عدم الوجوب ابن عباس وابن الزبر وأنس بن مالك وابن سيرين. ومما يقوى دلالة هذه الآية على عدم الوجوب قوله تعالى في آخر الآية: ومن تطوع خيراً الح. وذهب الجمهور إلى أن السعى واجب ونسك من جملة المناسك وهو قول عبدالله بن عمر وجابر وعائشة ، وبهقال الحسن وإليه ذهب الشافعي ومالك واختاره الشوكاني وهو الراجح . واستدلوا بما أخرجه الشيخان وغيرهما عن عائشة أن عروة قال لها: أرأيت أن قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شمائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ، فما أرى على أحد جناحا أن لا يطوف بهما؟ فقالت عائشة: بئسما قلت يا ابن أختى! إنها لوكانت على ما أولتها لكانت فلا جناح عليه أن لايطوف بهما؛ ولكنها إنما انزلت في الا أنصار قبل أن يسلموا : كانوا يُهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها، وكان من أهل ها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الآية · قالت عائشة: ثم قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس لا عد أن يدع الطواف بهما . وأخرج مسلم وغيره عنها أنها قالت: لعمري ما أتم الله حج من لم يسع بين الصفا والروة ولاعمرته؛ لائن الله تعالى قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « أن الله كتب عليكم السعى فاسعوا». وأخرج أحمد في مسنده والشافعي وابن سعد وابن المنذر وابن قانع والبيهقي عن حبيبة بنت أبي تجراة قالت: رأيت رسول اللهصلي الله عليه وسلم يطوف ببن الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعى يدور به إزاره وهو يقول: « اسعوا فان الله عز وجل كتب عليكم السعى ». وهو في مسند أحمد من طريق شيخه عبد الله ابن المؤمل عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عنها. ورواه من طريق أُخرى عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن واصل مولى ابن عيينة عن موسى بن عبيدة عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها \_ فذكرته \_ ويؤيد ذلك حدیث: « خذوا عنی مناسککم » .

### الآية العاشرة

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْنَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْجِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لغَيْرٍ اللهِ فَمِنِ اصْطُرَ عُيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ « ١٧٣ » قرأ أبو جعفر تُحرِّم على البناء للمفعول؛ وإنما، كلمة موضوعة للحصر تثبت ما تناوله الخطاب. وتبقى ما عداه ؛ وقد حصرت هنا التحريم في الأمور المذكورة بعدها. والميتة : مافارقتها الروح من غير زكاة . وقد خصص هذا العموم بمثل حديث : « أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد». أخرجه أحمد وابّن ماجة والدارقطني والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر. ومثل حديث جابر في العنبر الثابت في الصحيحين مع قوله: أحل لكم صيد البحر فالمراد بالميتة هنا ميتة البر لا ميتة البحر ، وقد ذهب أكثر أهل العلم الى جواز أكل جميع حيوانات البحر: حيها وميتها، وقال بعض إنه يحرم من حيوانات البحر ما يحرم شبهه في البر . وتوقف ابن حبيب في خنزير الماء . قال ابن القاسم وانا أتقيه ولا أراه حراماً. وقد اتفق العلماء على أن الدمحرام • وفي الآية الأخرى: أو دما مسفوحا، فيحمل المطلق على المقيد، لا تن ما خلط باللحم غير محرم · قال القرطبي بالاجماع . وقد روت عائشة أنها كانت تطبخ اللحم فتعلو الصفرة على البرمة من الدم فيأ كل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. وقوله: لحم الخنزير، ظاهر هذه الآية والآية الأخرى أغنى قوله: قُلُ لاَ أَجِهُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْمَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْنَةً أَوْدَمًا مَسْفُوحًا أَوْ كَمْخِنْزِيرِ أَن المحرم إنما هواللحم فقط، وقد اجتمعت الائمة على تحريم شحمه كما حكاه القرطى في تفسيره. وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن اللحم يدخل تحتهالشحم ؛وحكى القرطبي الاجماع أيضا على أن جملة الخنزير محرمة إلا الشعر فانه يجوز الخرازة به؛ وقيل أراد بلحمه جميع أجزائه؛ وإنما خص اللحم بالذكر

لا ثنه المقصود لذاته بالا كل والاهلال: رفع الصوت ، يقال أهل بكذا أي رفع صوته. ومنه إهلالالصبي واستهلاله وهو صياحه عند ولادته. والمرادهنا ماذكر عليه اسم غير الله كاللات والعزى اذا كان الذابح وثنيا، والنار إذا كان الذابيح مجوسياً ؛ ولا خلاف في تحريم هذا وأمثاله . قال الشوكاني في فتح القدير: ومثله مايقع من المعتقدين للائموات من الذبح على قبورهم فانه مما أهل به لغير الله ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن. انتهى. قلت ومثله ما يقع من المعتقدين للا ولياء من الذبح لهم فانه مما أهل به لغير الله وإن لم يذكروا اسمهم عليـــه عند الذبح، ولا فرق بينه وبين الذبح للطواغيت(١). وقد أكثر أهل العلم من الكلام في هذه المسئلة في تواليف مفردة لا نشتغل بذكرها خشية الاطَّالة . ومن أراد تفصيل ذلك فعليه بتفسير نا«فتح البيان في مقاصد القرآن» فقد أوردنا فيه جملة صالحة فيها غنية لطالبي الحق؛ وبالله التوفيق والمراد من المضطر: من صيره الجوع والعدم الى الاضطرار الى الميتة ، والمراد بالباغي: من يأكل فوق حاجته، والعادى: من يأكل هذه المحرمات وهو يجد عنهامندوحة . وقيل غير باغ على المسلمين وعاد عليهم فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق والخارجون على السلطان وقاطعو الرحم ونحوهم ، وقيل المراد غير باغ على مضطر آخر ، ولا عاد سدآ لجوعه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله غيرباغ ولا عاد. يقول: من أكل شيئًا من هذه وهو مضطر فلا حرج عليه ؛ ومن أكله وهو غير مضطر فقد بغى واعتدى وأخرج ابن المنذر وابن حاتم عنه في قوله غير باغ قال:في الميتة ، ولا عاد قال:في الاكل · وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شببة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ابي حاتم عن مجاهد في قوله غير باغ ولا عاد قال: غير باغ على المسلمين ولا معتد عايهم: من خرج يقطع الرحم أو يقطع

<sup>(</sup>١) لعل في هذا ما يلفت مشيخة الأزهر إلى أن تكلف وعاظها أن يرشدوا الناس إلى اجتناب مايقعون فيه من الشرك باسم العبادة والتقرب، فأنه خير من المحاضرات التي يلقيها العلماء في حض الحكومة على (مطاردة المتسولين!!...)

السبيل أو يفسد في الأرضأو مفارقاً للجهاعة والأئمة ، أو خرج في معصية الله فاضطر الى المبتة لم تحل له · وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي سعيدبن جبير قال: العادى الذي يقطع الطريق، وقوله فلا إثم عليه يعني في أكله إن الله غفور لمن أكل من الحرام رحيم به إذا حل له الحرام في الاضطرار

#### الابة الحادية عشرة

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنبِ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلُ الْحُرُّ وِالْمُعْنَ الْمُولُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُولُ وَالْمُنْ وَمِنْ قُولُ عَمْ بِنَ أَبِي رَبِيعَة : — فرض عليكم وأثبت ومنه قول عمر بن أبي ربيعة : —

كتب القتل والقتال علينا لله وعلى الغانيات جر الذيول

وهذا اخبارمن الله سبحانه لعباده بأنه شرع لهم ذلك . وقيل إن كتب هذا اشارة الى ماجرى به القلم فى اللوح المحفوظ . والقصاص أصله: قص الاثن القاتل أى اتباعه ، ومنه القاص لانه يتبع الاتار، وقص الشعر اتباع أثره فيكا أن القاتل يسلك طريقا من القتل يقص أثره فيها ومنه قوله تعالى فارتداعلى آثارها قصصا . وقيل ان القصاص مأخوذ من القص وهو القطعيقال قصصت بينهما أى قطعته . وقد استدل بهذه الاته القائلون بأن الحر لايقتل بالعبد وهم الجمهور ، وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثورى وابن الى ليلى وداود الى أنه يقتل به اذا كان غير سيده وأما سيده فلا يقتل به إجماعاً ، إلا ماروى عن النخمى فليس بمذهب أبى حنيفة ومن معه على الاطلاق ذكره الشوكاني في شرح المنتقى قال القرطبى وروى ذلك عن على وابن مسمود وبه قال سعيد بن المسيب وابراهيم النخمى وقتادة والحكم بن عتبة واستدلوابقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وقتادة والحكم بن عتبة واستدلوابقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس

وأجاب الأولون عن هذا الاستدلال بأن قوله تعالى:الحر بالحر والعبد بالعبد مفسر لقوله تعالى: النفس بالنفس، وقالوا أيضا إن قوله وكتبنا عليهم فيها، يفيد أن ذلك حكاية عما شرعه الله لبني إسرائيل فيالتوراة. ومن جملة ما استدل به الا تخرون قوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون تتكافأ دماؤهم». ويجاب عنه بأنه مجمل والآية مبينة ولكنهيقال إن قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد إنما أفادبمنطوقه ان الحريقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد، وليس فيه مايدل على أن الحر لا يقتل إلابالعبد باعتبار المفهوم، فمن أخذ بمثل هذا المفهوم لزمه القول به هنا ومن لم يأخذ بمثل هذا المفهوم لم يلزمه القول به هنا، والبحث في هذا محرر في علم الا صول. وقد استدل بهذه الا ية القائلون بأن المسلم يقتل بالكافر وهم الكوفيون والثوري، لا أن الحريتناول الكافر كما يتناول المسلم ، وكذا العبد والا أنثى يتناولان الكافر كما يتناولان المسلم . واستدلوا أيضا بقوله تعالى إن النفس بالنفس لأئن النفس تصدق على النفس الكافرة كا تصدق على النفس المسلمة · وذهب الجمهور إلى أنه لايقتل المسلم بالكافر واستدلوا بما ورد من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل مسلم بكافر وهو مبين لما يراد في الأسيتين · والبحث في هذا يطول واستدل بهذه الآية القائلون بأن الذكر لايقتل بالاً نثى، وقرروا الدلالة على ذلك بمثل ماسبق إلا إذ أسلم أولياء المزأة الزيادة على دينها من دية الرجل ؛وبه قال مالك والشافعي واحمد واسحق والثورى وأبو ثور · وذهب الجمهور إلى أنه يقتل الرجل بالمرأة ولا زيادة، وهو الحق. قال الشُوكاني وقد بسطنا البحث في شرح المنتقي فليرجع اليه انتهى. قات وقد أوضحت المسألة في « مسك الختام شرح بلوغ المرام» فليعول عليه · قوله بفن عفى له من أخيه شيء: من هنا عبارة عن القاتل أو الجاني، والمراد بالا عنه: المقتول أو الولى، والشيء:عبارة عن الدم . والمعنى أن القاتل أو الجاني إذا عني

له من جهة المجنى عليه أو الولى " دم أصابه منه على أن يأخذ منه شيئا من الدية أوالاً رش(١) فليتبع المجنى عليه الولى من عليه الدم فما يأخذه منه من ذلك اتباعا للمعروف، وليؤد الجاني مالزمه من الدية والأرش إلى المجنى عليه أو إلى الولى أداء باحسان ، وقيل ان تمن عبارة عن الولى والاعْخ يراد به القاتل. والشيء، الدية. والمعنى أن الولى إذا جنح إلى العفو عن القصاص الى مقابل الدية فان القاتل مخير بهن أن يعطيها أو يسلم نفسه للقصاص، كما روى عن مالك أنه يثبت الخيار للقاتل في ذلك . وذهب من عداه إنى أنه لا يخير إلا إذا رضي الأولياء بالدية، فلا خيار للقاتل وليتبع بالمعروف. وقيل إن المراد بذلك أن من فضل له من الطائفين على الأخرى شيء من الديات ، فيكون عنى بمعنى فضل · وعلى جميع التقادير فتنكير شيء للتقليل فيتناول العفو عن الشيء اليسيرمن الدية والعفو الصادر عن فردمن أفراد الورثة. أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: إن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الاسلام بقليل فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء ولم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا ، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والا موال، فحلفوا أن لايرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم ، وبالمرأة منا الرجل منهم . فنزلت هذه الآية . وآخر ج عبد بن حميد وابن جرير عن الشعبي نحوه، وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهق في سننه عن ابن عباس قال : كانوا لايقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة فأنزل الله تعالى: النفس بالنفس فجعل الاعجرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد رجالهم ونساؤهم في النفس وفيها دون النفس، وجعل العبيد مستوين في العمد في النفس وفيها دون النفس رجالهم ونساؤهم. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن أبي مالك قال: كان بهن حيهن من الانصارقتال كان لا حدهما على الا خرالطول فكانهم طلبوا الفضل فجاء الني

<sup>(</sup>١) الأرش :الدية أو مايدفع استرضاء ، أو رشوة والأولهوالمراد هنا\_ اه مصححه

صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم فنزلت هذه الآية: الحربالحر. قال ابن عباس: فنسختها النفس بالنفس. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والحاكم \_وصححه\_ والبيهق في سننه عن ابن عباس: فمن عني له قال: هو العمد رضي أهله بالعفو. فاتباع بالمعروف أمر به الطالب، وأداء إليه باحسان من القاتل، قال: يؤدي المطلوب باحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كان على بني اسرائيل. وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال: كان في بني اسرائيل القصاص ولم تكن الدية فيهم فقال الله لهذه الأئمة: كتب عليكم القصاص في القتلي إلى قوله فمن عني له من أُخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد فاتباع بالمعروف وأداءاليه باحسان مماكتب على من كان قبلكم، فمن اعتدى بعد ذلك بان قتل بعد قبول الدية فله عذاب أليم. قلت إن الله شرع لهذه الأئمة العفو من غير عوض أو بعوض ولم يضيق عليهم كما ضيق على اليهود فانه أوجب عليهم القصاص ولا عفو ، وكما ضيق على النصاري فانه أوجب عليهم العفو ولا دية . وقد اختلف أهل العلم فيمن قتل القاتل بعد أُخذ الدية فقال جماعة منهم مالك والشافعي إنه كمن قتل ابتداء إن شاء الولى قتله وإن شاءعفاعنه. وقال قتادة وعكرمة والسدى وغيرهم:يقتل البتة ولا يمكن الحاكم الولى من العفو وقال الحسن عذابه ان يرد الدية فقط ويبقى إَنَّهُ إِلَى عَذَابِ الْآخِرةِ . وقال عمر بن عبد العزيز:أمره إلى الأمام يصنع فيه ما رأى . وأخرج ابن جرير عن قتادة قال : كان أهل التوراة إنما هو القصاص أو العفو ليس بينهما أرش ، وكان أهل الانجيل إنما هو العفو أمروا به، وجعل الله هذه الأمة القتل والعفو والدية إن شاء - وأحلها لهم ولم يكن لا مة قبلهم. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة واحمد وابن أبي حاتم والبيهقي عن أبي شريح الخزاعي أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من أصيب بقتل فانه يخنار إحدى ثلاث. إِما أَن يقتص ، وإِما أَن يعفو وإما أَن يأخذالدية . فان أرادالرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله نارجه نم خالداً فيها أبدا» واستدل بالآية أيضا على أن الكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من إيمانه فانهلاشك في كون قتل العمد والعدوان من الكبائر إجماعا، ومعهذا خاطبه بعد القتل بالايمان وسماه حال ما وجب عليه من القصاص مؤمنا، وكذا أثبت الا خوة بينه وبين ولى الدم؛ وإنما أراد بذلك الاخوة الايمانية، وكذا ندب إلى العفو عنه وذا لا يليق إلا عن العبد المؤمن. فليتذكر:

#### الآية الثانية عشرة

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَوَ عَلَى الذِّينَ يُطِيقُونَهُ فَدْيَةً طَعَامُ مُسْكِينِ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا أن صوم رمضان فريضة افترضهاالله سبحانه على هذه الامة. والصيام في اللغة: أصله الامساك وترك التنقل من حال إلى حال ، وهو في الشرع: الامساك عن المفطرات مع اقتران النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس · قيل للمريض حالنان إن كان لايطيق الصوم كان الافطار عزيمة، وإن كان يطيقه مع تضرر ومشقة كان رخصة ، وبهذا قال الجمهور · واختلف أهل العلم في السفر المبيح للافطار فقيل مسافة قصر الصلاة - والخلاف في قدرها معروف - وبهقال الجمهور، وقال غيرهم بمقادير لا دليل عليها. والحق أن ماصدق عليه مسمى السفر فهو الذي يباح عنده الفطر، وهكذا ما صدق عليه مسمى المرض فهو الذي يباح عنده الافطار، وقدوقع الاجماع على الفطر في سفر الطاعة واختلفوافي الا ُسفار المباحة والحق أن الرخصة ثابتة فيها وكذا اختلفوا في سفر المعصية وليس في الاسية أعنى قوله:فعدة من أيام أخر مايدل على وجوب التتابع في القضا. وقد اختلف أهل العلم في هذه الا ية يعني : وعلى الذين يطيقونه هل هي محكمة أو منسوخة ؟ وإنما كانت رخصة عند ابتداء فرض الصيام لا نه شقعليهم وكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم وهو يطيقه ثم نسخ ذلك . وهذا قول

الجمهور، وروى عن بعض أهل العلم أنها لم تنسخ وأنها رخصة للشيوخ والعجائز خاصة - إذا كانوالا يطيقون الصيام إلا بمشقة وهذا يناسب قراءة التشديد أى يكافونه. والناسخ لهذه الاتة عند الجمهور قوله تعالى فن شهد منكم الشهر فليصمه وقد اختلفوا في مقدار الفدية فقيل كل يوم صاع من غير البر ونصف صاع منه ، وقيل مد فقط ، وقال ابن شهاب معناه،أى معنى قوله فن تطوع خيراً من أراد الا طعام مع الصوم ، وقال مجاهد معناه من زاد في الاطعام على المد، وقيل من أطعم مع المسكين مسكينا آخر. وأن تصوموا خير لهم من الافطار مع الفدية ، وكان هذا قبل النسخ ، وقيل معناه أن تصوموا في السفر والمرض غير الشاق.

#### -الاية الثالثة عشرة

فَمَنْ شَهِدَ مِنْ كُمُ الشَّهْ فَالْيَصُمُهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَو عَلَى سَفَو فَعِدَةً مِنْ أَيَا مِأْخَرَ يُرِيدُ الله بَكُمُ اليُسْرَوَ لا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَوَ لِتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلَيْ يَكُمُ العُسْرَوَ لِلْ يَرِيدُ بِكُمُ العُسْرَوَ لِلْ يَكُمُ العُسْرَوَ لِلْ يَكُمُ العُسْرَوَ لِلْ يَكُمُ العُسْرَو لِلْ يَكُمُ الْعُسْرَو لِلْ يَكُمُ العُسْرِ وَلَمُ يَكُن فَى سَفَو بِلِ كَانَ مَقِيماً وَالْ جَمَاعة مِن السلف والحلف: إن مِن أَدركه شهر رمضان مقيماً غير مسافر لزمه صيامه ، سافر بعد ذلك أو أقام ، استدلالا بهذه الآية . وقال الجمهور: إنه إذا سافر أفطر ، لا أن معنى الآية أنه إذا حضر الشهر مِن أوله وهذا هو الحق وعليه دلت الا دلة الصحيحة من السنة . وقد كان يخرج وهذا هو الحق وعليه دلت الا دلة الصحيحة من السنة . وقد كان يخرج صلى الله عليه وسلم في رمضان فيفطر . قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر ومناه قوله تمالى: وما جمل عليكم في الدين من حرج . في جميع أمور الدين، ومثله قوله تمالى: وما جمل عليكم في الدين من حرج . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان برشد إلى التيسيرونهي

عن التعسيركةوله صلى الله عليه وسلم: « يسروا ولاتعسروا وبشرواولاتنفروا » وهو في الصحيح .واليسر :السهل الذي لا عسر فيه، والمرادبالتكبيرهنا: هوقول القائل الله أكبرالله أكبر.قال الجمهورومعناه الحضاعلي التكبير في آخررمضان. وقد وقع الحلاف في وقته: فروى عن بعض السلف أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر ، وقيل إذا رأوا هلال شوال كبروا إلى انقضاء الخطبة ، وقيل إلى خروج الامام، وقيل هو التكبير يوم الفطر.قال مالك هو من حين يخرج من داره إلى أن بخرج الامام، وبهقال الشافعي ، وقال أبو حنيفة يكبر في الأضحى ولا يكبر في الفطر . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس في قوله بفن شهد منكم الشهر، قال :هو هلاله بالدار . وأخرج ابن جريروابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله: يريد الله بكم اليسر، قال اليسر: الافطار في السفر، والعسر الصوم في السفر . وقدصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فانغم عليكم فأكلوا العدة ثلاثين يوماً ». وأخرج سعيد بن منصور وابن أني شيبة عن ابن مسعود أنه كان يكبر:الله أكبر والله أَ كَبِرِ لَا إِلٰهِ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَ لَهِمْ اللَّهُ أَكُبِرُ وَلِلَّهُ الْحَمْدِ.

#### ب الاية الرابعة عشرة

أُحلَّ لَـكُمْ لَيْلَةُ الصِّيامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسائِكُمْ هُنَ لِبَاسُ لَـكُمْ وَالْلَهُ وَاللّهُ لَكُمْ وَكُولُوا وَالْتَعْوَا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُولُوا وَالشَّرَانُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الاَّبِيْفُ مِنَ الْخَيْطِ الاَسودِ مِن وَالْفَجْرِ ثُمَّ أَوْتُهُمْ عَاكِفُونَ اللّهَ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ اللّهُ كَانَ اللّهُ كَانَ اللّه كَانَ اللّه كَانَ هَذَا الذَى أَحِلُهُ اللّه كَانَ اللّه كَانَ هَذَا الذَى أَحِلُهُ اللّه كَانَ اللّه كَانَ اللّه كَانَ اللّه كَانَ اللّهُ كَانَ الْحَلّمُ اللّهُ عَلَى أَنَ اللّهُ اللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ كَانَ اللّهُ كَانَ اللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ كَانَ اللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَى أَلْ اللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَى أَلْ اللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَى أَلْ اللّهُ عَلَى أَنْ عَلَا اللّهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَى أَلْهُ اللّهُ عَلَى أَلْهُ اللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَى أَلْهُ الللّهُ عَلَى

حراما عليهم ـ وهكذا كان حكايفيده السبب لنزول الآية، والرفث : كناية عن الجماع. قال الزجاج الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امر أنه ، وعدى الرفث بالى لتضمينه معنى الافضاء ، وجعل النساء لباسا للرجال والرجال لباسا لهن لامتزاج كل واحد منهما بالآخر عند الجماع كالامتزاج الذي يكون ببن الثوب ولابسه. يقال خان واختان بمعنى(١) وهما من الخيانة و إنما سماهم خائنين لائن ضرر ذلك عائد عليهم . وقوله فتاب عليكم يحتمل معنيين : أحدهما قبول التوبة من خيانتهم لا نفسهم ، والآخر التخفيف عنهم بالرخصة والاباحة . وهكذا قوله:عني عنكم يحتمل العفو من الذنب، ويحتمل التوسعة والتسهيل. وقوله ابتغوا: قيل هو الولد، أي ابتغوا بمباشرة نسائكم حصول ما هو معظم المقصودمن النكاح وهو حصول النسل، وقيل ابتغوا القرآن بما أبيح لـكم فيهـ قاله الزجاج وغيره ـ وقيل الرخصة والتوسعة، وقيل الاماء والزوجات ، وقيل غير ذلك مما لايفيده النظم القرآني ولا دل عليه دليل. والمراد بالخيط الابيض: هو المعترض في الا من الذي هو كذنب السرحان فانه الفجر الكذاب الذي لايحل شيئاولا يحرمه. والمراد بالخيط الائسود: سوادالليل. والتبيين إنما يمتاز أحدها عن الآخر ، وذلك لا يكون إلا عنددخول وقت الفجر . وقوله: تم أتموا الصيام إلى الليل أمر للوجوب، وهو يتناول كل الصيام، وخصه الشافعية بالفرض لورود الآية في بيانه ، ويدل على إباحة الفطر من النفل حديث عائشة عند مسلم من انه أهدى لناحيس (٢) عال أرنيه فلقدأ صبحت صا ثما فأكل وأيضا فيه التصريح بأن الصومغاية هي الليل: فعند إقبال الليل من المشرق، إدبار النهارمن المغرب يفطر الصائم ويحل له الائكل والشرب وغيرها: والمراد بالمباشرة هنا: الجماع، وقيل يشمل التقبيل واللمس إذا كانابشهوة لاإذا كانابغير شهوة فهما جائزان كاقال عطاء والشافعي وابن المنذر وغيرهم، وعلى هذا يحمل ما حكاه ابن عبد البرمن

<sup>(</sup>١) بمعنى: أي واحداً

<sup>(</sup>٢) الحيس: طعام مركب من تمر وسمن ودقيق \_ اه مصححه

الاجماع على أن المعتكف لايباشر ولا يقبل، فتكون هذه الحكاية للاجماع مفيدة بأن يكونا بشهوة والاعتكاف في اللغة: الملازمة، وفي الشرع: ملازمة مخصوصة على شرط مخصوص وقد وقع الاجماع على أنه ليس بواجب وعلى أنه لا يكون إلا في المسجد. وللاعتكاف احكام مستوفاة في شروح الحديث ذكرنا طرفاً منها في «شرح بلوغ المرام»، ورويت في بيان سبب نزول هذه الآية أحاديث عن جماعة من الصحابة ذكرها الشوكاني في فتح القدير، فليرجم إليه.

## الابة الخامسة عشرة

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامَ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًامِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ «١٨٨» هذا يعم جميع الائمةوجميع الائموال، لا يخرج عن ذلك إلا ماورد دليل الشرع بأنه يجوز أُخذه فانه مأخوذ بالحق لابالباطل ومأكول بالحل لابالاثم، وإنكان صاحبه كارها كقضاء الدين إذا امتنع منه من هوعليه، وتسليم مأأوجبه الله من الزكاة ونحوها ونفقة منأوجب الشرع نفقته. والحاصل أن مالم يبح الشرع أخذه من ما لكه فهوماً كول بالباطل وإن طابت به نفس مالكه، كمهر البغيُّ وحلوان الكاهن(١) وثمن الحمر . والباطل في اللغة: الذاهب الذائل · والمعنى أنكم لا تجمعوا بين أكل الا موال الباطل وبين الادلاء بها إلى الحكام بالحجج الباطلة. وفي هده الآية دليل على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال من غير فرق بهن الأموال والفروج، فن حكم له القاضي بشيء \_مستنداً في حكمه إلى شهادة زُور ويمين فجور - فلا يحل له أكله فان ذلك من أموال الناس بالباطل، وهكذا إذا ارتشأ الحاكم في كم له بغير الحق فانه من أكل أموال الناس بالباطل. ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال · وقد

<sup>(</sup>۱) حلوان الكاهن: مايدفع له مقابل غفر الخطايا \_ وذلك عند النصارى \_ انظر فقه اللغة لاثعالبي . أه مصححه

روى عن أبي حنيفة ما نخالف ذلك - وهومر دودبكتاب الله تعالى وسنة رسول الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم: «إنكم تختصمون الى ولعل أن يكون بعضكم الحن محجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه بشى، فلا يأخذه فا ما أقطع له قطعة من النار » وهو فى الصحيحين وغيرها · وقوله فريقا : أى قطعة أو جزءاً أوطائفة · وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى هذا، قال : هذا فى الرجل يكون عليه مال وليس عليه بينة فيجى وبالمال ويخاصم الى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه · وروى سعيد بن منصو وعبد بن حميد عن مجاهد قال : معناها لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم . وأخرج بن المنذر عن قتادة نحوه

#### ر الاية السادسة عشرة

يَسْأَلُونَكُ عَنِ الأَهلَّة قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِانَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبِيُوتَ مِنْ ظَهُو رِها وَلَكنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبِيُوتَ مِنْ أَبُولِ بِهَا «١٨٩» الا هلة جع هلال ، وجمها باعتبار هلال كل شهر أو كل لية تنزيلا لاختلاف الا وقات منزلة اختلاف الذوات ، والهلال اسم لمايبدوفي أول الشهروفي آخرد، وفيه بيان وجه الحكمة في زيادة الهلال ونقصانه وان ذلك لا على الله والمعدة والا جارات والا عان وغير ذلك ، ومثله قوله تعالى: لا علموا عددالسنين والحساب ، والمواقيت جمع الميقات وهو الوقت ، وقد جمل لتعلموا عددالسنين والحساب ، والمواقيت جمع الميقات وهو الوقت ، وقد جمل لهم علماء المعاني هذا الجواب أغني قوله قل هي مواقيت من الأسلوب الحكمة وجمل المواقية على أنه الا ولى بالقصد . و وجه الحكمة و المؤلفة باعتبار زيادتها و نقصانها فاحيبوا بالحكمة التي ذلك أنهم سألوا عن أجرام الا هلة باعتبار زيادتها و نقصانها فاحيبوا بالحكمة التي

كانت الزيادة والنقصان لأجلها، لكون ذلك أولى ما يقصد السائل وأحق بأن يتطلع لعلمه، وأن الانصاركانوا إذا حجوا لايدخلون من أبواب بيوتهم إذا رجع احدهم إلى بيته بعد إحرامه قبل تمام حجه لانهم يعتقدون أن المحرم لايجوز أن يحول بينه وبين السهاء حائل، فكانوايتسنمون ظهور بيوتهم. وقال ابو عبيدة هذا ضرب المثل. والمعنى ليس البر أن تسألوا الجهال ولكن البر التقوى، وأن تسألوا العلماء، كما تقول: أتيت هذا الائمر من بابه وقيل هو مثل في جماع النساء وأنهم أمر وا باتيانهن في القبل لا في الدبر، وقيل غير ذلك.

## الآبة السابعة عشرة

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الذِينَ يَقَاتِلُو نَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُو الْإِنَّ اللهَ لاَيُحِبُ الْمُعْتَدِينَ « ١٩٠ » لا خلاف بين أهل العلم أن القتال كان ممنوعا قبل الهجرة لقوله: فاعف عنهم واصفح ، وقوله: واهجرهم هجرا جميلا ، وقوله: لست عليهم بمصيطر ، وقوله: الذي هي أحسن، ونحو ذلك مما أنزل بمكة. فلما هاجر الى المدينة أمره الله سبحانه بالقتال ونزلت هذه الآية ، وقيل إن أول مانزل قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ، فلما نزلت الآية كان صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه حتى نزل قوله: اقتلوا المشركين ، وقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة ، قيل إنه نسخ بها سبعون آية . وقال جماعة من تعالى: وقاتلوا المشركين كافة ، قيل إنه نسخ بها سبعون آية . وقال جماعة من السلف : إن المراد بقوله الذين يقاتلونكم من عدا النساء والصبيان والرهبان ونحوهم، وجعلوا هذه الآية محكمة غير منسوخة . والمراد بالاعتداء عند اهل القول الأول — هومقاتلة من لم يقاتل من الطوائف الكفرية ، والمراد به على القول الثانى — مجاوزة قتل من يستحق القتل الى قتل من لا يستحقه .

## الاية الثامنة عشرة

وَاقْتَالُوهُمْ حَيْثُ نَقِفِتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّمنَ الْقَتْلُ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْسُجِدِ الْحَرَا مِ حَىَّ يُقَاتِلُو كُمُ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُو كُمْ فَا قَتْلُوهُ ۚ كَذَلِكَ جَزَا ۚ الْـكَافِرِينَ فَإِنْ انْتَهَوْ ا فَإِنَّ اللهَ غَفُور رَّكيم « ١٩٢ » قال ابن جرير الخطاب لامهاجرين، والضمير لـكفار قريش . انتهى . وقد امتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ربه فأخرج من مكة من لم يسلم عند أن فتحها الله عليه ، وفي معنى الفتنة والمراد بهااقوال: والظاهر أن المراد الفتنة في الدين بأي سبب كان ، وعلى أي صورة اتفق؛ فانها أشد من القتل. واختلف أهل العلم في قوله: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام فذهبت طائفة إلى أنرامحكمة وأنه لايجو زالقتال في الحرم إلابعد أن يتعدى متعد بالقتال فيه فانه يجوزدفعه بالمقاتلة له،وهذا هوالحق. وقالت طائفة إن هذه الاسية منسوخة بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، و يجاب عن هذا الاستدلال بأن الجمع هنا ممكن ببناء العام على الخاص:فيقتل المشرك حيث وجد إلا بالحرم . ومما يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: « إنها لم تحل لا ُحد قبله وإنها أحلت له ساعة من نهار » ، وهوفي الصحيح. وقد احتج القائلون بالنسخ بقوله صلى الله عليه وسلم لابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة ويجاب عنه بأنه وقع فى تلك الساعة الـتى أحل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن انتهوا عن قتالُكُم ودخلوا في الاسلام .

<sup>(</sup>١) مقوله صلى الله الح: هكذا في الأصل، ولعل الصواب « بقتله » صلى الله عليه وسلم لابن خطل الح كما يقتضيه السياق فتأمل \_ اه مصححه

#### ر الابة الناسع: عشرة

وَقَا تِالُوهُمُ حَتَّى لَا تَدَكُونَ فِتْنَهُ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنْ انْتَهَوْ الْمَا عَدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ « ١٩٣ » فيه الآمر بمقاتلة المشركين ولو فى الحرم وإن لم يبتدء كم بالقتال فيه الى غاية هى أن لا تكون فتنة وأن يكون الدين للة وهو الدخول فى الاسلام والحروج عن سائر الأديان المخالفة له. فمن دخل الاسلام وأقلع عن الشرك لم يحل قتاله. قيل المراد بالفتنة هنا الشرك والظاهر أنها الفتنة فى الدين على عمومها كاسلف. والمراد لا تعتدوا إلا على من ظلم وهو من لم ينته عن الفتنة ولم يدخل فى الاسلام وإنما سمى جزاء الظالمين عدواناً مشاكلة كقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه

## إلاية الموفية العشريق

وبهذا قال الشافعي وغيره. وقال الاشخرون إن أمور القصاص مقصورة على الحكام، وهكذا الأموال لقوله صلى الله عليه وسلم: « أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك». أخرجه الدارقطني وغيره وبه قال أبو حنيفة وجمهور المالكية وعطاء الخراساني. والقول الا ول أرجح، وبه قال ابن المنذر واختاره ابن العربي والقرطبي وحكاه الأوزاعي عن مالك، ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم أباح لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها ، وهو في الصحيح . ولا أصرح وأوضح من قوله تعالى في هذه الاتية : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، وهذه الجملة في حكم تأكيد الجملة الأولى أعنى قوله: والحرمات قصاص. وإنما سمى المكافأة اعتداء مشاكلة كما تقدم . وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمراً في سنة ست من الهجرة وحبسه المشركون من الدخول والوصول إلى البيت وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة ــوهو شهر حرام ــ قاضاهم على الدخول من قابل فدخلها في السنة الا جمية هو ومن كان معه من المسلمين وأقصه الله منهم ذلك في هذه الآية . وأخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن أبي العالية نحوه ، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد نحوه أيضاً ، وأخرج أيضاً عنقتادة نحوه ، وأخرج ابن جرير عن ابن جريج نحوه، وأخرج أبو داودفي ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: فمن اعتدى عليكم الا ية، وقوله: وجزاء سيئة الآية، وقوله: ولمنانتصر بعدظهم الآية، وقوله: وإن عاقبتم الآية، قال: هذا ونحوه نزل بمكة والمسلمون يومئذ قليل ليس لهم سلطان يقهر المشركين فكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى فأمر الله المسلمين من يجازى منهم أن يجازي بمثل ما أوتى اليه أو يصبروا ويعفوا . فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأعز الله سلطانه أمر المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطانهم

ولا يعدو بعضهم على بعض كأهل الجاهلية فقال: ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً الآية. يقول ينصره السلطان حتى ينصفه ممن ظلمه، ومن انتصر لنفسه دون السلطان فهو عاص مسرف قد عمل بحمية الجاهلية ولم يرض بحكم الله . انتهى . وأقول: هذه الآية التي جعلها ابن عباس رضى الله عنه ناسخة مؤيدة لما تدل عليه الآيات التي جعلها منسوخة ومؤكدة له ، فإن الظاهر من قوله: فقد جعلنا لوليه سلطاناً أنه جعل السلطان له ، أى جعل له تسلطاً يتسلط به على القاتل ، ولهذا قال: فلا يسرف في القتل . ثم لو سلمنا أن معنى الآية كا قاله لسكان ذلك مخصصاً للقتل من عموم الآيات المذكورة لا ناسخاً لها ، فانه لم ينص في هذه الآية إلا على القتل وحده . وتلك الآيات شاملة له ولغيره ، لم ينص في هذه الآية الدرب التي هي المرجع في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى .

#### الآية الحادية والعشروب

ابن جرير والطبرى.ومن جملة ما يدخل تحت الآية أن يقتحم الرجل فى الحرب فيحمل على الجيش مع عدم قدرته على التخاص وعدم تأثيره لا ثر ينفع المجاهدين. ولا يمنع من دخول هذا تحت الآية إنكار من أنكره من الذين ردوا السبب فانهم ظنوا أن الآية لا تجاوز سببها وهو ظن تدفعه لغة العرب. وقوله: وأحسنوا أي في الانفاق في الطاعة، وأحسنوا الظن بالله في إخلافه عليكم. أُخرج عبد بن حميد والبخاري والبيهقي في سننه عن حذيفة في قوله هذا قال: نزلت في النفقة ، وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في الآية قال: هو ترك النفقة في سبيل الله مخافة الميلة، وأخرج عبد بن حميد والبيرقي عن ابن عباس نحود، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عكرمة نحوه أيضا، وأخرج ابن جرير عن الحسن نحوه، وأخرج ابن حميد والبيهق في الشعب عنه قال : هو البخل · وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في الا ية قال: كان رجال يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير نفقة فاما يقطع بهم وإماكانوا عيالا فأمرهم الله أن يستنفقوا ممارزقهم الله وألايلةوا بأيديهم إلى التهلكة والتهلكة أن يهلك رجال من الجوع والعطش ومن المشي. وقال لمن بيده فضل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأخرج عبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير والبغوى في معجمه وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن حبان وابن قانع والطبراني عن الضحاك ابن أبى جبير أن الأنصار كانواينفقون في سبيل الله ويتصدقون فأصابتهم سنة فساء ظنهم وأمسكوا عن ذلك فأنزل الله الآية ، وأخرج عبد بن حميد وأبوداود والـترمذي ــوصححهــوالنسائيوأبو يعلىوابن جرير وابن أبي حاتموالحاكم وصححه – والطبراني وابن مردويه والبيهتي في سننه عن أسلم بن عمران قال : كنا بالقسطنطينية ــ وعلى اهل مصرعقبة ابن عامر وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد ـــ فحرج صف عظيم من الروم فصففنا لهم فحمل رجل من المسلمين على صف

الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس وقالوا:سبحان الله يلقى بيده إلى!التهاكة! فقام أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس إنكم تأولون هذا التاويل وإنما أنزلت فينا هذه الآية معشر الأنصار؛ إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سرآً دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموال الناس قد ضاعت وإن الله قد أعز الاسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع هنا؟فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا فكانت التهلكة الاقامة في الأموال وإصلاحها وترك الغزو . وأخرج عبدبن حميد وابن جرير و'بن المنذر وابن أبي حاتم ـــ وصححه ــ والبيهق عن البراء بن عازب قل في تفسير الآية: الرجل يذنب الذنب فيلقى بيده فيقول لا يغفر الله لى أبداً، وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والطبراني والبيهق فى الشعب عن النعمان بن بشير نحوه ، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير قال فى تفسير الآية: إنه القنوط، وأخرج بن جرير وابن المنذر وابن حاتم عن ابن عباس قال: التهلكة عذاب الله، وأخرج ابن أبي حاتم عن عبدالرحمن بن الاسود ابن عبد يغوث أنهم حاصروا دمشق فأسرع رجل إلى العدو وحده فعاب ذلك عليه المسلمون ؛ ورفع حديثه إلى عمر وبن العاص فأرسل إليه قرره وقال: قال الله ولا تلقوا الآية. وأخرج ابن جرير عن رجل من الصحابة في قوله:وأحسنوا قال: أدوا الفرائض. وأخرج عبد بن حميد عن أبي اسحق مثله، وأخرج عبد ابن حميد وابن جربر عن عكرمة قال: أحسنوا الظن بالله

#### الاًبة الثانية والعشروب

وَأَرَعُوا اللَّجَ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ « ١٩٦٦ » اختلف العلماء فى المعنى المراد با تمام الحج والعمرة فقيل أداؤهما والاتيان بهما من دون أن يشوبهما شيء مماهو محظور ولا يخل بشرط ولا فرض كمقولة تعالى فأتمهن وقوله ثم أتموا الصيام إلى الليل.

وقال سفيان الثوري إتمامهما أن يخرج لهما لالغيرهما، وقيل إتمامهما أن يفر دكل واحد منهما من غير تمتع ولا قران و به قال ابن حبيب وقال إتمامهما أن لايستحلوا فيهما مالا ينبغي لهم، وقيل إتمامها أن يحرم لهمامن دويرة أهله، وقيل أن ينفق في سفرها الحلال الطيب. وقد أخرج ابن ابي حاتم وأبو نعيم في الدلائل وابن عبد البر في التمهيد عن يعلى بن أمية قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلموهوبالجعرانة وعليه أثر خلوق(١) فقال كيف تأمرني يارسول الله أن أضع في عمرتى ؟ فأنزل الله وأتموا الحج والعمرة لله . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أين السائل عن العمرة ؟ فقال هاأناذا ، قال اخلع الجبة واغسل عنك أَثْرُ الخَلُوقُ ثُم مَا كَنْتُ صَانَعًا في حجاكَ فاصنعه في عمرتك » وقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهامن حديثه؛ ولكن فيهما أنه نزل عليه صلى الله عليه وسلم الوحى بعد السُوال ولم يذكرا ماهو الذي أنزل عليه ، وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال: تمام الحج يوم النحر إذارمي جمرة العقبة وزار البيت فقد حل، وتمام العمرة إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل. وقد ورد في فضائل الحج والعمرة أحاديث كثيرة ليس هذاموطن ذكرها. وقداتفقت الائمة على وجوب الحج على من استطاع إليه سبيلا. وقد استدل بهذه الآية على وجوب العمرة لائن الاعمربا تمامها أمربها ، وبذلك قال على وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبى وسعيد بن جببر ومسروق وعبد الله بن شداد والشافعي وأحمد واسحق وأبو عبيد وابن الجهم من المالكية. وقال مالكوالنخمي وأصحاب الرأى كما حكاه ابن المنذرعنهم: إنهاسنة. وحكى عن ابى حنيفة أنه يقول بالوجوب. ومن القائلين بأنها سنة ان مسعود وجابربن عبد الله ؛ ومن جملة مااستدل به الا ولون ماثبت عنه صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) الخلوق: نوع من الطيب بطاء مشددة مكسورة

في الصحيح أنه قال لا عجابه: « من كان معه هدى فليهل بحج وعمرة »، وثبت. عنه أيضا في الصحيح أنه قال: « دخلت العمر ذفي الحج إلى يوم القيامة » وأخرج الدارقطني والحاكم من حديث زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليـــه وآله وسلم: « إن الحج والعمرة فريضتان لايضرانك بأيهما بدأت ». واستدل الآخرون بما أخرجه الشافعي في « الائم » وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن. حميد عن أبي صالح الحنفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الحج جهاد والعمرة تطوع». وأخرج ابن ماجة عن طلحة بن عبيد الله مرفوعامثله، وأخرج ابن ايي شيبة وعبد بن حميد والترمذي - وصححه - عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة واجبة أهى؟ قال: « لا! وأن تعتمر وا خبركم » واجابوا عن الآية والأعاديث المصرحة بأنها واجبة فريضة (١) يحمل ذلك على أنه قد وقع الدخول فيها وهي بعد الشروع فيها واجبة بلا خلاف ، وهذا وإن كان فيه بعد لكن يجب المصير إليه جمعاً بهن الأثدلة ولا سما بعد تصريحه صلى الله عليه وسلم في حديث جابر من عدم الوجوب ؛ وعلى هذا يحمل ما ورد مما فيه دلالة على وجوبها كما اخرجه الشافعي في « الائم » أن في الكتاب الذي كتبه الني صلى الله عليه وسلم لعمر و بن حزم (٢) أن العمرة هي الحج الأعمن ، وكحديث ابن عمر عند البيهقي في الشعب قال جاء رجل إلى الني صلى الله عليه وسلم فقال: اوصنى ؟ فقال : « تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج وتعتمر وتسمع وتطيع ؛ وعليك بالعلانية وإياك والسر » هكذا ينبغي حمل ماورد من الاعجاديث التي قرن فيها بين الحج والعمرة في انهمامن أفضل الاعمال وأنهما كفارة لمابينهما وأنهما يهدمان مآكان قبلهما ونحو ذلك فان أحصر "تُم الحصر الحبس؛قال ابو عبيدة والكسائي والخليل إنه يقال أحصر بالمرض وحصر بالعدو . وفي المجمل لابن الفارس العكس يقال أحصر بالعدو وحصر

<sup>(</sup>١) فريضة : كذا في الأعلى، وهي صفة مشبهة بمعنى اسم المفعول ـــ والمعنى مفروضة

<sup>(</sup>۲) عمروبن حزم: المعروف أنه ابن حزام بألف بعد الزاى

, بالمرض ، ورجح الا ول ابن العربي وقال هو رأى أ كثر أهل اللغة ، وقال الزجاج إنه كذلك عن جميع أهل اللغة ، وقال الفراء هما بمعنى واحد في المرض والعدو ووافقه على ذلك أبو عمر والشيباني فقال : حصرني الشيء واحصرني أي حبسني . وبسبب هذا الاختلاف بين أهل اللغة اختلف ائمة الفقه في معنى الاتية فقالت الحنفية المحصر: من يصير ممنوعاً من مكة بعد الاحرام بمرض أو عدو أو غيره ؛ وقالت الشافعية وأهل المدينة : المراد بالآية حصر العدو ، وقد ذهب جمهور العلماء الى أن المحصر بعدو يحلحيث أحصر وينحر هديه ب إذا كان ثمهدى – ويحلق رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في الحديبية · وأخرج الشافعي في « الأم » وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لاحصر إلاحصر العدو؛ فأما من أصابه مرض أو وجع أوضلال فايس عليه شيء: إنما قال الله: فاذا أمنتم فلا يكون الأمن إلا من الخوف · وأخرج ابن أني شيبة عن ابن عمر قال: لا إحصار إلا من العدو، وأخرج أيضا عن الزهري نحوه. وأخرج أيضا عن عطاء قال : لا إحصار إلا منمرض أو عدو أو أمر حابس ، وأخرج أيضا عن عروة قال: كل شيء حبس المحرم فهو إحصار . وأخرج البخاري عن المسور ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرقبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله فان أحصرتم يقول: من أحرم مججة أو عمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدى: شاة فما فوقها، وإن كانت حجة الاسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت بعد حج الفريضة فلا قضاء عليه : وأخرج سعيد بن منصور وعبد ابن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله فازأ حصر تم يقول: الرجل إذا أهل بالحج فأحصر بعث بما استيسر من الهدى، فان كان عجل قبل أن يبلغ الهدى محله فحلق رأسه أو مس طيباً أو تداوى بدواء كان عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك: فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، والنسك شاة . فاذا أمنتم يقول: فاذا , برىء فمضى من وجهه ذلك الى البيت أحل من حجته بعمرة وكان عليه الحج من قابل ، فان هو رجع ولم يتم من وجهه ذلك إلى البيت كان عليه حجة وعمرة ، فان هو رجع متمتعا في أشهر الحج كان عليه ما استيسر من الهدى: شاة ، فان هو لم يجد فصيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم · قال ابراهيم فذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبر فقال هكذا قال ابن عباس في هذا الحديث . فما اسْتَيْسَرَ منَ الْهَدْى وهو مايهدى إلى البيت من بدنة أو غيرها، وذهب الجمهور إلى أنه شاة، وقال ابن عمر وعائشة وابن الزبر جمل أو بقرة، وقال الحسن أُعلى الهدى بدنة وأوسطه بقرة وأدناه شاة ، وَ لاَ تَحَلَّةُ وَا رُؤُ وسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلًا هو خطاب لجميع الائمة من غير فرق بن محصر وغير محصر. وإليه ذهب جمع من أهل العلم ، وذهبت طائفة إلى أنه خطاب للمحصر بن خاصة أى لا تحلوا من الاحرام حتى تعلموا أن الهدى الذي بعثتموه إلى الحرم قد بلغ محله وهو الموضع الذي يحل فيه ذبحه. واختلفوا في تعيينه فقال مالك والشافعي: هو في موضع الحصر اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحصر في عام الحديبية ، وقال ابو حنيفة : هو الحرم ، لقوله تعالى ثم محلها الى البيت العتيق · وأجيب عن ذلك بأن المخاطب هو الآمن الذي يمكنه الوصول إلى البيت، وأجاب الحنفية عن نحره صلى الله عليه وسلم في الحديبية بأن طرف الحديبية الذي إلى أسفل مكة هو من الحرم ، ورد بأن المكان الذي وقع فيه النحرليس هومن الحرم. فَمَنْ كَانَ مِنْ كُمْ مَرَّ يضاً اوْبِهِ أَذًى مِن رَّأْسِهِ فَفَدْ يَهُ مِنْ صِيَامٍ أَوْصَدَ قَةٍ أُو نُسُكُ المراد بالمرض هنا ما يصدق عليه مسمى المرض لغة ، وبالا تذي من الرأس ما فيه من قمل أو جرح أو نحو ذلك . ومعنى الآية أن من كان مريضا أو به اذي من رأسه فحلق فعليه فدية . وقد أثبتت السنة ما أطلق هنا من الصيام والصدقة والنسك: فثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى

كعب بن عجرة وهومحرم وقمله يتساقط على وجهه فقال: أيؤذيك هو أمرأسك ؟ فقال : نعم ؛ فائمره يحلق أن ويطعم ستة مساكين وأو يهدى شاة ، او يصوم ثهلاثة أيام . وقد ذكر ابن عبد البر أنه لاخلاف ببن العلماء في أن النسك هنا هو شاة . وحكى عن الجمهور أن الصوم المذكور في الآية ثلاثة أيام ، والاطعام ستة مساكين. وروىءن الحسن وعكرمةونافع أنهم قالوا: الصوم في فدية الأذي عشرة أيام، والاطعام عشرة مساكين، والحديث الصحيح المتقدم يرد عليهم ويبطل قولهم. وقد ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وداود إلى أن الاطعام في ذلك مُدَّان بمد النبي صلى الله عليه وسلم ، أي لكل مسكين. وقال الثورى: نصف صاع من بر أوصاع من غيره ، وروى ذلك عن أبى حنيفة . قال ابن المنذر هذا غلط الائن في بعض أخبار كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: « تصدق بثلاثة أصوع من تمر على ستة مساكين » واختلفت الرواية عن أحمد بن حنبل فروى عنه بمثل قول مالك والشافعني . وروىعنه:إن أطعم برًّا فمد لكل مسكين؛ وإن أطعم تمرًا فنصف صاع . واختلفوا في مكان هذه الفدية فقال عطاء: ما كان من دم فبمكة ، وما كان من طعام أو صيام فحيث يشاء وبه قال أصحاب الرأى ، وقال طاووس والشافعي : الاطعام والدم لا يكونان إلا عِكَة والصوم حيث شاء ؛ وقال مالكومجاهد : حيث شاء في الجميع . قال في فتح القدير وهو الحق لعدم الدليل على تعيين المكان. انتهى فإذًا أُمِنْتُمْ أَيْ بِرأْتُم من المرض، وقيل من خوفكم من العدو على الخلاف السابق ولكن الأثمن من العدو أُظهر من استعمال أمنتم في ذهاب المرض فيكون مقوياً لقول من قال: إن قوله فان أحصرتم المراد به الاحصار من العدو: كما أن قوله فمن كان منكم مريضاً يقوى قول من قال بذلك لا فراد عذر المرض بالذكر، وقد وقع الخلاف: هل المخاطب بهذا هم المحصرون خاصة؟ أم جميع الائمة على حسب ما سلف؟ فَمَنْ تَمَتُّعُ بِالْمُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَكَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي المراد بالتمتع أن يحرم الرجل بعمرة ثم

يقيم حلالا عِكَة الى أن يحرم بالحج فقد استباح بذلك مالا يحل للمحرم استباحته وهو معنى تمتع واستمتع ، ولا خلاف بين أهل العلم في جوازالتمتع قال الشوكاني في فتح القدير بلهو عندي أفضل أنواع الحج كاحررته في شرحي على المنتقى انتهى. وفى المختصر المسمى بالدرر البهية وشرحه الموسوم بالدراري المضيئة أيضا وتقدم الخلاف في معنى قوله فمَا اسْتَدْسرَ مِنَ الْهَدْي فَن لمْ يَجِدْ فَصِيَامْ ثَلَاثُهُ أَيَّامٍ فِي الجَجَّ وسَبْعة اذا رَجَعتُم تلك عشراة كاملة أي فمن لم يجدالهدي إمالعدم المال أولعدم الحيوان صام ثلاثة أيام في أيام الحج وهي من عندشر وعه في الاحرام إلى يوم النحر؟ وقيل يصوم قبل يومالتروية يوما ويوم التروية ويوم عرفة ، وقيل مابين ان يحرم بالحج إلى يومعرفة ، وقيل يصومهن من أول عشر ذي الحجة ، وقيل مادام بمكة وقيل إنه يجوز أن يصوم الثلاثة قبل أن يحرم ، وقد جوز بعض أهل العلم صيام أيام التشريق لمن لم يحل الهدى، ومنعه آخرون والمراد بالرجوع هنا الرجوع إنى الا وطان . قال احمد وانسحق يجزيه الصوم في الطريق ولا يتضيق عليه الوجوب إلا إذا وصل وطنه، وبه قال الشافعي وقتادة والربيع ومجاهد وعكرمة والحسن وغيرهم · وقال مالك إذا رجع من منى فلا بأس أن يصوم ؛ والا ول أرجح • وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أنه قال صلى الله عليه وسلم: « فمن لم يجد فليصم ثلاثه أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله » فبمن صلى الله عليــه وسلم أن الرجوع المذكور في الآية هو الرجوع إلى الأعمل. وثبت أيضاً في الصحيح من حديث ابن عباس بلفظ « وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم »وإنا قال سبحانه تلك عشرة كاملة مع أن كل أحد يعلم أن الثلاثة والسبعة عشرة لدفع أن يتوهم متوهم التخيير بـين الثلاثة الاعيام في الحيج والسبعة إذا رجع · قاله الزجاج، وقال المبرد ذكر ذلك ليدل على انقضاء العدد لئلا يتوهم متوهم ان قد بقي منه شيء بعد ذكر السبعة · وقيل هو توكيد وقد كانت العرب تأنى عثل هذه الفذلكة فما دون هذا العدد كقول الشاعر: \_

ثلاث واثنتان فهن خمس يو وسادسة تميل إلى شماسي وقوله كاملة: توكيد آخر بعدالفذلكة لزيادة التوصية بصيامها وأن لاينقص من عددها . ذَلِكَ لِن لم يَكُن أَ هله حاضري المسجد المحرّام الاشارة بقوله فيل هي راجعة إلى التمتع فيدل على أن لامتعة لحاضري المسجد الحرام كايقوله ابو حنيفة وأصحابه . قالواومن تمتع منهم تكون عليه دم وهو دم جناية لايأكل منه وقيل إنها راجعة إلى الحكم وهو وجوب الهدى والصيام فلا يجب ذلك على من كان أهله حاضري المسجد الحرام كايقوله الشافعي ومن وافقه والمراد من لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام كايقوله الشافعي ومن وافقه والمراد من لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام كايقوله الشافعي ومن وافقه والمراد من في ذلك بن الاثمة .

### الابة الثالثة والعشروب

الحج أشهر مما مكومات « ١٩٧ » فيه حذف والتقدير: وقت الحج أشهر أى وقت عمل الحج ، وقيل التقدير: الحج في أشهر . وفيه أن يلزم النصب مع حذف حرف الجرلا الرفع ؟ قال الفراء: الا شهر الرفع لا أن معناه وقت الحج أشهر ، وقيل التقدير الحج حج أشهر . وقد اختلف في الا شهر المعلومات فقال ابن مسعود وابن عمر وعطاء الربيع ومجاهد والزهرى : هي شوال وذوالقعدة وذو الحجة كله وبهقال مالك . وقال ابن عباس والسدى والشعبي والنخمي : هي شوال وذوالقعدة وعشر من ذي الحجة ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم ، وقد روى وعشر من ذي الحجة ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم ، وقد روى أيضا عن مالك . وتظهر فائدة الخلاف فيما وقع من أعمال الحج بعد يوم النحر : فمن قال إن ذا الحجة كله من الوقت قال لم يلزمه دم التأخير ، ومن قال ليس إلا العشر منه قال يلزم دم التأخير . وقد استدل بهذه الآية من قال إنه لا يجوز الاحرام بالحج قبل أشهر الحج — وهو عطاء وطاووس ومجاهد والا ذراعي والشافعي وأبوثور — قالوا فهن أحر مبالحج قبلها أحل بعمرة و لا يجزيه عن إحرام والشافعي وأبوثور — قالوا فهن أحر مبالحج قبلها أحل بعمرة و لا يجزيه عن إحرام والشافعي وأبوثور — قالوا فهن أحر مبالحج قبلها أحل بعمرة و لا يجزيه عن إحرام والشافعي وأبوثور — قالوا فهن أحر مبالحج قبلها أحل بعمرة و لا يجزيه عن إحرام والشافعي وأبوثور — قالوا فهن أحر مبالحج قبلها أحل بعمرة و لا يجزيه عن إحرام والشهورة و للهورة و للهورة و للهورة و المحرام بالحب قبلها أحد و الهورة و لهورة و المحرام و المحرام بالحبورة و المحرام بالحبورة و المحرام بالحبورة و المحرام بالحبورة و المحرام بالحرام بالحبورة و المحراء و المحرا

الحج كمن دخل في صلاة قبل وقتها فانه لا يجزيه. وقال أحمد وأبو حنيفة إنه مكروه فقط. وروى نحوه عن مالك والمشهور عنه جواز الاحرام بالحج في جميع السنةمن غيركراهة؛ وروى مثله عن أبي حنيفة. وعلى هذا القول ينبغي أن ينظر في فائدة توقيت الحج بالائشهر المذكورة في الآية. وقد قيل إن النص عليه لزيادة فضلها ، وقد روى القول بجواز الاحرام في جميع السنة عن اسحق ابن راهویه والراهیم النخمی والثوری واللیت بن سمد واحتج لهم بقوله تعالى: يسئلونك عن الاهلة قال هي مواقيت للناس والحج فجعل الاعهاة كلهامواقيت للحج ولم يخص الثلاثة الائشهر؟ويجاب بأن تلك خاصة وهذه الاية عامة والخاص مقدم على العام. ومن جملة ما احتجوا به القياس للحج على العمرة فكما يجوز الاحرام للعمرة في جميع السنة كذلك يجوز الحج ؟ قال في فتح القدير ولا يخفى أن هذا القياس مصادم للنص القرآنى فهو باطل ، فالحق ماذهب إليه الأولون إن كانت الا شهر المذكورة في قوله الحج أشهر مختصة بالثلاثة المذكورة بنص أو اجهاع، فان لم يكن كـذلك فالأشهر جمع شهر وهو من جموع القلة يتردد مابين الثلاثة إلى العشرة ، والثلاثة هي المتيقنة فيجب الوقوف عندها ، ومعنى قوله:معلومات أن الحج في السنة مرة واحدة في أشهر معلومات من شهورها ليس كالعمرة ؛ أو المراد معلومات لبيان النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أو معلومات عند المخاطبين ولا يجوز التقديم عليهاولا التأخير عنها فمَنَّ فَرَضَ فيهنَّ الْحَجَّأُصِلِ الفرض في اللغة: الجز والقطع، ومنه فرضة القوس والنهر والجبل ففرضية الحج لازمةللعبد الحركازوم الجز للقوس· وقيل معنى فرض:أباز،وهو أيضا يرجع إلى القطع لا أن من قطع شيئا فقد أبانه عن غيره ؛ والمعنى في الآية فمن ألزم نفسهفيهن الحج بالشروع فيه بالنيةقصداً باطنا وبالاحرامفعلاظاهراً وبالتلبية نطقا مسموعاً • وقال أبوحنيفة إن إلزامه نفسه يكون بالتلبية أو بتقليد الهدى وسوقه ، وقال الشافعي يكفي النية في الاحرام بالحج. فَلاَ رَفَّتَ ؛ قال ابن

عباس وابن جبىر والسدى وقتادة والحسن وعكرمة والزهرى ومجاهدومللك : هو الجماع • وقال ابن عمر وطاووس وعطاء وغيرهم الرفث: الافحاش في الكلام قال أبو عبيدة الرفث: اللغا من الكلام. وَلاَ فُسُوُق وهو الخروج عن حدود الشرع، وقيل الذبح للا صنام، وقيل التنابذ بالا تقاب، وقيل السباب. والظاهرانه. لايختص بمعصية متعينة وأنما خصصه من خصصه بما ذكر باعتبار أنه قد أطلق على ذلك الفرد اسم الفسوق كما قال سبحانه في الذبيح للاصنام أو فسقا أهل لغير الله ، وفي التنابذ بئس الاسم الفسوق. وقال صلى الله عليه وسلم في السباب: « سباب. المسلم فسوق » ولا يخفي على عارف أن إطلاق اسم الفسوق على فرد من أفراد المعاصى لا يوجب اختصاصه به. و لا حبد ال في الْحَجِّ مشتق من الجدل وهو القتل والمراد به هاهنا الماراة، وقيل السباب، وقيل الفخر بالآباء، والظاهر الأول. ومعنى النفي لهذه الائمور النهمي عنها وإيثار النفي للمبالغة وتخصيص نفي الثلائة بالحج مع لزوم اجتنابها في كل الا أزمان لكونها في الحج أفظع . وَمَا تَفْعِلُوا مِنْ خير يَعْلُمهُ اللهُ حث على الخير بعد ذكر الشر، وعلى الطاعة بعد ذكر المعصية، وفيه أن كلما يفعلونه من ذلك فهو معلوم عند الله لا يفوت منه شيء. وتزُّورُوا: فيه الائمر باتخاذ الزاد لائن بعض العرب كانوا يقولون :كيف نجح بيت ربنا ولا يطعمنا؟ فكان يحجون بلا زاد ويقولون: محن متوكلون على الله سبحانه ثم يقدمون فيسألون الناس ويكونون كلا عليهم · أخرجه عبد بن حميد والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم عن ابن عباس وقيل المعني. تزودوا لمعادكم من الاعمال الصالحة فأنَّ خير الزَّادِ النَّقْوَى ؛ والا ول أرجح كما يدل على ذلك سبب النزول ، وفيه إخبار بأن خير الزاد اتقاء المنهيات فكأنه قال اتقوا الله في إتيان ما أمركم به من الخروج بالزاد فان خير الزاد التقوى . وقيل المعنى فان خير الزاد ما اتقى به المسافر من الهلكة والحاجة الى السؤال والتكفف.

# الاية الرابعة والعشروب

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِن رَّبِّكُمْ «١٩٨» فيه الترخيص لمن حج في التجارة ونحوها من الأعمال التي يحصل بها شيء من الرزق،وهو المراد بالفضل هنا، ومنهقوله فانتشروا في الأرض فابتغوا من فضل الله أى لا إثم عليكم في أن تبتغوا فضلا من ربكم معسفركم لتأدية ما افترضه عليكم من الحج : نزل رداً لكر اهتهم ذلك. والحق أن الاذن في هذه التجارة جار مجرى الرخص وتركها أولى. فا ذَا أَ فَضْتُهُ أَى دفعتم يقال فاض الاناء إذا امتلاً حتى ينصب من نواحيه،ورجل فياض أي مندفعة يداه بالعطاء ومعناه أفضتم أنفسكم فترك ذكر المفعول كما ترك في قولهم دفعوا من موضع كذا مِن عَرَفاتٍ السم لتلك البقعة . أي موضع الوقوف . واستدل بالآية على وجوب الوقوف بعرفة لا أن الافاضة لا تكون إلابعده فَاذْ كُرُوا اللهَ عِنْدَ المشْمَر الْخُرَامِ اللهَ بذكر الله دعاؤه،ومنه التلبية والتكبير والدعاء عنده منشعائر الحج،وقيل المراد بالذكر صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة جمعاً . وقد أجمع أهل العلم على أن السنة أن يجمع الحاج بينهما فيها.والمشعر: هو جبل قزح الذي يقف عليه الامام،وقيل هو ما بين جبلي المزدلفة من مازمي عرفة الى وادى محسّر . وَاذْ كُرُوهُ كُمَّا هَدَ اكُمْ الكاف نعت مصدر محذوف ومامصدرية أوكافة : أي اذكروه ذكراً حسنا كما هداكم هداية حسنةً . وكرر الأثمر بالذكر تأكيداً ، وقيل الأول أمر بالذكر عند المشعر الحرام، والثاني أمر بالذكر على حكم الاخلاص، وقيل المراد بالثاني تعديد النعمة عليهم · وإن في قوله وأنْ كَنْتُم من قَبْلُهِ مُخففة كما يفيده دخول اللام في الخبر ، وقيل هي بمعنى قد: أي قد كنتم، والضمير في قوله عائد الى الهدى، وقيل الى القرآن لن الضَّارِّن: أَى الجاهلين. ثُمَّ أَفِيضُوا مِن حَيْثُ أَوَاضَ النَّاسُ واسْتَغْفِرُوا اللهُ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ: قيلَ الخطاب

للحمس من قريش لائنهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفات بل كانوا يقفون بالمزدلفة وهي من الحرم فأمروا بذلك.وعلى هذا تكون ثم لعطف جملة على جملة لا للترتيب، وقيل الخطاب لجميع الائمة. والمراد بالناس ابراهيم: أي ثم أفيضوا من حيث أفاض ابراهيم عليه السلام. فيحتمل أن يكون أمراً لهم بالافاضة منعرفة ؛ ويحتمل أن يكون إفاضة أخرى وهي التي من المزد لفة ، وعلى هذا يكون ثم على بابها أي للترتيب في الذكر لا في الزمان الواقعة فيه الأعمال ، وقد رجح هذا الاحتمال الأخير ابن جرير الطبرى وهوالذي يقتضيه ظاهر القرآن وإنما أمروا بالاستغفار لا نهم في مساقط الرحمة ومواطن القبول ومظنات الاجابة. وقيل إن المعنى استغفروا للذى كان مخالفا لسنة ابراهيم وهو وقوفكم بالمزدلفة دون عرفة قيل فيه دليل على أنه يقبل التوبة من عباده التائبين ويغفر لهم فَاذًا قَضَيْنَمْ مَمَاسِكَكُمْ أَى اعمال الحج ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : « خذوا عني مناسككم »: أي فاذا فرغتم من أعمال الحج فاذكروا الله، وقيل المرادبالمناسك الذبائح وإنما قال سبحانه كذكركم أباءكم لائن العرب كانوا إذا فرغوا من حجهم يقفون عند الجمرة فيذكرون مفاخر آبائهم ومناقب أسلافهم فأمرهمالله بذكرُه مكان ذلك الذكر ، وبأن يجملوه ذكراً مثل ذكرهم لا آبائهم أو أشد ذ كراً أي من ذكرهم لا بائهم، لا نه هو المنعم الحقيقي عليهم وعلى آبائهم.

# الاية الخامسة والعشرون

وَاذْ كُرُوا الله فِي أَيّامٍ مَعَدُودَاتٍ « ٢٠٣ » قال القرطبي لا خلاف بين العلما أن الايام المعدودات في هذه الا آية هي أيام مني وهي أيام التشريق وهي أيام رمى الجمار وقال الثعلبي قال ابراهيم: الا يام المعدودات أيام العشر، والا يام المعلومات أيام النحر ، و كذا روى عن مكي . قال القرطبي : ولا يصح لما ذكرناه من الاجماع على ما نقله أبو عمرو بن عبد البر وغيره . وروى الضحاك غن أبي يوسف أن الا يام المعلومات أيام النحر قال لقوله تعالى ويذكروا الله عن أبي يوسف أن الا يام المعلومات أيام النحر قال لقوله تعالى ويذكروا الله عن أبي يوسف أن الا يام المعلومات أيام النحر قال لقوله تعالى ويذكروا الله عن أبي يوسف أن الا يام المعلومات أيام النحر قال لقوله تعالى ويذكروا الله عن أبي يوسف أن الا يام المعلومات أيام النحر قال لقوله تعالى ويذ

في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الا<sup>ع</sup>نعام · وحكى الـكرخى عن محمد ابن الحسن أن الائيام المعلومات أيام النحرالثلاثة:يوم الائضحي ويومان بعده. قال الكيا الطبرى: فعلى قول أبي يوسف ومحمد لا فرق بين المعلومات والمعدودات لائن المعدودات المذكورة في القرآن أيام التشريق بلا خلاف · وروى عن مالك أن الائيام المعدودات والائيام المعلومات يجمعها أربعة أيام:يوم النحر وثلاثة أيام بعده . فيوم النحر معلوم غير معدود واليومان بعده معلومان معدودان واليوم الرابع معدودلا معلوم وهومر ويعن ابن عمر . وقال ابن زيد : الاعيام المعلومات عشر ذي الحجة وأيام التشريق؛ والمخاطب بهذا الخطاب المذكور في الآية - أعنى قوله فاذ كروا الله-هوالحاج وغيره كما ذهب اليه الجمهور، وقيل هو خاص بالحاج. وقد اختلف أهل العلم في وقته: فقيل من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق ؛ وقيل من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر النحر ، وبه قال أبو حنيفة ؛ وقيل من صلاة الظهريوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وبه قال مالك والشافعي. فَمَنْ نَعَجْلَ فِي يَوْمَينِهما يوم ثاني النحر ويوم. ثالثه فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأْخُرُ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ قال ابن عباس والحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة والنخعي : من رمي في اليوم الثاني من الائيام المعدودات فلا حرج عليه. ومن تأخر إلى الثالث فلا حرج عليه · فمعنى الاتية كل ذلك مباح ، وعبر عنه مهذا التقسيم اهتماما وتأكيداً لائن من العرب من كان يذم التعجيل ومنهم من كان يذمالتأخير فنزلت الآية رافعة للجناح في كل ذلك. وقال على وابن مسعود ومعنى الآية : من تعجل فقد غفر له ومن تأخر فقد غفر له والآية قددات على أن التعجل والتأخر مباحان؛ وقوله: لِمَن انَّقَى : معناه أن التخيير ورفع الاثم. ثابت لمن اتقى لا أن صاحب التقوى يتحرز عن كل ما يريبه فكان أحق بتخصيصه بهذا الحكم. قال الأخفش: التقدير ذلك لمن اتقى وقيل لمن اتقى بعدانصر افه عن الحج عن جميع المعاصى ، وقيل لمن اتقى قبل الصيد ، وقيل معناه السلامة لمن اتقى، وقيل. هو متعلق بالذكر اى الذكر لمن اتقى فى حجه لا نه الحاج فى الحقيقة .

# الاية السادسة والعشروب

يَسْأُ لُو نَكَ مَاذًا يُنفِقُونَ « ٢١٥ » السائلون هنا هم المؤمنون سألواعن الشيء الذي ينفقونه ما هو أي ماقدره وماجنسه ؟ فأجيبوا ببيان المصرف الذي يصرفون فيه تنبيها على أنه الا ولى بالقصد لا ن الشيء لا يعتد به إلا إذا وضع في موضعه وصادف مصرفه ؛ وقيل إنه قد تضمن قوله قُلْ مَا أَنْفَقَنْمُ منْ خَيْرٍ بيان ما ينفقونه وهو كل خير ، وقيل إنهم سألوا عن وجوه البر التّي ينفقون فيهاوهو خلاف الظاهر فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ الأَقْرَ بِينَ وَالْيَنَا مَى والْمُسَاكِينِ وابْنِ السّبيل لكون دفع المال اليهم صدقة وصلة إذا كانوا فقراء، وهكذا اليتامي الفقراء أولى بالصدقة من الفقراء الذين ليسوا بيتامي لعدم قدرتهم على الكسب والمسكين: الساكن إلى مافىأيدى الناس لكونه لا يجد شيئاً وابن السبيل: المسافر المنقطع وجعل ابنا للسبيل لملازمته له · أخرج ابن جرير وابنأبي حاتم عن السدىقال: يوم نزلت هذه الاسية لم تكن زكاة وهي النفقة ينفقها الرجل على أهله والصدقة يتصدق بها فنسختهاالزكاة ، وقال الحسن إنها محكمة وقال ابن زيد: هذا في التطوع وهو ظاهر الآية: فمن أحب التقرب إلى الله تعالى بالانفاق فالا ولى أن ينفق في الوجوه المذكورة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج قال : سأل المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يضعون أموالهم؟فنزلت فذلك النفقة في التطوع والزكاة سواء ذلك كله. وأخرج ابن المنذر أن عمروبن الجموح سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها ؟ فنزلت.

#### ر الایة السابعة والعشرون

كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِبَالُ وَهُو كُرُهُ لَـكُمْ « ٢١٦ » أَى فرض القتال عليهم من جملة ما امتحنوا به ؛ والمرادقتال الـكفار يستدل بالا يةعلى افـتراضه

وهو الأولى، وقيل الجهاد تطوع والمراد منها الصحابة فقط، وبه قال الثورى والأوزاعى . والجمهور على أنه فرض على الكفاية ، وقيل فرض عين إن دخلوا بلادنا ، وفرض كفاية إن كانوا في بلادهم. والكره بالضم: المشقة ، وبالفتح ما أكرهت عليه . ويجوز الضم في معنى الفتح فيكونان لغتين . وإنما كان الجهاد كرها لائن فيه إخراج المال ومفارقة الأهل والوطن والتعرض لذهاب النفس، وفي التعبير بالمصدر – وهو كره – مبالغة ، ويحتمل أن يكون بمعنى المكروه كا في قولهم : الدرهم ضرب الأثمير · وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن شهاب في الاكية قال : الجهاد مكتوب على كل أحد غزا أو قعد ؛ فالقاعد إن استعين به أعان ؛ وإن استعيث به أغاث ؛ وإن استنفر نفر ، وإن استغنى عنه قعد . وقد ورد في وجوب الجهاد وفضله أحاديث كثيرة لا يتسع المقام لبسطها .

# الاية النامنة والعشروب

يساً أُونكَ عَن الشَّهْرِ الحُرامِ قِتَالَ فِيهِ « ٢١٧ » بدل اشتمال ، قاله سيبويه ، ووجهه أن السؤال عن الشهر لم يكن إلا باعتبار ما وقع فيه من القتال قال الزجاج : المعنى يسألونك عن القتال في الشهر الحرام قُلْ قِتَالَ فيه كَبير ؟ أي أمر مستنكر . والشهر الحرام المراد به المجنس ؛ وقد كانت العرب لا تسفك فيه دماء ولا تغير على عدو ، والا شهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورجب : ثلاثة أشهر سرد وواحد فرد . وصَدُّ عَنْ سَبِيل الله وكُفُر به والمسْجِدُ الحَرَامُ وَ إِخْرَاجُ أَهْلَهِ مِنْ أَكْبَرُ عَنْدَ الله أَي أَعظم إِثما وأشد ذنبامن القتال في الشهر الحرام وما تفعلون أنتم من السهر الحرام ومن تفعلون أنتم من الصد عن سبيل الله لمن أراد الاسلام ومن الكفر بالله ومن الصدعن المسجد الحرام ومن إخراج أهل الحرم منه أكبر جرماً عند الله ١١. والسبب يشهد لهذا

المعنى ويفيد أن المراد فأن السؤال منهم المذكور في هذه الآية سؤال إنكار لما وقع من السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم. و الفينة أكبر من القتل الواقع من السرية التي المراد بالفتنة هنا الحكفر أي كفركم أكبر من القتل الواقع من السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم وقيل المراد بالفتنة الاخراج لا هل الحرم منه وقيل المراد بالفتنة هنا فتنتهم عن دينهم حتى يهلكوا أي فتنة المستضعفين من المؤمنين ، أو نفس الفتنة التي الكفار عليها ، وهذا أرجح من الوجهين الأولين المؤمنين ، أو نفس الفتنة التي الكفار عليها ، وهذا أرجح من الوجهين الأولين لأن الكفر والاخراج سبق ذكرها وانهما – مع الصد – أكبر عند الله من الفتال في الشهر الحرام . ثم قيل إن الآية محكمة ولا يجوز الغزو في الشهر الحرام إلا بطريق الدفع وعن ابن عباس وسفيان الثوري أنها منسوخة باكية السيف وبه قال الجهور رحهم الله تعالى .

#### ر الاية الناسعة والعشيرون

يَسَا لُونَكَ عَنِ الْحُمْرِ وَالْمَيْسِرِ « ٢١٩ »السائلون هم المؤمنون، والحمر نماء العنب الذي غلى واشتد وقدف بالزبد، وما خامر العقل من غيره فهو في حكمه ، كما دهب إليه الجمهور ، وقال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلي وابن شبرمة وجاعة من فقهاء البكوفة : ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فهو حلال أي مادون المسكر منه ، وذهب أبو حنيفة إلى حل ما ذهب ثلثاه بالطبخ ، والحلاف في ذلك مشهور ، وقد أطلت الكلام على الحمر في شرحي لبلوغ والحلاف في ذلك مشهور ، وقد أطلت الكلام على الحمر في شرحي لبلوغ المرام وأطال المحكلام فيه أيضا الشوكاني في شرحه للمنتقى وكذا السيد العلامة عمد بن اسماعيل بن صلاح الا ميرفي «سبل السلام» ، والمراد بالميسر في الآية : قار العرب بالا زلام . قال جاعة من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم : كل شيء فيه قمار أو نرد أو شطر نج أو غيرهما فهو الميسر حتى لعب الصبيان بالحوز والمحاب إلا ما أبيح من الرهان في الخيل والقرعة في إفراز الحقوق ،

وقال مالك:الميسر ميسران اللهو وميسر القهار. فمن ميسر اللهو النرد والشطرنج والملاهي كلها؛ وميسر القهار مايتخاطر الناس عليه وكلما قومر به فهو ميسر. قُلُ وفيهما إنْ مُكبير ": يعني في الحمر والميسر. فاثم الحمر أي إثم تعاطيها ينشأ من فساد عقل مستعملها فيصدر عند مايصدر عن فساد العقل من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والزور وتعطيل الصلوات وسائر ما يجب عليه ، وأما إثم الميسر أى إثم تعاطيه فما ينشأ عن ذلك من الفقر وذهاب المال في غير طائل والعداوة وإيحاش الصدور. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ: أمامنافع الخرفربح التجارة فيها، وقيل مايصدر عنها من الطرب والنشاط وقوة القلب وثبات الجنان وإصلاح المعدة وقوة الباه؛ وقد أشارشعراء العرب إلى شيء من ذلك وكذا شعراء الفرس بمالايتسع المقام لبسطه. ومنافع الميسر مصير الشيء إلى الانسان بغير تعب ولا كدوما يحصل من السروروالاريحية عند أن يصير له منها سهم صالح. وسهام الميسر أحد عشر ذكرها في فتح القدير. وَإِنْمَهُ مَا أَكْبَرُون نَفْهِم مَا أَخبر سبحانه بأن الخرو الميسر إن كان فيهمانفع فالا ثم الذي يلحق متعاطيهما أكثر من هذاالنفع لا نه لاخير يساوي فساد العقل الحاصل بالخمر فانهينشأ عنهمن الشرورمالا ياتى عليه الحصر ،وقدذ كرشطراً منها الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه «حاوى الأثرواح» وذكرته في كتابي الملخص منه المسمى بر« مثير ساكن الغرام الى روضات دار السلام». وكذلك لاخير في الميسر يساوى ما فيه من الخاطرة بالمال والتعرض للفقر واستجلاب العداوة المفضية الى سفك الدماءوهتك الحرم · وقرأ حمزة والكسائي بالمثلثة والباقون بالباء الموحدة وأبي أقرب. وقد أخرج أحمد وابن أبي شيبة وعبد ابن حميد وأبوداود والترمذي-وصححه-والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم-وصححه-وأيضا في المختارة عن عمر أنه قال: اللهم بين لنا في الحمر بيانا شافيا فانها تذهب بالمال والعقل فنزلت يسائلونك عن الحمر والميسر يعني هذه الآية فدعى عمر فقرئت عليه؛ فقال: اللهم بين لنا في الخر بياناً شافياً فنزلت التي في

سورة النساء يَا أَيُّمَا اللهِ بِنَ آمَنُوا لَا تَقْرَ بُوا الصَّلَاة وَأَنْتُم سَكَارَى فَكَان ينادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا قام إلى الصلاة ، أن لايقربن الصلاة سكران فدعى عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الحمر بياناً شافيا فنزلت الاسية الدى في المائدة ، فدعى عمر فقرئت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون قال عمر: انتهينا!

# الاية الثلاثون

وَيَسْا لُونَكَ مَاذَا يُنفَقُونَ قُلِ الْعَفُو « ٢١٩ » العفو: ماسهل وتيسر ولم يشق على القلب. والمعنى أنفقوا مافضل عن حوا نجه ولم تجهدوا فيه أنفسكم، وقيل هو مافضل عن نفقة العيال، وقال جمهو رالعلماه: هو نفقات التطوع، وقيل إن هذه الآية منسوخة بأية الزكاة المفروضة، وقيل هي محكمة. وفي المال حق سوى الزكاة أيضاً

## الآية الحادية والشلاثوب

وَيَسْتَكُونَكُ عَنِ الْيَتَاكُى « ٢٧٠ » هذه الآية نزلت بعد نزول قوله تعالى: وَلاَ تَقْرَ بُوامَالَ الْيَقَيمِ؛ وقوله: إنّ الدِينَ يَأْ كُلُونَ أَمُوالِ اليَّمَا مَى ظُلُماً. وقد ضاق على الأولياء الأمر فنزلت هذه الآية : قُلْ إصلاح من الأصلاح هنا مخالطتهم على وجه الاصلاح لا مُواهم فان ذلك أصح من مجانبتهم . وفي ذلك دليل على جواز التصرف في أموال الا يتام من الأولياء والأوصياء بالبيع والمضاربة والاجارة ونحوذلك. وإنْ تُخالِطُومُمْ فَإِخُوانَكُمْ. المال المتلف في تفسير المخالطة : فقال أبو عبيدة مخالطة اليتامي : أن يكون لا حدهم المال المتنف على كافله أن يفرد طعامه عنه ولا يجد بدأ من خلطه بعياله فيأخذ من ويشق على كافله أن يفرد طعامه عنه ولا يجد بدأ من خلطه بعياله فيأخذ من مال اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحري فيجعله مع نفقة أهله ، وهذا قد وقع فيه

الزيادة والنقصان فدلت الا يه على الرخصة وهي ناسخة لما قبلها ، وقيل المراد با المحاهرة لهم. والأولى عدم قصر المخالطة المعاشرة للا يتام ، وقيل المراد بها المصاهرة لهم. والأولى عدم قصر المخالطة على نوع خاص بل يشمل كل مخالطة كما يستفادمن الجملة الشرطية . وقوله فاخوانكم خبر لمبتدا محذوف أى فهم إخوانكم في الدين و الله يعملم المفسد لا موالهم بمخالطته من المشربج لها: تحذير للا ولياء ، أي لا يخفي على الله من ذلك شيء فهو يجازى كل أحد بعمله من أصلح فلنفسه ومن أفسد فعلى نفسه ففيه وعد ووعيد إلا أن في تقديم المفسد مزيد تهديد وتوكيد للوعيد .

#### الاية الثانيةوالثماثوله

وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِن ﴿ ٢٢١ » في هذه الآية النهى عن نكاح المشركات وتزوجهن:قيل المراد بالمشركات الوثنيات،وقيل إنها تعم الكتابيات لأن أهل الكتاب مشركون، وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله. وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية فقالت طائفة: إن الله حرم نكاح المشركات فيها والكتابيات من الجملة ، ثم جاءت آية المائدة فحصصت الكتابيات من هذا العموم ، وهذا محكى عن ابن عباس ومالك وسفيان بن سعيد وعبد الرحمن بن عمر والأوزاعي وذهبت طائفة الى أن هذه الا "ية ناسخة لا ية المائدة وانه يحرم نكاح الكتابيات والمشركات-وهذا أحد قولَى الشافعي - وبه قال جماعة من أهل العلم . و يجاب عن قولهم إن هذه الآية ناسخة لا ية المائدة بأن سورة البقرة من أول ما نزل وسورة المائدة من آخر ما نزل؛ والقول الا ول هو الراجح . وقدقال به معمن تقدم عثمان بن عفان وطلحة وجابروحذيفة وسعيدبن المسيب وسعيدبن جبهر والحسن وطاووس وعكرمة والشعبي والضحاك، كما حكاه النحاس والقرطبي، وقد حكاه ابن المنذر عن المذكورين، وزاد عمر بن الخطاب وقال: لم يصح عن أحد من الا وائل أنه حرم ذلك ، وقال بعض أهل العلم: إن لفظ المشرك لا يتناول اهل الكتاب

لقوله تعالى: مَا يَوَدُّ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهلِ الكِتَابِ وَكُلَّ ٱلْمُشْرِكِينَ أَنْ أَيْنَوْلَ عَلَيْ كُمْ مِنْ خَيْرٍ مِن رَّبِّكُمْ . وقال: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ أَهْلِ الْكُرِتَابِ وَالْمِشْرِكِينَ . وعلى فرض أَن لفظ المشركين يعم فهذا العموم مخصوص باليَّة المائدة كما قدمنا. وَ لَأَمَةُ مُؤْ مِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ أَي ولرقيقة مؤمنة. وقيل المراد بالأئمة الحرة، لا أن الناس كلهم عبيدالله وإماؤه. والا ول أولى لما سيأتي ولا نه الظاهر من اللفظ ولا نه ابلغ فان تفضيل الا مة الرقيقة المؤمنة على الحرة المشركة يستفادمنه تفضيل الحرة المؤمنة على الحرة المشركة بالا ولى . أخرج الواحدي وابن عسا كر\_من طريق السدى\_عن أبي مالك عن ابن عباس قال: نزلت في عبد الله بن رواحة وكانت له امة سودا. الحديث. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال بلغنا أنها كانت أمة لحذيفة سوداء فأعتقها وتزوجها حذيفة . وَ أَوْ أَعْجَبَتْ كُمْ أَى المشركة:من كونها ذات جمال ومال وشرف. وهذه الجملة حالية وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ أَى لَا تَزُوجُوهُمْ بالمؤمنات حَتَّى 'يُؤ مِنُوا . قال القرطبي:واجمعت الأمَّه على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه؛ لما في ذلك من الغضاضة على الاسلام. وأجمع القراء على ضم التاء من تنكحوا . وَلَعَبْدُ مُو ْمِن تَخَيْرُ مِن مُشْرِكُ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ الكلام فيه كالكلام في قوله: ولائمة. والترجيح كالترجيح

# الابة الثالثة والثلاثون

وَيَسَا لُو نَكَ عَنِ الْمُحيضِ « ٢٢٢ » هو الحيض ، وهو مصدر . وقيل الاسم، وقيل المحيض : عبارة عن الزمان والمكان وهو مجاز فيهما . واصل هذه الحكمة من السيلان والانفجاريقال : حاض السيل وفاض ؛ ومنه الحوض لائن الماء يحوض إليه أى يسيل . قُلُ هُو أَذَى أَى شيء يتأذى به أى برانحته . والأذى هو كناية عن القذر ويطلق على القول المكروه ، ومنه قوله تعالى : لا تُبطيلُوا

صَدَقًا تِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى . ومنه قوله تعالى: وَدَعْ أَذَاهُمْ فَا عَتَز لُو النِّسَاءَ في المَحيض اي فاجتنبوهن في زمان الحيض، إن حمل الحيض على المصدر،أو في محل الحيض إن حمل على الاسم . والمراد من هذا الاعتزال ترك المجامعة لاترك المجالسة أو الملامسة فان ذلك جائز بل يجوز الاستمتاع منها بما عدا الفرج أو بما دون الازار \_ على خلاف في ذلك. وأما ما يروى عن ابن عباس وعبيدة السلماني أنه يجب على الرجل أن يمتزل فراشزوجته إذا حاضت فليس ذلك شيئا.ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض وهو معلوم من ضرورة الدين. وَلا تَقْرُ بُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُ نَ. والطهر: انقطاع الحيض، والتطهر: لاغتسال. وبسبب اختلاف القراء اختلف أهل العلم فذهب الجمهور إلى أن الحائض لايحل وطؤها لزوجها حتى تتطهر بالماء وقال محمد بن كعب القرضي ويحيى بن بكير: إذا طهرت الحائض وتيممت حيث لاماء حلت لزوجها وإن لم تغتسل. وقال مجاهد وعكرمة: إن انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن تتوضأ، وفال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن انقطع دمها بعدمضي عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل، وإن كان انقطاعه قبل العشر لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت صلاة ، وقد رجح بن جرير الطبرى قراءة التشديد. قال الشوكاني في فتح القدير: والأولى أن يقال إن الله سبحانه جعل للحل غايتين حكا تقتضيه القراءتان إحداهما انقطاع الدم والأخرى التطهر منه والغاية الا مشتملة على زيادة على الغاية الا ولى فيجب المصير اليها. وقد دل على أن الغاية الأخرى هي المعتبرة قوله تعالى بعد ذلك: فَاذَ تَطَهِّرُ نَ فان ذلك يفيد أن المعتبر النطهر لامجردانقطاع الدم. وقد تقررأن القراءتين بمنزلة الآيتين فكم أنه يجب الجمع بين الآيتين المشتملة إحداها على زيادة العمل بتلك الزيادة كذلك يجب الجمع بين القراء تين. انتهى فَأَ تُوهُنُ مِنْ حَيْثُ أَمَرَ كُمْ الله أي فجامعوهن . وكني عنه بالاتيان والمراد أنهم يجامعون في المأتى الذي أباحه الله وهو القبل. قيل ومن حيث بمعنى في حيث كما في قوله تعالى: إذا أُودِي َ للصَّلاَقِ

ون يوم الجماء أي في يوم الجمعة . وقوله: مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأُرْضِ أَى في الأرض. وقيل إِنَّ المعنى من الوجه الذي أذن الله لكم فيه اى من غير صوم وإحرام واعتكاف. وقيل إن المعنى من قبل الطهر لامن قبل الحيض، وقيل من قبل الحلال لا من قبل الزنا . إِنَّ الله بُحِبُّ التَّوابِينَ وَيُحِبُّ المُنطَهِّرِينَ قيل المراد التوابون عن الذنوب والمتطهرون من الجنابة والاحداث ، وقيل التوابون من إنيانهن في الحيض، والأول أظهر .

#### الابة الرابعة والشلاثوله

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم « « الفط الحرث يفيدان الاباحة لم تقع إلا في الفرج الذي هو القبل خاصة إذهو مزرع الندرية كما أن الحرث من النطف الذرية كما أن الحرث من النطف التي منها النسل بما يلقى في الأرض من البذور التي منها النبات بجامع أن كل واحدمنهما مادة لما يحصل منه وهذه الجملة بيان للجملة الأولى أغني قوله فأتوهن من حيث أمركم الله وقوله أنى شئتم أي من أي جهة شئتم نمن خلف وقدام وباركة ومستلقية ومضطجمة إذا كان في موضع الحرث وأنشد: \_

إنما الأرحام أرضون لنا محترثات \* فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات وإنما عبر سبحانه: أنى لكونها أعم فى اللغة من أين وكيف ومتى وأما سيبويه ففسرها هنا بكيف، وقدذهب الساف والحلف من الصحابة والتابعين والائمة إلى ماذكرنامن تفسير الآية وإلى أن إتيان الزوجة فى دبرها حرام وروى عن سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرظى وعبد الملك بن الماجشون أنه يجوزذلك حكاه عنهم القرطبي فى تفسيره وال وحكى ذلك عن مالك فى كتاب له يسمى «كتاب السر» وحذا قاصحاب مالك ومشايخهم ينكرون منك عن الكتاب ومالك أجل من أن بكون له كتاب سر! ووقع هذا القول في «العتبية» وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند جواز ذلك إلى زمرة كثيرة في «العتبية» وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند جواز ذلك إلى زمرة كثيرة

من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن اوقال الطحاوى: روى أصبغبن الفرج عن عبد الرحمن بن القاسم قال: ماأدركت أحداً أقتدى به في ديني يشك في آنه حلال يعني وطء المرأة في ديرها ثم قرا نساء كم جرث لـ كم بثم قال: فأى شيء ابين من هذا ؟ وقدروى الحاكم والدارقطني والخطيب البغداديءن مالك من طرقما يقتضي إباحة ذلك. وفى أسانيدها ضعف . وقد روى الطحاوى عن محمد بن عبدالله بن عبد الحــكم أنه سمع الشافعي يقول: ماصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحليله و لا تحريمه شيء؛ والقياس أنه حلال • وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب.قال ابن الصباغ: كان الربيع يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد كذب بن عبد الحكم على الشافعي في ذلك!! فازالشافعي نص على تحريمه في ستةمن كتبه وقد بسطنًا الكلام في هذه المسئلة في شرحنا لبلوغ المرام فليرجع إليه. والحق هو التحريم. وقد أخرج الشافهي في و الائم، وابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن ماجة وابن المنذر والبيهق في سننه من طريق خزيمة بن ثابت أنسائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبار هن؟ فقال: حلال ولا بأس، فلما ولى دعاه فقال: كيف قلت؟ أمن دبرها في قبلها فنعم؛ أم من دبرهافي دبرها فلا؛ إنالله لايستحي من الحق. «لا تأتوا النساء في أدبارهن» · وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته فى الدبر » اخرجه ابن أبى شيبة والـ ترمذي وحسنه والنساني وابن حبان. وعن بن عمرأن الني صلى الله عليه وسلم قال « الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى » اخرجه أحمد والبيهقي في سننه. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« ملعوزمن أتى امراته في دبرها » أخرجه أحمد وأبو داودوالنسائي. وقد ورد النهي عن ذلك من طرق كثيرة. وقد ثبت نحو ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين مرفوعاً موقوفاً وقد روى القول بحل ذلك عن جماعة كاسلف. قال الشوكاني في فتح

القدير: وليس في أقوال هولا، حجة البتة ولا يجوز لا حد أن يعمل على أقوالهم فانهم لم يأتو ا بدليل يدل على الجواز؛ فمن زعم منهم أنه فهم ذلك من الآية فقد أخطا في فهمه؛ وقد فسرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكابر الصحابة بخلاف ماقاله هذا المخطى، في فهمه كائنا من كان ومن زعم منهم أن سبب نزول هذه الآية أن رجلا أي امرأنه في دبرها فليس هذا مايدل على أن الآية أحلت ذلك ؛ ومن زعم ذلك فقد أخطأ بل الذي تدل عليه الآية أن ذلك حرام فيكون ذلك هوالسبب لايستلزم أن تكون الآية نازلة في تحليله فان الآيات النازلة على السباب تاتي تارة بتحليل هذا وتارة بتحريمه. وقدروي عن ابن عباس أنه فسرهذه الاية فقال: معناها إن شدتم فاعزلوا وإن شدتم فلا تعزلوا . روى ذلك عنه ابن ابي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والضيا في «المختارة» وروى نحو ذلك عن ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة وعن سعيد بن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة وعن سعيد بن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير انتهى.

# الآية الخامسة والثلاثون

وَلاَ تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةَ لاَيْمَانِكُمْ (٢٧٤» المرضة : النصبة قاله الجوهرى وقيل من الشدة والقوة ، ومنه قوهم للمرأة عرضة للنكاح إذا صلحت له وقويت عليه ، ولفلان عرضة اى قوة ، ويطلق على الهمة ، ويقال : فلان عرضة للناس لا يزالون يقعون فيه ، فعلى المعنى الأول يكون اسما لما تعرضه دون الشيء . أى لا تجعلوا الله حاجزا ومانعا لما حلفهم عليه ، وذلك لا أن الرجل كان يحلف على بعض الخير من صلة رحم أو إحسان الى الغير أو إصلاح بين الناس بأن لا يفعل ذلك شم يمتنع من فعله معاللا لذلك الامتناع بأنه قد حلف أن لا يفعله ، وهذا المعنى هو الذى ذكره الجمهور في تقسير الآية فنهاهم الله أن يجعلوه عرضة لا يماني حاجزاً لما حلفوا عليه ومانعاً منه ، سمى المحلوف عليه بمينا لتلبسه لا يمانيم أى حاجزاً لما حلفوا عليه ومانعاً منه ، سمى المحلوف عليه بمينا لتلبسه

باليمين. وعلى هذا يكون قوله: أنْ تَبَرُوا وتَنَقُّوا وتُصْلِحُوا بيْنَ النَّاسِ عطف بيانَ لا يمانكم أي لا تجعلوا الله مانعا منه للا يمان التي هي بركم وتقوا كم وإصلاحكم بهن الناس: ويتعلق قوله لا يمانكم بقوله لا تجعلوا ، ويجوز ان يتعلق بعرضة إلى لا تجملوه سبباً معترضاً بينكم وبين البر وما بعده. وعلى المعنى الثاني وهو أن العرضة الشدة والقوة يكون معنى الآية لاتجعلوا اليميين بالله قوة لانفسكم وعدة في الامتناع من الخير. ولا يصلح تفسير الآية على المعنى الثالث وهو الهمة . واما على المعنى الرابع وهو فلان لايزال عرضة للناس فيكون معنى الاتية لا تجعلوا اللهمعرضا لأيمانكم فتبتذلونه بكثرة الحلف به.ومنه واحفظوا أيمانكم. وقد ذمالله المكترين لاحاف فقال: وَلاَ تَطِعْ كُلُّ حَلَّفٍ مَهِينٍ. وقد كانت العرب تمادح بقلة الايمان . وعلى هـذا فيكون قوله: أن تبروا علة للنهيأي لاتجملوا الله معرضالاً يمانكم إرادة أن تبروا وتتقوا وتصلحوا لا ن من يكشر الحلف بالله يجتري على الحنث ويفجر في يمينه . وقد قيل في تفسير الآية أقوال هيراجعة إلى هذه الوجوه التي ذكرناها وهي مذكورة في «فتح القدير» وغيره

# الآية السادسة والثلاثون

لا يُؤَاخِ بُكُمُ اللهُ بِاللَّهُو فِي أَيْمَانِكُمُ ولَكُنِ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسُبَتْ وُلَكِن يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا اللَّهُ وَمَصَدَر لَعَا يَلْعُو لَعُواً وَلَعْي يَلْعُو لَعْيا إِذَا تَى مَا لَا يَحْتَاج إِلَيْهِ فِي السَّلَامِ أَوْ مَا لَاخِير منه وهو الساقط الذي لا يعتد به فاللَّغُو مِن الْمَدِين هو الساقط الذي لا يعتد به فه عني الا آية لا يعاقبكم الله بالساقط من أيمانكم ولكن يعاقبكم عما كسبت قلوبكم اي اقترفته بالقصد اليه وهي اليمين المعقودة مثلة قولكن يعاقبكم عما كسبت قلوبكم أي اقترفته بالقصد اليه وهي اليمين المعقودة مثلة قولة إذا كُمْ عِمَا عَقَدْتُهُمُ الأَيْمَانُ ومثلة قول الشاعر ولست عا خوذ بلغو تقوله إذا لم تعمد عاقدات العزائم

وقد اختلف أهل العلم في تفسير اللغو: فذهب ابن عباس وعائشة وجهور العلماء إلى أنها قول الرجل: لا والله، وبلى والله؛ في حديثه وكلامه غير معتقد لليمين ولا مريد لها . قال المروزي:هذا منى لغو اليميين الذي اتفق عليه عامة العلماء، وقال ابو هريرة وجماعة من السلف: هو ان يحلف الرجل على الشيء لايظن إلا أنه أتاه فاذا ليسهو ما ظنه. وإلى هذا ذهبت الحنفية وبه قال مالك فى الموطأ. وروى عن ابن عباس أنه قال: لغو اليميين أن تحلف وأنت غضبان.وبه قال طاووس و كحول، وروى عن مالك . وقيل إن اللغو يمين المعصية. قال سعيد ابن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبد الله بن الزبير وأخوه عروة: كالذي يقسم ليشربن الخمر أو ليقطعن الرحم ، وقيل لغو اليمين هو دعاء الرجل على نفسه كائن يقول:أعمى الله بصرد؛ أذهب الله ماله، هو يهودى، هو مشرك. قاله زيد ابن أسلم. وقال مجاهد: لغو اليمين أن يتبايع الرجلان فيقول أحدهما والله لابيعك بكدا ويقول الا خر والله لاشتريه بكذا. وقال الضحاك لغو اليمين هي المكفرة اى اذاكفرت سقطت وصارت لغواً والراجح القول الأول لمطابقته للمعنى اللغوى ولدلالته على الاءدلة

### الآية السابعة والثلاثول

للذين يُوْلُونَ رَمِن نِسَامُهِمْ « ٢٢٦ » اى يحافون . وقد اختاف أهل العلم فى الايلاء فقال الجهور: الايلاء هو أن يحاف أن لايطأ امراته أكثر من أربعة أشهر فا دونها لم يكن موليا . وكانت عندهم يمين خطأ . وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور ، وقال الثورى والكوفيون: الايلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعداً ، وهو قول عطاء . وروى عن ابن عباس الايلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعداً ، وهو قول عطاء . وروى عن ابن عباس انه لايكون موليا حتى يحلف أن لايمسها ابداً ، وقالت طائفة إذا حاف ان لايقرب امرأته يوما أو أقل أو أكثر ثم لم يطأ أربعة أشهر بانت منه بالايلاء ، وبه قال

ابن مسعود والنسائى وابن ليلي والحاكم وحماد بن أبي سليمان وقتادة واسحاق. قال ابن المنذر: وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم؛ وقوله من نسامً م يشمل الحرائر والاماء إذاكن زوجات ،وكذلك يدخل تحت قوله للذين يولون العبد إذا حلف من زوجته . وبه قال احمد والشافعي وأبو ثور . قالوا : وايلاؤه كالحر وقال مالك والزهري وعطاء وأبوحنيفة واسحاق: إن أجله شهران، وقال الشعبي: إِلاَّ الأَمْةُ نَصِفَ إِبِلاَّ الْحَرَّةِ. رَبُّصِ أَرْبِعَةُ أَشْهُرُ . الـتربُّص :التأني والتأخر قال الشاعر تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت خليلها وقت الله سبحانه بهذه المدة دفعاً للضرار عن الزوجة ، وقد كان أهل الجاهلية يولون السنة والسنتين وأكثر من ذلك يقصدون بذلك ضرار النساء، وقد قيل إن الأثربعة الأشهر هي التي لاتطيق المرأة الصبر عن زوجها زيادة عليهافان فاءوا أى رجموا، ومنه حتى تفي إلى أمر الله اى ترجع ومنه قيل للظل بعد الزوال في لأنه رجع عن جانب المشرق إلى المغرب. قال ابن المنذر: وأجمع كل من يحفظ عنه العلم أن الفيى، الجماع لمن لاعذر له ، فان كان له عذر مرضَ أو سجن فهي امرأته فاذا زال العذر فأبي الوطء فرق بينهما إن كانت المدة قد انقضت. قاله مالك. وقالت طائفة إذا شهد على فيئه بقلبه في حال العذر أُجزأُه. وبه قال الحسن وعكرمة والنخمى والاوزاعي واحمد بن حنبل. وقد أوجب الجمهور على المولى إذا فاء بجاع امرأته الكفارة ، وقال الحسن والنخمي لا كفارة عليه . فان الله عَمُورْ الزوج اذا تاب من اضراره امرأته . رَ حيم بكل التائبين ، وإن عَزَ مُوا. العزم: العقدعلى الشيء فمعنى عزموا الطُّلاَقَ عقدوا عليه قلوبهم. والطلاق: حل عقد النكاح، وفي ذلك دليل على أنها لاتطلق بمضى اربعة اشهر - كاقال مالك مالم يقع إنشاء تطليق بعد المدة ، وأيضا فانه قال فان الله سميع والسماع يقتضي مسموعابعد المضي وقال ابوحنيفة سميع لايلائه عليم بعزمه الذي دل مضى أربعة أشهر · قال الشوكاني في «فتح القدير »: واعلم ان أهل كل مذهب

قد فسروا هذه الآية بما يطابق مذهبهم وتكافوا بما لم يدل عليه اللفظ ولا دليل آخر؛ ومعناها ظاهرواضح وهو أن الله جعل الاعجل لمن يولى أى يحلف من امرأته أربعة اشهر ثم قال مخبراً للعباد بحكم هذا المولى بعد هذه المدة فان فأواأى رجعوا إلى بقاء الزوجية واستدامة النكاح فان الله غفور رحيم أى لايؤاخذهم بتلك اليمين بل يغفر لهم ويرحمهم ، وإن عزموا الطلاق العزم منهم عليه والقصد له فان الله سميع لذلك منهم عليم به . فهذا معنى الآية لاشك فيه ولا شهة . فمن حلف أن لايطاءُ امرأته ولم يقيد بمدة أو قيد بزيادة على أربعة أشهر كان علينا إمهاله أربعة أشهر ؛ فان مضت فهو بالخيار : إما رجع إلى نكاح امرأته وكانت زوجته بعد مضى المدة كما كانت زوجته قبلها أو طلقها وكان له حكم المطلق امرأته ابتداءاً . وأما اذا وقت بدون أربعة أشهر فان أراد أن يبر في يمينه اعتزل امرأته التي حلف منها حتى تنقضي المدة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين آلي من نسائه شهراً فانه اعتز لهن حتى مضى الشهر ، وإن أراد أن يطأ امرأته قبل مضى تلك المدة الـتى هي دون أربعة أشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة وكان ممتثلا لما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: « من حلف على شيء فراي غيره خيراً منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» إلى قوله وللساف في الفيء أقوال مختلفة فينبغي الرجوع إلى الفييء لغة وقد بيناه. وللصحابة والتابعين في هذا أقوال مختلفة متناقضة والمتعين الرجوع إلى مافي الآية الـكريمة وهو ماعرفناك فاشدد عليه يديك وأخرج عبد الرزاق عن عمرقال: إيلاء العبد شهران ، وأخرج مالك عن ابن شهاب قال: إيلاء العبد نحو إدلاء الحر

#### الآية الثامئةوالشلاثون

وَالْمُطَلَّقَاتُ «٢٧٨» يدخل تحت عمومه المطلقة قبل الدخول ، ثم خصص بقوله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتد ونها فوجب بقاء العام على الخاص و خرجت

من هذا العموم المطلقة قبل الدخول، وكذلك خرجت الحامل بقوله وَ أولاًتُ الأحمال أجلمُنَّ أن يَّضَعَنَ وكذلك خرجت الآيسة لقوله تعالى فعدتهن ثلاثة اشهر يَمْرُ بَصْنَ بِأَنْفُسِهُنَّ التربص: الانتظار وقيل هو خبر في معنى الا مر: اي ليتربص، قصد باخراجه مخرج الحبر تأكيد وقوعه، وزاده تأكيداً وقوعه خبراً للهبتدا. قال ابن العربي: وهذا باطل وإنماهو خبر عن حكم الشرع؛ فان وجدت مطلقة لا تـ تربص فليس ذلك من الشرع؛ ولا يلزم من ذلك وقوع خبر الله سبحانه على خلاف مخبره . ثَلَاثَةً قُرُومٍ جمع قرءٍ ، قاله الجمهور ، وقال الا ممعى: الواحد قر. بضم القاف وتشديد الواو، وقال أبوزيد بالفتح وكلاهما قال: أقارأت المرأة حاضت، وأقرأت: طهرت. وقال الا ُخفش: أقرأت المرأة إذا صارت صاحبته حيض، فاذا حاضت قلت قرأت بلا ألف. وقال أنوعمرو بن العلاء: من العرب من يسمى الحيض قرء ومنهم من يسمى الطهر قرء ومنهم من يجمعها جميعاً فيسمى الحيض مع الطهر قرء. وينبغي ان يعلم أن القرء في الأصل الوقت يقال هبت الرياح لقرئها أي لوقتها . فيقال للحيض قرء وللطهر قرء لا أن كل واحد منهما له وقت معلوم ، وقد أطلقته العرب تارة على الاطهار وتارة على الحيض · فالحاصل أن القر. في لغة العرب مشتركة بمن الحيض والطهر ؛ ولا عبل هذا الاشتراك اختلف أهل العلم في تعيين ماهو المراد بالقرء المذكور في الا ية فقال اهل الكوفة: هو الحيض - وهو قول عمر وعلى وابن مسعود وأبي موسى ومجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة والسدى وأحمد بن حنبل ورجحه السيد محمد الا مير في «سبل السلام» وذكر ناه في مسك الختام. وقال اهل الحجاز: هي الاطهار ؛ وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت والزهري وأبان بن عُمَان والشافعي · قال الشوكاني في « فتح القدير » واعلم أنه قد وقع الاتفاق بينهم على أن القرء الوقت فصار معنى الآية عند الجميع والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة أوقات فهي على هذا مفسرة في العدد مجملة في المعدود، فوجب

طلب البيان للمعدود من غيرها: فأهل القول الا ول استدلوا على أن المراد في هذه الآية الحيض بقوله صلى الله عليه وسلم: « دعى الصلاة أيام إقرائك » وبقوله صلى الله عليه وسلم: «إطلاق الأمة تطليقتان وعدتهاحيضتان» وبأن المقصود من العدة استبراء الرحم وهو يحصل بالحيض لابالطهر واستدل أهل القول الثاني بقوله تعالى فَطَلَّةُوهُنَّ إِمدَّتِهِنَّ ولا خلاف أنه يؤمر بالطلاق وقت الطهر ، وبقوله صلى الله عليه وسلم لعمر:« مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة الـتى أمر الله بها النساء » وذلك لأن الطهر هو الذى تطلق فيه النساء قال أبو بكر بن عبدالرحمن: ما أدركنا أحداً من فقهائنا إلا يقول الأقراء هي الاطهار ، فاذا طلق الرجل في طهر لم يطأ فيه اعتدت بما بقى منه ولو ساعة ولو لحظة ثم استقبلت طهراً ثانيا بعد حيضة فاذا رأت الدم من الحيضة الثالثة خرجت من العدة انتهى وعندى أنه لاحجة في بعض ما احتج به أهل القولين جميعاً اما قول الا ولين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعى الصلاة أيام أقرائك فغاية ما في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الا على الحيض ولا نزاع في جواز ذلك \_كما هو شان اللفظ المشترك بانه يطلق تارة على هذاوتاره على هذا\_و إنما النزاع في الأقراء المذ كورة في هذه الاَيّة ، وأما قولهصلى الله عليه وسلم فى الأُمة « وعدتها حيضتان» فهو حديث أخرجه أبوداودوالترمدي وابنماجة والدارقطني والحاكم- وصححه-منحديث عائشة– مرفوعاًـوأخرجهابنماجة والبيهقي منحديث ابنعمر\_مرفوعاً\_ أيضاً ودلالته عبى ماقاله الأولون قوية ، وأما قولهم إن المقصود من العدة استبراء الرحم وهو يحصل بالحيض لا بالطهر،فيجاب عنه بانه يتم لو لم يكن في هذه العدة شيء من الحيض على فرض تفسير الاقراء بالأطهار وليس كذلك بل هي مشته له على الحيض كما هي مشتمله على الأطهار ، واما استدلال أهل القول الثاني بقوله تعالى: فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدِّتِهِنَّ فيجاب بأن التنازع في اللام في قوله

لعد تهن يصير ذلك محتملا ولا تقوم الحجة بمحتمل ، أما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر «مر دفليراجعها» الحديث فهو الصحيح ودلالته قوية على ما ذهبوا إليه. ويمكن أن يقال إنها تنقضي بالعدة بثلاثة أطهار وبثلاث حيض ولا مانع من ذلك فقد جوز جمع من أهل العلم حمل المشترك على معنيه، وبذلك يجمع ببن الأدلة ويرتفع الخلاف ويندفع النزاع. وقد استشكل الزمخشرى تمييز الثلاثة بقوله قروء وهي جمع كثرة دون أقراء الـتي هي من جموع القلة وأجاب بأنهم يتسعون فى ذلك فيستعلمون كل واحد من الجمعين مكان الاسخر لاشتراكهما في الجمعية . ولا يَحلُ لهُنَّ أَنْ يَكُـنَّهُنَ مَاخَلَقَ اللهُ في أَرْحَا مهنَّ . قيل المراد به الحيض، وقيل الحمل، وقيل كلاهما. ووجه النهى عن الكتمان ما فيه في بعض الأحوال من الاضرار بالزوج وإذهاب حقه ، فاذا قالت المرأة : حضت ولم تحض ذهبت بحقه من الارتجاع ، وإذا قالت هي لم تحض وهي قد حاضت ألزمته من النفقه مالم يلزمه فأضرت به • وكذلك الحمل ربما تكتمه لتقطع حقه من الارتجاع وربماتدعيه لتوجب عليه النفقة ونحو ذلك من المقاصد المستلزمة للاضرار بالزوج. وقد اختلفت الأُقوال في المدةالـتي تصدقفيها المرأة إذا ادعتانقضاء عدتها وفي الآية دليل على قبول قولهن في ذلك نفيا و إثباتا وقوله إنْ كُنَّ ميؤ من الله و اليوم الآخر فيه وعيد شديد للكتمان وبيان أن من كتمت ذلك منهن لم تستحق اسم الايمان وَ بُعُولَنُهُنَّ جمع بعل وهو الزوج سمى بعلا بعلوه على الزوجة لأنهم يطلقونه على الرب. ومنه قوله تعالى أتَدْعُونَ بَمْلاً أَى رَبّا ويقال بعول وبعولة كما يقال في جمع الذكرذكور وذكورة ، وهذه التاءلتأنيث الجمع وهو شاذ لايقاس عليه بل يعتبر فيه السماع · والبعولة أيضا يكون مصدراً من بعل الرجل يبعل مثل منع يمنع أي صار بعلا. وقوله أحَقُ بِرَدُّهنَّ أَي برجعتهن والاتيانُ بصيغة التفضيل لافادة أن الرجل إذا أراد الرجمة والمرأة تأباها وجب إيثارقوله على قولها؛ وليس معناه أن لها حقا في الرجمة . قاله أبوالسمود ،وذلك

يختص بمن كان يجوز للزوج مراجعتها فيكون فى حكم التخصيص لعموم قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن لأنه يعم المثلثات وغيرهن فى ذلك: يعنى مدة التربص فاذا انقضت مدة التربص فهى أحق بنفسها ولا تحل له إلا بسكاح مستأنف بولى وشهود ومهر جديد، ولا خلاف فى ذلك. والرجعة تكون باللفظ وتكون بالوط، ولا يلزم المراجع شى، من أحكام النكاح بلا خلاف أن أرادوا إصلاحاً أى بالمراجعة أى إصلاح حاله معها وحالها معه، فان قصد الاضرار بها فهى محرمة لقوله تعانى وكا تنسيكوهن ضراراً لتعتدوا قيل إذا قصد بالرجعة الضرار فهى صحيحة، وإن ارتكب بذلك محرماً وظلم نفسه، وعلى هذا فيكون الشرط المذكور فى الآية للحث للا زواج على قصد الصلاح والزجر لهم عن قصد الضرار وليس المراد به جعل قصد الاصلاح والزجر لهم عن قصد الضرار وليس المراد به جعل قصد الاصلاح الرجعة الرجعة .

### الابة الناسعة والشعرثوب

ولهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ (٢٢٨» اى هن من حقوق الزوجية على الرجال مثل اللرجال عليهن فيحسن عشرتها بما هومعروف من عادة الناس أنهم يفعلونه لنسائهم اوهي كذلك تحسن عشرة زوجها بماهومعروف من عادة النساء أنهن يفعلنه لا زواجهن من طاعة وتزين وتحبب ونحو ذلك . وكونه من أهل الجهاد والعقل والقوة وله من الميراث أكثر مما لها وكونه وكونه من أهل الجهاد والوقوف عند رضائه ؛ ولو لم يكن من فضيلة الرجال على النساء إلا كونهن خلقن من الرجال اثبت أن حواء خلقت من ضلع آدم . وقد أخرج أهل السنن عن عمر وبن الا خوص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «ألا إن له على نسائه حقاً وإن لنسائه عليه عليه على الله على الله على نسائه على نسائه على النسائه على نسائه على الله الله الله الله على ال

لايوطئن فرشكم من تكرهون ولايأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألاوحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن» وصححه الترمذي وأخرج أحمدو أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن جريروالحاكم وصححه والبيهق عن معاوية بن حيدة القشيري أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم « « ما حق المرأة على الزوج؟ قال أن تطعمها إذا أطعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تهجر إلا في البيت». وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله ولار جال عليهن درجة قال: فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد و فضل ميراثه على ميراثها وكل ما فضل به عليها .

# الآبة الاربعوب

الطَّلاقُ « ٢٢٩ » أي عدد الطلاق الذي يثبث فيه الرجعة ، فالمراد بالطلاق هنا هوالرجعي بدليل ما تقدم في الآية الأولى هو مَرَّ تَان اي الطلقة الا ولى والثانية ولا رجعة بعد الثالثة . وانما قال سبحانه مرتان ولم يقل طاقتان إشارة الى انه ينبغي أن يكون الطلاّق مرة بعد مرة لاطلقتان دفعة واحدة ، كذا قال جماعة من المفسرين ، ولما لم يكن بعد الطلقة الثانية الا أحد أمرين:إما إبقاع الثالثة التي هي تبين الزوجةأو الامساك لها واستدامة نكاحها وعدم ايقاع الثالثة عليها. قالسبحانه فَا مِسَاكُ بعد الرجعة لمن طلقها زوجها طلقتين بَمَرُوف أى بما هو معروف عند الناس من حسن العشرة أو تُسُر يح باحسان أي بايقاع طلقة ثالثة عليها من دون ضرار لها. وقيل المراد إمساك بمعروف أي برجعة بعد الطلقة الثانية أو تسريح باحسان أي بترك الرجعة بعد الثانية حتى تنقضي عدتها، والا ول أظهر ، وقد اختلف أهل العلم في إرسال الثلاث دفعة واحدة هل بقع ثلاثًا أو واحدة فقط؟ فذهب إلى الأول الجمهوروذهب إلى الثاني من عداهم وهو الحق. قاال الشوكاني في « فتح القدير » وقدقررته في مؤلفا تي تقريراً بالغا

وأفردته برسالة مستقلة انتهى قلت: وهو الذي اختاره شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني والشيخ الحافظ الامام محمد بن أبى بكر بن القيم الجوزية الدمشقي وغيرها جمع من الائمة الاعلام قد يما وحديثا. وقد بسطت القول فيه في شرحى لبلوغ المرام بأبلغ تقرير وأفصح نظام.

# الاية الحادية والاربعوب

وَلاَ يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا « ٢٢٩ » الخطاب للا أزواج أى لأيحل لهم أن يأخذوا مما دفعوه إلى نسائهم من المهر شيئاً على وجه المضارة لهن. وتذكير «شيئاً» للتحقير؛ أي شيئانز را فضلاعن الكثير. وخص ما دفعوه إليهن بعدم حل الا خذ منه مع كونه لايحل للأزواج أن يأخذوا شيئاً من أموالهن التي يملكنها من غير المهر لكوزذلك هوالذي تتعلق يه نفس الزوج ويتطلع لأخذه دون ما عداه مما هو في ملكها ؛ على أنه إذا كان أخذ ما دفعه إليها لايحل له كان ما عداه ممنوعامنه بالا ولى . وقيل الخطاب ثلا عة والحكام ليطابق قوله: فإن خفتم ، فإن الخطاب فيه للائمه والحكام؛ وعلى هذا يكون إسناد الأخذ إليهم لكونهم الآمرين بذلك. والا ول أولى لقوله: مما أتيتموهن؛ فاز إسناده إلى غير الأزواج بعيد جداً لأن إيتاء الأزواج لم يكن عن أمرهم . وقيل إن الثاني أولى لئلا يشوش النظم إلا أن يَخَافَا أي لايجوز لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا مَّ يُقيمًا حُدُودَ اللهِ أى عدم إقامة حدود الله التي حدها للزوجين وأوجب عليهما الوفاء بها من حسن العشرة والطاعة. فان خفتُم ألا يُقيمًا حُدُودَ اللهِ: أَى إِذَا خَافَ الا مُمَّة والحكام أو المتوسطون بين الزوجين؛ وإنالم يكونوا أئمة وحكاما، عدم إقامة حدود الله من الزوجين وهي ما أوجبه عليهما فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَ افْتَدَتْ بهِ ؛ أَي

لاجناح على الرجل ولا على المرأة في الاعطاء بأن تفتدي نفسها من ذلك النكاح ببذل شيء من المال يرضى به الزوج فيطلقها لأجله ، وهذا هو الخلع. وقد ذهب الجمهور إلى جواز ذلك للزوج، وأنه يحل له الأنخذ مع ذلك الخوف. وهو الذي صرح به القرآن . وحكى ابن المنذر عن بعض أهل العلم أنه لايحل له مَا أَخَذُولًا يَجِبُرعَلَى رده ؛ وهذا في غاية السقوط . وقرأ حمزة ألاأن يُنَافَا على البناءللمجهول؛ والفاعل محذوف وهو الائمة والحكام؛ واختاره أبو عبيد.قال: لقوله: فأن خفتم؛ فجعل الخوف لغير الزوجين، وقد احتج بذلك من جعل الخلع الى السلطان وهوسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين. وقد ضعف النحاس اختيار أبي عبيدالمذكور . وقد حكى عن بكربن عبدالله المزنى أن هذه الا يهمنسوخه بقوله تعالى فى سورة النساء وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتَبْدَ الرَّوْجِ مَكَانَ زُوْجِ وَآتَيْتُمْ " إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُ ونَهُ بَهْتَاناً وَإِنَّهُ مُبِيناً وهو قول خارج عن الاجماع ولا تنافى بين الاكتينين. وقد اختلف أهل العلم إذا طلب الزوج من المرأة زيادة على ما دفعوا اليها من المهر وما يتبعه ورضيت بذلك المرأة هل يجوز أم لا؟ وظاهر القرآن الجواز لعدم تقييده بمقدار معين ، وبهذا قال مالك والشافعي وأبو ثور ؛ وروى مثل ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين. وقال طاووسوعطاءوالا تنصارى وأحمد وإسحق أنه لايجوز وقد ورد في ذم المختلعات أحاديث منها حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة » أُخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وحسنه، وابن ماجة والحاكم، وصححه، وقال: المختلعات هن المنافقات . رواه أحمد وأبو داود والترمذي،وحسنه، وابن ماجة وابن جرير والحاكم، وصححه، والبيهقي أيضا. ومنهاعن ابن عباس ـ عندابن ماجة ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لاتسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجدر يح الجنة وإن ريحها لتوجد مسيرة أربعين عاما» · وقد اختلف أهل العلم في عدة المختلعة: والراجح أنها تعتد بحيضة لما أخرجه أبوداودوالترمذي، وحسنه، والنسائي والحاكم، وصححه، عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس أن تعتد بحيضة ، وفي الباب أحاديث. ولم يروما يعارض هذا من المرفوع؛ بلورد عن جماعة من الصحابة والتابعين أن عدة المختلعة كعدة الطلاق. وبه قال الجمهور. قال الترمذي: وهو قول اكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم، واستدلوا على ذلك بأن المختلعة من جملة المطلقات فهي داخلة تحت عموم القرآن. والحق ما ذكرناه؛ لائن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يخصص عموم القرآن. وتمام البحث في «مسك الختام شرح بلوغ المرام» فليرجع اليه ، وفي الباب أحاديث في ذم التحليل وفاعله فليعلم.

# الاية الثاتبة والاربعوب

فإن طُلقها « ٢٣٠ » أى الطلقة الثالثة التى ذكرها سبحانه بقوله: أو تسريح باحسان أى فان وقع منه ذلك فقد حرمت عليه بالتثليث فلا تَحِلُّهُ مِنْ بَعْدُ حَى تَنْكِحَ زَوَّجًا عَبْرَهُ أَى حَى تَنْرُوج بزوج آخر. وقد أخذ بظاهر الآية بعد بن المسبب ومن وافقه قالوا: يكنى مجرد العقد لا نه المراد بقوله حتى تنكح زوجا غيره. وذهب الجهور من السلف والحلف إلى أنه لابد مع العقد من الوطء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتبار ذلك، وهو زيادة يتعين قبوها، ولعله لم يبلغ سعيد بن المسيب ومن تابعه. وفي الآية دليل على أنه لابد من أن يكون ذلك نكاحا شرعيا مقصوداً لذاته لاحيلة إلى التحليل وذريعة إلى من أن يكون ذلك نكاحا شرعيا مقصوداً لذاته لاحيلة إلى التحليل وذريعة إلى ردها إلى الزوج الأول فلن ذلك حرام بالأدلة الواردة في ذمه وذم فاعله وأنه التيس المستمار الذي لعنه الشارع ولمن من الخذ لذلك. وقد بسط الكلام على هذا الحافظ بن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين، و «اغاثة اللهفان» فإن طَلقها على الزوج الثاني فلا جُنَاح عَلَيْهِما أي الزوج الأول والمرأة أن عَيْم اجما أي الزوج الأول والمرأة أن عَيْم اجما أي الزوج الأول والمرأة أن عَلَيْهما أي الزوج الأول والمرأة أن عَيْم اجما أي الزوج الأول والمرأة أن عَليهما أي الزوج الأول والمرأة أن عَيْم اجما أي الزوج الأول والمرأة أن عَيْم اجما أي الزوج الأول والمرأة أن عَليهما أي الزوج الا ول والمرأة أن المنه المحمد الله المنازة المحدد المحدد

يرجع كل واحد منهما لصاحبه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته ثلاثا ثم انقضت عدتها ونكحت زوجاً ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحها الزوج الأول فانها تكون عنده على ثلاث تطليقات. إن ظناً أن يُقيما حُدُودَ الله أى حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على الآخر واما إذا لم يحصل ظن ذلك: بأن يعلما أو أحدها عدم الاقامة لحدود الله أو ترددا أو أحدها و لم يحصل لهما الظن ؛فلا يجوز الدخول في هذا النكاح لا نه مظنة المعصية لله والوقوع فما حرمه على الزوجين .

# الاية الثالثة والاربعوب

وَإِذَ طَلَّقَتُم النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَّهِنَّ فَأَمْسَكُوهِنَّ بِمَعْرُوف أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ البلوغ إلى الشيء معناه الحقيقي الوصول إليه ، ولايستعمل البلوغ يمعنى المقاربة إلا مجازاً لعلاقة مع قرينة - كاهنا - فانه لا يصح إرادة المعنى الحقيقي، لائن المرأة إذا بلغت آخر جزء من مدة العدة وجاوزته إلى الجزء الذي هو الأجل للانقضاء، فقد خرجت من العدة ولم يبق للزوج عليها سبيل. قال القرطبي في تفسيره: إن معنى بلغن هنا قاربن باجماع العلماء. وقال: ولا أن المعنى يضطِ إلى ذلك؛ لا أنه بعد بلوغ الا حل لاخيار له في الامساك. والامساك عمروف: هو القيام بحقوق الزوجية واستدامتها بل اختارواأحد امرين: إما الامساك بمعروف من غير قصد إضرار ، أوالسرح باحسان،أى تركها حى تنقضي عدتها من غير مراجعة ضرار. ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً كما كانت تفعل الجاهلية من طلاق المرأة حتى انقضاء عدتها ثم مراجعتها لاعن حاجة ولا لمحبة ولكن لقصد تطويل العدة وتوسيع مدة الانتظارضراراً لقصد الاعتداء منكم عليهن والظلم لهن وأخرج ابن ماجة وابن جرير والبيهق عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « مابال أقوام يلعبون بحدود الله!! يقول قد

طلقتك قد راجعتك قد طلقتك قد راجعتك !! ليس هذا طلاق المسلمين . طلقوا المرأة في قبل عدتها».

# الاً بهٔ الرابعة والأربعول

وَإِذَا طَلَّقْتُم النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَسْكُرِهُنَ أَزْوَاجَهُنُ إِذَا تَرَاضُو البَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ « ٢٣١ » الخطاب في هذه الآية بقوله: وإذا طلقتم؛ وبقوله: فلا تعضلوهن إما أن يكون للاز واج ويكون معنى العضل منهم أن يمنعوهن من أن يتزوجن من أردن من الأ زواج بعد انقضاء عدتهن لحمية الجاهلية كما يقع كثيراً من الخلفاء (١) والسلاطين غيرة على من كان تحتهم من النساء أن يصرن تحت غيرهم لا نهم لما نالوه من رياسة الدنيا وما صاروا فيه من النخوة والكبرياء يتخيلون أنهم خرجوا من جنس بني آدم إلا من عصمه الله منهم بالورع والتواضع؛ وإما أن يكون الخطاب للأولياء ويكون معنى إسناد الطلاق اليهم أنه سبب له لكونهم المزوجين للنساء المطلقات من الأزواج المطلقين لهن ، وبلوغ الأحل المذكور هنا المراد به المعنى الحقيق أي نهايته ؛ لا كما سبق في الا يه الا ولى · والعضل: الحبس؛ وقيل التضييق والمنع وهو راجع إلى معنى الحبس، وكل مشكل عند العرب معضل. وداء عضال أي شديد عسير البرء . وقوله أزواجهن : إن أريد به المطلقون لهن فهو مجاز باعتبار ما كان ، وإن أريد به من يردن أن يتزوجنه فهو مجاز أيضاً باعتبار ماسيكون، وقد أخرج البخارى وأهل السنن وغيرهم عن معقل بن يسار : قال كانت لى أخت فأتانى ابن عم فأنكحتها إياه فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقا لم يراجعها حتى انقضت العدة فهويها وهويته ثم خطبها مع الخطاب فقات له: يالكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها ثم جئت تخطبها والله

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل؛ ولست أدرى هل كان الخلفاء موجودين عند نزول الآية وواضح بطبعه أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!! ٠٠٠ اه مصححه

لا ترجع إليك أبداً! وكان رجلا لابأس؛ وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه؛ فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء الآية. قاال: ففي نزلت هذه الآية فكفرت عن يمني وأنكحتها إياه.

# الابة الخامسة والاربعول

وَالْوَالدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ «٢٣٢» لما ذكر الله سبحانه النكاح والطلاق ذكر الرضاع ، فان الزوجين قد يفترقان وبينهما ولد ، ولهذا قيل إن هذا خاص في المطلقات وقيل هو عام حَوانين كأمِلَيْن تأكيد للدلالة على كون هذا التقدير تحقيقاً لا تقريباً. وفيه رد على أن حنيفة في قوله: إن مدة الرضاع ثلاثون شهراً وكذا على زفر في قوله تعالى امَنْ أَرَادَ أَن يُنمُ الرَّضَّاءَةَ دليل على أن إرضاع الحولين ليس حتما بل هو التمام؛ ويجوز الاقتصار على ما دونه والآية تدل على وجوب الرضاعة على الأم لولدها .وقد حمل ذلك على ما إذا لم يقبل الرضيع غيرها. وعَلَى الْمَوْ الُود لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسُو مَهُنَّ اىعلى الأب الذي يولدله. وآثر هذا اللفظ دون وعلى الوالد للدلالة على أن الأولاد للا باء لا للأمهات، ولهذا ينسبون إليهم دونهن كأنهن إنما ولدن لهم فقط. ذكر معناه في الـكشاف. والمراد بالرزق هنا الطعام الـكافي المتعارف به بين الناس، والمراد بالكسوة مايتعارفون به أيضاً . وفي ذلك دليل على وجوب ذلك على الآباء للائمهات المرضعات. وهذا في المطلقات طلاقا بائنا؛ وأما غيرهن فنفقتهن وكسوتهن واجبة على الأزواج من غير إرضاعهن لأولادهن. لاَ تُكَلَّفُ نَفُسُ إِلا وُسُمَّهَا هُو تقييد لقوله:بالمعروف؛أي هذه النفقة والـكسوة الواجبتان على الأئب بما يتعارفه الناس لا يكلف منها إلا مايدخل تحت وسعه وطاقته لا ما يشق عليه ويعجز عنه. وقيل المراد لا يكلف المرأة الصبر على التقتير في الأحرة ولا يكلف الزوج ماهو إسراف بل يراعي القصد.

### الاية السادسة والاربعول

لاَّتُضَارُّ وَالدَّةُ بُولَدُهَا «٣٣٢» على البناء للفاعل والمفعول اي لاتضار الأنب بسبب الولد بأن تطلب منه مالايقدر عليه من الرزق والـكسوة؛ او بأن تقرط فى حفظ الولد والقيام بما يحتاج إليه.أو لا تضار من زوجها بأن يقتصر عليها في شيء مما يجب عليه أو ينتزع ولدها منها بلا سبب. ويجوز أن تكون الباء في قوله: بولدها، صلة لقوله: تضارعلي أنه بمعنى تضر؛ أي لاتضر والدة بولدها فتنسى، تربيته او تقصر في غذائه · وأضيف الولد تارة إلى الأب وتارة إلى الأم لأن كل واحد منهما يستحق أن ينسب إليه مع ما في ذلك من الاستعطاف. وهذه الجملة تفصيل للجملة الـتي قبلها وتقرير لها أي لا يكلف كل واحد منهما مالا يطيقه فلا تضاره بسبب ولده. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَاكَ معطوف على قوله: وعلى المولود؛ وما بينهما تفسير للمعروف أو تعليل له معترض بين المعطوف والمعطوف عليه. واختلف أهل العلم في معنى قوله هذا: فقيل هو وارث الصبي؛ أى إذا مات المولود له كان على وارث هذا الصبى المولود و إرضاعه كما كان يلزم أباه ذلك.قاله عمر بن الخطاب وقتادة والسدى والحسن ومجاهد وعطاء وأحمد واستحق وأبوحنيفة وابن أبي ليلي على خلاف بينهم: هل يكون الوجوب على من يأخذ نصيباً من الميراث؟أو على الذكور فقط؟أوعلى كل ذي رحم له وإن لم يكن وارثا منه ؟ وقيل: المراد بالوارث وارث الأب يجب عليه نفقة المرضعة وكسوتها بالمعروف. قاله الضحاك وقال مالك في تفسير هذه الآية عثل ما قالهالضحاك؛ ولكنه قال: إنها منسوخة وإنها لا تلزم الرجل نفقة أخ ولا ذي قرابة ولا ذي رحم منه ، وشرطه الضحاك بأن لا يكون للصبي مال. وإن كان له مال أخذت أجرة رضاعه من ماله . وقيل المراد بالوارث المذكور في الآية هو الصبي نفسه: أي عليه من ماله إرضاع نفسه إذا مات أبوه وورث

من ماله ، قاله قبيصة بن ذويب وبشير بن نصر قاضي عمر بن عبد العزيز ؛ وروى عن الشافعي . وقيل هو الباقي من والدي المولود بعد موت الأخر منهما ، فاذا مات الاثب كان على الاثم كفاية الطفل إذا لم يكن له مال ، قاله سفيان الثورى . وقيل إن معنى قوله : وعلى الوارث مثل ذلك أى وارث المرضعة يجب عليه أن يصنع بالمولود كما كانت الأم تصنعه به من الرضاع والخدمة والـتربية . وقيل إن معنى على الوارث أنه يحرم عليه الاضرار بالائم كما يحرم على الاثب، وبه قالت طائفة من أهل العلم. قالوا: وهذا هو الأصل فمن ادعى أنه يرجع فيه العطف إلى جميع ماتقدم فعليه الدليل. قال القرطي وهو الصحيح إذ لو أراد الجميع الذي هو الرضاع والانفاق وعدم الضرر لقال: وعلى الوارث مثل هؤلاء؛ فدل على أنه معطوف على المنع من المضارة ؛ وعلى ذلك تأوله كافة. المفسرين فما حكى للقاضي عبد الوهاب. قال ابن عطية وقال مالك وجميع أصحابه والشعبي والزهري والضحاك وجماعة من العلماء: المراد بقوله مثل ذلك أن لا تضار ، وأما الرزق والكسوة فلا يجب شيء منه . وحكى ابن القاسم عن مالك مثل ما قدمنا عنه ودعوى النسخ . ولا يخفي عليك ضعف ما ذهبت إليه هذه الطائفة؛ فان ما خصصوا به معنى قوله: وعلى الوارثمثل ذلك من ذلك المعنى -أى عدم الاضرار بالمرضعة - قد أفاده قوله لا تضار والدة بولدها، يصدق ذلك على كل مضارة ترد عليها من المولود له أو غيره. وأما قول القرطي: لو أراد الجميع لقال مثل هؤلاء فلا يخفى ما فيه من الضعف البهن فإن اسم الاشارة يصلح للمتعدد كايصلح للواحد بتأويل المذكور اونحوه. وأما ماذهب إليه أهل القول الأول من أن المراد بالوارث وارث الصبي فيقال عليه(١) إنه. لم يكن وارثاحقيقة مع وجودالصبي حياً بلهووارث مجازاً باعتبار مايؤول إليه. واما ماذهب إليه أهل القول الثاني فهو و إن كان فيه حمل الوارث على معناه. الحقيق لكن في إيجاب النفقة عليه مع غنى الصبي ما فيه ؛ ولهذا قيده القائل به

<sup>(</sup>١) فيقال: يعنى فيجاب أو رد

بأن يكون الصبى فقيراً . ووجه الاختلاف فى تفسير الوارث ما تقدم من ذكر الوالدات والمولود له والولد ، فاحتمل أن يضاف الوارث إلى كل منهم .

## الاية السابعة والاربعول

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً « ٢٣٢ » الضمير الوالدين ، والفصال : الفطام عن الرضاع أى التفريق بين الصبى والثدى ، ومنه سمى الفصيل لا نه مفصول عن أمه . عَنْ تَرَاض مِنْهِما أى صادراً عن تراض من الا بوين إذا كان الفصال قبل الحولين . وتَشَاوُر كى استخراج رأى من أهل العلم فى ذلك حتى يخبروا أن الفطام قبل الحولين لا يضر بالولد . فَلاَ جُمَاحَ عَلَمْهُما فى ذلك الفصال ؛ لما بين الله سبحانه أن مدة الرضاع حولين كاملين قيد ذلك بقوله لمن أراد أن يتم الرضاعة . وظاهره أن الائب وحده إذا أراد أن يفصل الصبى قبل الحولين كان ذلك جائزاً له وهنا اعتبر سبحانه تراضى الا بوين وتشاور هما فلا بد من الجمع بين الا مرين بأن يقال : إن الارادة المذكورة فى قوله : لمن أراد أن يتم الرضاعة لا بدأن تكون منهما، أو يقال إن تلك الارادة إذا لم يكن الا بوان العصبى حيين بأن يكون الموجود أحدها أو كانت المرضعة الصبى غير أمه .

### الاية الثامئة والاريعون

وَإِنْ أَرَدْتُم أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَ كُمْ « ٣٣٣ » قال لزجاج: التقدير أن تسترضعوا لا ولاد كم غير الوالدة ، وعن سيبويه أنه حذف اللام لا نه يتعدى إلى مفعولين والمفعول الا ول محذوف والمعنى أن تسترضعوا المراضع أولاد كم . فلا جُنَاحَ عَلَيْكُم إِذَا سَلَمْتُم مَا آتَيْتُم . قيل: والمعنى أنه لا بأس عليكم أن قلا جُناحَ عَلَيْكُم إِذَا سَلَمْتُم إذا سلمتم إلى الا مهات أجرهن بحساب ماقد تسترضعوا أولاد كم غير أمهاتهم إذا سلمتم إلى الا مهات أجرهن بحساب ماقد أرضعن لهم إلى وقت إرادة الاسترضاع ، قاله سفيان الثورى ومجاهد وقال قتادة والزهرى : إن معنى الا يَقْإِذَا سلمتم ما آتيتم من إرادة الاسترضاع ،أى سلم قتادة والزهرى : إن معنى الا يَقْإِذَا سلمتم ما آتيتم من إرادة الاسترضاع ،أى سلم

كل واحد من الأبوين ورضى كان ذلك عن اتفاق منهما وقصد خير وإرادة معروف من الأمر. وعلى هذا يكون قوله: سلمتم، عاماً للرجال والنساء تغليباً. وعلى القول الاول الخطاب للرجال فقط. وقيل المعنى إذا سلمتم لمن أردتم استرضاعها أجرها فيكون المعنى إذ اسلمتم ماأردتم إتياءه أى إعطاءه إلى المرضعات بالمنهر وفي بما يتعارفه الناس من أجر المرضعات من دون مماطلة لهن أو حط بعض ماهو لهن من ذلك فان عدم توفير أجرهن يبعثهن على التساهل بامر الصي والتفريط بشأنه.

### الابة الناسعة والاربعوب

وَالَّذِينَ يُتُوفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْ بَعَةُ أَشْهُرُ وَعُشْراً « ٢٣٤ » لما ذكر سبحانه عدة الطلاق واتصل بذكرها ذكر الارضاع عقب ذلك بذكر عدة الوفاة لئلا يتوهم أن عدة الوفاة مثل عدة الطلاق. قال الزجاج: ومعنى الاسية والرجال الذين يتوفون منكم ولهم زوجات فالروجات يتربصن . وقال أبو على الفارسي تقديره : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بعدهم ، وقيل التقدير : وأزواج الذين الخ. ذكره صاحب الكشاف. وفيه أن قوله ويذرون أزواجا لايلائم ذلك التقدير لائن المقدار أن الجنين ربما يضعف عن الحركة فتتأخر حركته قليلا ولا يتأخر عن هذا الاعجل. وظاهر هذه الآية العموم وأن كل من مات عنها زوجها تكون عدتها هذه العدة؛ ولكن قد خصص هـذا العموم قوله: وَأُولاَتُ الأَحْمَال أُجِلَهُنَّ أَنْ يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ . والى هذا ذهب الجمهور؛ وروى عن بعض الصحابة وجماعة من أهل العلم أن الحامل تعتد بالشخر الاعجلين جمعاً بين العام والخاص وإعمالًا لهما. والحقما قاله الجمهور؛ والجمع بين العام والخاص على هذه الصفة

لايناسب قوانين اللغة ولا قواعد الشرع. ولا معنى لاخراج الخاص من بين أ فراد العام الابيان أن حكمه مغاير لحكم العام ومخالف. وقد صبح عنهصلي الله عليه وسلم انه أذن سبيعة الاسلمية أن تتزوج بعد الوضع , والتربص : التأني والتصبر عن النكاح ؛ وظاهر الاتية عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة والحرة والائمة وذات الحيض والاريسة وأن عدتهن جميماً للوفاة أربعة أشهروعشراً. وقيل إن عدة الأممة نصف عدة الحره شهران وخمسة أيام.قال ابن العربي: إجماعاً إلا مايحكي عن الأَصم فانه يسوى ببن الحرة والا مه . وقال الباجي : ولا نعلم في ذلك خلافا إلا ما يروى عن ابن سيرين أنه قال عدة الحرة، وليس بالثأبت عنه . ووجه ماذهب إليه الأصم وابن سيرين مافى هـذه الآية من العموم؛ ووجه ماذهب إليه من عداهما قياس عدة الوفاة على الحد فانه ينصف للائمة لقوله تعالى : فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ. وقد تقدم حديث: طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان وهو صالح للاحتجاج به وليس المراد منه الا جعل طلاقها على النصف من طلاق الحرة وعدتها على النصف من عدتها؛ ولكنه لما لم يكن أن يقال طلاقها تطليقة ونصف وعدتها حيضة ونصف لكون ذلك لايعقل كانتعدتها وطلاقها ذلك القدرالمذكور فيالحديث جبراً للكسر ولكنها هاهنا أمر يمنع من هذا القياس الذي عمل به الجمهور وهوأن الحكمة في جمل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً هو ما قد مناه من معرفة خلوها من الحمل ولا يعرف الابتلك المدة ولا فرق بين الحرة والأمة في مثل ذلك بخلاف كون عدتها في غير الوفاة حيضتين فان ذلك يعرف به خلوالرحم؛ ويؤيد عدم الفرق ما سيأتى في عدة أم الولد . واختلف أهل العلم في أم الولد يموت سيدها: فقال سعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جبهر والحسن وابن سيرين والزهرى وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي واسحق بن راهويه وأحمد ابن حنبل في رواية عنه: إنها تعتد بأربعة أشهر وعشر؛ لحديث عمرو بن العاص

قال: لاتلبسوا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم! عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم، وصححه ، وضعفه آحمد وابو عبيدة . وقال الدارقطني : الصواب أنه موقوف، وقال طاووس وقتادة: عدتها شهران وخمس ليال ، وقال ابوحنيفة وأصحابه والثورى وحسن بن صالح: تعتد ثلاث حيض؛ وهو قول على وابن مسعود وعطاء وابراهيم النخمي. وقال مالك والشافعي واحمد في المشهور عنه: عدتها حيضة وغير الحايض شهر؛ وبه يقول ابن عمر والشعبي ومكحول والليث وأبو عبيد وأبو ثور والجمهور. وقد أجمع العلماء على أن هـذه الآية ناسخة لما بعدها من الاعتداد بالحول، وإن كانت متقدمة في التلاوة. فإذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ: المراد بالبلوغ هنا انقضاء العدة فلا جُناح عَلَيْكُم فيما فَعَلْنَ في أَنْفُسِهِن من التزين والتعرض للخطاب بالْمَعْرُ وفي الذي لايخالف شرعا ولا عادة مستحسنة. وقد استدل بذلك على وجوب الأحداد على المعتدة . وقد ثبت ذلك في الصحيحين وغيرها ــ من غير وجه ــ أن الني صلى الله عليه وسلم قال: « لا يحل لامر أة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً». وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما النهى عن الكحل لمن هي في عدة الوفاة . والاحداد : ترك الزينة من الطيب ولبس الثياب الجيدة والحلى وغير ذلك . واختلفوا في عدة البائنة على قولين ؛ واحتج أضحاب الامام أبي حنيفة على جواز النكاح بغيرولي بهذه الأسية لا أن إضافة الفعل إلى الفاعل محمولة على المباشرة؛ وأجيب بأنه خطاب للا ولياء؛ ولو صح العقد بدونهم لما كانوا مخاطبين. ومحل كل ذلك كتب الفروع.

# الاية الخسود

لَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ رِخِطْبَةِ النِّسَاءِ « ٢٣٥ »

الجناح: الإثم، أى لا إثم عليكم. والتيض عرضد التصريح، وهومن عرض الشيء أى جانبه ؛ كانه يحوم حول الشيء ولا يظهره. فالمعرض بالكلام يوصل إلى صاحبه كلاما يفهم معناه. قال في الكشاف: الفرق بين الكناية والتعريض أن الكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له والتعريض أن تذكر شيئايدل به على شيء لم تذكره كما يقول المحتاج للمحتاج اليه: جئتك لا سلم عليك و لا نظر إلى وجهك الكريم، ولذلك قالوا: وحسبك بالتسليم منى تقاضياً

وكامالة المكلام إلى عرض يدل على الغرض ويسمى التلويح كائنهيلوح منه إلى مايريده. انتهى والخطبة بالكسر مايفعله الطالب من الطلب والاستلطاف بالقول والفعل، وأما الخطبة بضم الخاء فهي الكلام الذي يقوم به الرجل خاطبا. أُو أَكْنَنْتُمْ فَي أَنْفُسِكُمْ معناه سترتم وأضمرتم من التزويج بعد انقضاء العدة. والاعكنان: التستر والاخفاء ، ومنه بيض مكنون ودرمكنون. عَلَمَ اللهُ أَنَّـكُمْ سَنَذُ كُرُوبَهِنَ أَى لاتصبرون عن النطق لهن برغبتكم فهن فرخص الكم في التعريض دون التصريح . وَلـكنْ لاَتُواعِدُ وهُنَّ سِرًّا ، معناه على سر . وقد اختلف أهل العلم في معنى السر: فقيل أي نكاحا ، وإليه ذهب جمهور العلماء أى لا يقل الرجل لهذه المعتدة: تزوجينيبل يعرض تعريضا، وقيل: السر الزنا، أى لايكون منكم مواعدة على الزنا في العدة ثم الـتزوج بمدها . قاله جابر ان زيد وأبو مجلز والحسن وقتادة والضحاك والنخمي واختاره ابن جرير الطبرى. وقيل السر: الجماع، أي لانصفوا انفسكم لهن بكثرة الجماع ترغيبا لهن في النكاح. وإلى هذا ذهب الشافعي في معنى الآية · قال ابن عطية : أجمعت الامة على إن الـكلام مع المعتدة بما هو رفث من ذكر جماع أو تحريض عليه لايجوز.

وقال أيضا: أجمعت الامة على كراهة المواعدة في العدة للمرأة في نفسها وللا بن في ابنته البكر وللسيد في أمته إلا أن يَهُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً. قيل هو استثناء منقطع بمعنى لكن. والقول المعروف: هوما أبيح من التعريض، ومنع صاحب الكشاف أن يكون منقطعا وقال هو مستثنى من قوله: لا تواعدوهن أي مواعدة قط إلا مواعدة معروفة غير منكرة ؛ فجمله على هذا الاستثناء مفرغا ووجه كونه منقطعا أنه يؤدي الى جعل التعريض موعوداً وليس كذلك؛ لا أن التعريض طريق المواعدة لا أنه الموعود في نفسه.

### الاًية الحادبة والخمسون

وَلَا تَعْزِمُو إِعْقَدَةَ النَّكَاحِ « ٢٣٥ » أَى على عقدة النكاح وحذف على . قال سيبويه فى هذه الآية: لايقاس عليه ، وقال النحاس : أى لا تعقدوا عقدة النكاح لا نرمغى تعزموا وتعقدوا واحد . وقيل إن العزم على الفعل يتقدمه فيكون فى هذا النهى مبالغة لا نه اذنهى عن التقدم على الشيء كان النهى عن ذلك الشيء بالا ولى . تحتى يَبنُلُغُ الكِتَابُ أَجِلَهُ : يريد حتى تنقضى العدة، والكتاب هنا: هو الحد والقدر الذي رسم من المدة؛ سماه كتابا لكونه محدوداً ومفروضا كقوله تعالى: إن الصّلاة كانتُ على الدة عليه .

# الاية الثانية والخبسون

لَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ « ٢٣٦ » المراد بالجناح هنا التبعة من المهرونحوه فرفعه رفع لذلك أى لاتبعة عليم بالمهر ونحوه إن طَلَقْتُمُ النِسَاءَ على الصفة المذكورة مَالَمْ تَهسُّوهُنَّ. ما مصدرية ظرفية بتقدير المضاف؛ أى مدة عدم مسيسكم. وقيل شرطية من باباء تراض الشرط على الشرط ليكون الثاني

قيداً للأول، والمعنى إن طلقتموهن غيرماسين. لهن وقيل موصولة أى إن طلقتم النساءاللا ثي لم تمسوهن. وهكذا اختلفوا في قوله أو تَفْر ضُوا لَمُنَّ فَرِيضَةً فقيل: أو « بمعنى إلا » أي إلا، أن تفرضوا. وقيل: بمعنى حتى. أي حتى تفرضوا وقيل بمعنى الواو أي وتفرضوا. ولست أرى لهذا التطويل وجها. ومعنى الآية اوضح من أن يلتبس فان الله سبحانه رفع الجناح عن المطلقين مالم يقع أحد الأمرين أي مدة انتفاء ذلك الأحد، ولا ينتفي الأحـد المبهـم. الا بانتفاء الأمرين معاً، فان وجد المسيس وجب المسمى أو مهر المثل · وإن وجد الفرض وجب نصفه مع عدم المسيس، وكل واحد منهما جناح أي المسمى أُو مهر المثل أو نصفه. واعلم أن المطلقات أربع : مطلقة مدخول بها مفروض لها \_ وهى التي تقدم ذكرها قبل هذه الآية \_ وفيهانهي الأزواج عن أنيأ خذوا ممآ آتوهن شيئا وأن عدتهن ثلاثة قروء، ومطلقة غيرمفروض لها ولامدخول بها \_ وهي المذكورة هنا \_ فلامهر لهابل المتعة ، وبين في سورة الاعزاب أن غير المدخول بها إذا طلقت فلا عدة لها ، ومطلقة مفروض لها غير مدخول بها وهي المذكورة بقوله سبحانه هنا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. ومطاقة مدخول بهاغير مفروض لها وهي المذكورة في قوله فما استمتعتم به منهن فا توهن أجورهن . والمراد بقوله: مالم تمسوهن: مالم تجامعوهن · والمراد بالفريضة هنا تسمية المهر ومَتَّغُو هُنَّ: أي أعطوهن شيئا يكون متاعالهن، وظاهر الائمرالوجوبوبه قال على وابن عمر والحسن البصري وسعيدبن جبير وأبو قلابة والزهري وقتادة والضحاك. ومن أدلة الوجوب قوله تعالى: يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِدَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّو هُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِن مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتَّعُو هُن وَسَرِّحُو هُن سراحاً جميلاً . وقال مالك وأبوعبيد والقاضي شريح وغيرهم أن المتعة للمطلقة المذكورة مندوبة لا واجبة لقوله تعالى حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ؛ ولو كانتواجبة.

لا طلقها على الخلق أجمعين ! ويجاب عنــه بأن ذلك لا ينافى الوجوب بل هو تأكيد له كما في قوله تعالى في الاية الاخرى حَقًّا عَلَى الْمُتَّةِينَ أَى أَن الوفاء بذلك والقيام به شان أهل التقوى، وكل مسلم يجبعليه أن يتقى الله سبحانه. وقد وقع الخلاف أيضا: هل المتعة مشروعة لغير هذه المطلقة قبل المسيس والفرض أو ليست بمشروعة إلا لها فقط؟ فقيل إنها مشروعة لكل مطلقة ، وإليه ذهب ابن عباس وابن عمر وعطاء وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وأبو العالية والحسن البصري والشافعي في أحد قوليه واحمد واسحق و لكنهم اختلفوا: هل هي واجبة في غير المطلقة قبل البناء والفرض أم مندوبة فقط؟ واستدلوا بقوله تعالى وَالْمُطَلَقَاتِ مَنَاعُ بِالْمَعْرُ وفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ وَبقوله تعالى يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْنُنَّ تُرِدْنَ الْخَيَاةَ الدُّنيَا وَزِينَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً. والآية الأ ولى عامة لكل مطلقة، والثانية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقد كن مفروضا لهن مدخولا مهن . وقال سعيد بن المسيب: إنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإن كانت مفروضًا لها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لهم علمن من عدة تعتدونها فمتعوهن الخ قال هذه الآية التي في الأحزاب نسخت بالتي في البقرة وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المتعة مختصة بالمطلقة قبل البناء والتسمية لائن المدخول بها تستحق جميع المسمى أومهر المثل. وغيرالمدخولةالتي قد فرض لهازوجها فريضة: أي يسمى لها مهراً وطلقها قبل الدخول المستحق نصف المسمى. ومن القائلين بهذا ابن عمر ومجاهد ، ووقع الاجماع على أن المطاقة قبل الدخول والفرض لاتستحق الا المتعة اذا كانت حرة ، وأما اذا كانت أمه فذهب الجمهور الى أن لها المتعة . وقال الأوزاعي والثوري: لامتعة لها لائها تكون لسيدها وهو لايستحق مالافي مقابل تأذى مملوكته لا أن الله سبحانه إنما شرع المتعة للمطلقة قبل الدخول

والفرض لكونها تتأذى بالطلاق قبل ذلك. وقد اختلفوا في المتعة المشروعة: هل هي مقدورة بقدر أم لا ؟ فقال مالك والشافعي: لاحد لهامعروف ، بل ما يقع عليه السم المتعة. وقال أبو حنيفة: اذا تنازع الزوجان في قدر المتعة وجب لها نصف من مثلها؛ ولا ينقص عن خمسة دراهم ، لا أن أقل المهر عشرة دراهم . وللسلف في ذلك أقوال . على المؤسع قدر أن و على المفتر قدر أن وهذا يدل على أن الاعتبار في ذلك بحال الزوج ، فالمتعة من الغني فوق المتعة من الاخير ، ولا ينظر الى قدر الزوجة ، وقيل هذا ضعيف في مذهب الشافعي بل ينظر الحاكم باجتهاد الى حالها جميعاً على أظهر الوجوه . متاعاً أي متعوهن متاعاً بالمغر وف : ما عرف في الشرع والعادة الموافقة له . حَقًا على المخسينين : وصف القوله متاعاً أو مصدر لهمل محذوف : اى حق ذلك حقا .

## الاًية الثالثة والخمسون

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبُلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ «٢٣٧» أَى تجامعوهن فيه دليل على أن المتعة لاتجب لمثل هذه المطلقة لوقوعها في مقابل المطلقة قبل البناء والفرض التي تستحق المتعة. وقد فرَضْتُمْ هُنَ فَرِيضَةٌ فَنِصْفُ ما فَرَضْتُم: أَى فَالواجب عليكم نصف ما سميتم لهن من المهر. وهذا مجمع عليه وقد وقع الاتفاق أيضا على أن المرأة التي لم يدخل بهاومات وقد فرض لها مهراً تستحقه كاملا بالموت ، ولها الميراث وعليها العدة . واختلفوا في الخلوة :هل تقوم مقام الدخول وتستحق المرأة بها كال المهر كالستحقه بالدخول أم لا؟ فذهب إلى الدخول وتستحق المرأة بها كال المهر كالستحقه بالدخول أم لا؟ فذهب إلى الا ولمالك والشافعي في الجديد والكوفيون والخلفاء الراشدون وجهور أهل العلم وتجب عندهم أيضا العدة . وقال الشافعي في الجديد لا يجب

<sup>(</sup>۱) القديم: المرادبه مذهب الشافعي قبل أن يرحل الى مصر، والجديد: مذهبه بعد استقراره بمصر، إذ المعلوم من سيرته رضى الله عنه أن له مذهبين رجع عن قديمهما في مصر بعد أن استقل باجتهاده الحاص وتدوين مذهبه الحديد وهو الباقي عليه العمل اليوم.

إلا نصف المهر وهو ظاهر الآية لما تقدم من أن المسيسهو الجماع. ولا تجب عنده العدة ، وإليه ذهب جماعة من السلف. إلا أنْ يَعَفُونَ: أي المطلقات ؛ ومعناه يتركن ويصفحن، وهو استثناء مفرغ من اعم العام. وقيل العام،وقيل منقطع. ومعناه يتركن النصف الذي يجب لهن على الا والج ؛ ولم يسقط النون لكونها ضميراً وليست بعلامة إعراب. وهذا ماعليه جمهور المفسرين. وروىعن محمد بن كعب القرظي أنه قال: إلا ان يعفون ، الرجال ؛ وهو ضعيف لفظا ومعنى ، أَوْ يَعْفُو الَّذَى بِيَدَهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ؛ قيل هو الزوج، وبه قال جبر ابن مطعم وسعيد بن المسيب وشريح وسمعيد بن جبهر ومجاهد والشعبي وعكرمة وافع وابن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرظى وجابر بن زيد وأبو مجلز والربيع بن انس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان . وهو الجَديدمن قولى الشافعي؛ وبه قال أبوحنيفة وأصحابه والثوري وابن شبرمة والأوزاعي ورجحه بنجرير . وفي هذاالقول قوة وضعف: أما قوته فلكون الذي بيده عقدة النكاح حقيقة هو الزوج لا تنه الذي إليه رفعه بالطلاق، وأماضعفه فلكون العفو منه غير معقول، وماقالوا بهمنأن المرادبعفوه أن يعطيهاالمهر كاملاغير ظاهر ؟ لا أن المفو لايطلق على الزيادة. وقيل المراد بقوله: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هو الولى . وبه قال النخمي وعلقمة والحسن وطاووس وعطاء وابوالزناد وزيد بن أسلم وربيعة والزهرى والأسودبن يزيد والشعبى وقتادة ومالك والشافعي في قوله القديم؛ وفيه أيضا قوة وضعف: أما قوته فلكون معنى العفو فيه معقولا، واما ضعفه فلكون عقدة النكاح بيدالزوج لابيده . وممايزيد هذا القول ضعفاً أنه ليس للولى أن يعفو عن الزوج مما لا يملكه. وقد حكى القرطى الاجماع على أن الولى لا يملك شيئاً من ما لها، والمهر ما لها. فالراجح ماقاله الأولون لوجهين: الأول أن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح حقيقة ، الثاني أن عفوه با كمال المهر هو صادر عن مالك مطلق التصرف بخلاف الولى . وتسميته الزيادة عفواً وإن كان خلاف الظاهر لكن لما كان الغالب أنهم يسوقون المهركاملاً عند العقد كان العفو

معقولاً لأنه تركه لها ولم يسترجع النصف منه.ولا يحتاج في هذا أن يقال إنه من بابالمشا كلة - كافى الـكشاف - لا نه عفو حقيقى:اى تركماتستحق المطالبة به ؛ إلا أن يقال إنه مشا كلة أو تغليب في توفيته المهر قبل ان يسوقه الزوج.

# الآية الرابعة والخمسون

حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ « ٢٣٨ » المحافظة على الشيء: هي المداومة والمواظبة عليه. والا من للوجوب. والمراد بالصلوات هي الخمس المـكتوبات. فالمعني واظبوا عليها برعاية شرائطها وأركانها. والصَّلَّةِ الوُسطى: الأوسطوأوسط الشيء ووسطه خياره ؛ومنه قوله تعالى: وَ كَذَلاكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةُ وَسَطًّا. وأَفْرِد الصلاةالوسطى بالذكر بعد دخولها في عموم الصلوات تشريفاً لها وقداختلف أهل العلم في تعيينها على ثمانية عشر قولا أوردها الشوكاني في شرحه للمنتقى وذكر ما تمسكت به كلطائفة.وأرجح الا ُقوال وأصحها ماذهباليه الجمهورمن أنها العصر؛ لما ثبت عند البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم من حديث على" رضى الله عنه قال :كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب: «شغلوا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملاً الله قبورهم وأجوافهم نارا» وأخرج مسلم والترمذي وابن ماجة وغيرهم من حديث ابن مسمود مرفوعاً مثله، وأخرجه أيضاً ابنجرير وابن المنذر والطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً ، وأخرجه البزار باسناد صحيح من حديث جابر مرفوعًا ، وأخرجه أيضاً البزار باسناد صحيح من حديث حذيفة مرفوعاً ، وأخرجه الطبراني باسناد ضعيف من حديث أم سلمة مرفوعاً ، وورد من غير ذكر يوم الا حزاب احاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة مصرحة بأنها العصر . وقد روى عن الصحابة في تعيين أنها العصر آثار كثيرة. وفى الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مالا يحتاج معه إلى غيره. وأما ماوردعن على وابن عباس انهماقالا: إنها صلاة الصبيح، كما أخرجه مالك

في الموطأ عنهما وأخرجه ابنجرير عن ابن عباس، وكذلك غيره عن ابن عمر وأبى أمامة رضى الله عنهم . فكل ذلك عن أقوالهم (هم) وليس فيهاشي من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقوم بمثل ذلك حجة ؛ لاسيما إذا عارض ماقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ثبوتاً يمكن أن يدعى فيه التواتر.واذا لم تقم الحجة بأقوال الصحابة لم تقم بأقوال من بعدهم من التابيين و تابعيهم بالأولى ، وهكذالا تقوم الحجة بما أخرجه ابن أبي حاتم باسناد حسن عن ابن عباس أنها صلاة المغرب. وهكذا لا اعتبار بما ورد من أقوال جماعة من الصحابة أنها الظهر أو غيرهامن الصلوات. ولكن المحتاج الى إمعان نظر وفكر ما ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما فيه دلالة على أنها الظهر ؛ كاأخرجه ابن جرير عنزيد بن ثابت مرفوعاً أنها صلاة الظهر \_ ولا يصح رفعه \_ بل المروى ذلك عن زيد من قوله (هو) واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى بالهاجرة وكانت أثقل الصلاة على أصحابه فلذا خصصها بالذكر · واين يقع هذا الاستدلال من تلك الأعاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟! وهكذا لا اعتبار بما روى عن ابن عمر وعائشة وأبي سعيد الخدرى من قولهم: إنها الظهر، وغيرهم. فلا حجة في قول أحد مع قول رسول صلى الله عليه وسلم . وأما ما روى عن حفصة وعائشة وأمسلمة: في القرآن الصلاة الوسطى وصلاة العصر -مر فوعاً-فغاية ما يدل عليه عطف صلاة المصر على الصلاة الوسطى أنها غيرها . وهذا الاستدلال لا يعارض ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا يدفع أنها العصر. وهذه القراءة التي نقلها أمهات المؤمنين الثلاث باثبات قوله:وصلاة العصر؛ معارضة عا أخرجه ابن جرير عن عروة قال: كان في مصحف عائشة: وهي صلاة العصر ، وفي رواية:صلاة العصر،بغيرالواو.وهكذا أخرج ابن جريروالطحاوي والبيهقي عن عمر بن رافع قال: كان مكتوباً في مصحف حفصة: وهي صلاة العصر، فهذه الروايات تعارض تلك الروايات باعتبار التلاوة ونقل القراءة، ويبقى ما صح عن

عن النبي صلى الله عليه وسلم من التعيين صافياً عن شوب كدر المعارضة.على أنه قد ورد ما يدل على نسخ تلك القراءة التي نقلتها حفصة وعائشةوأم سلمة. وإذا عرفت ما سقناه تبيزلك أنه لم يردما يعارض أن الصلاة الوسطى (هي) صلاة العصر . وأما حجج بقيَّة الأقوال فايس فيها شيء مما ينبغي الاشتغال به لا نه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء؛ وبعض القائلين عول على أمر لايعول عليه فقال: إنها صلاة كذا لا نها وسطى بالنسبة إلى أن قبلها كذا من الصلوات وبعدها كذا من الصلوات.وهذا الرأى المحضوالتخمينالبحت لاينبغي أن تسند إليه الأحكام الشرعية على فرض عدم وجود مايعارضه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف مع وجود ماهو فى أعلى درجات الصحة والقوة والثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! ويالله العجب من قوم لم يكتفوا بتقصيرهم فى علم السنة وإعراضهم عن خير العلوم وأنفعها حتى كلفوا أنفسهم التكام على أحكام الله والتجرؤ على تفسير كتاب الله بغير علم ولا هدى فجاؤا عايضحك منه تارة ويبكي منه أخرى ١١٠. و تُومُوا لِللهِ قَانِتِينَ : القنوت قيل هو الطاعة، قاله جابر بن زيد وعطاء وسعيد بن جبير والضحاك والشافعي، وقيل هو الخشوع، قاله ابن عمر ومجاهد، وقيل هو الدعا، وبه قال ابن عباس. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قنت شهراً يدعو على رعل وذكوان. وقال قوم القنوت: طول القيام، وقيل معنى قانتين: ساكتين، قاله السدى. ويدل عليه حديث زيد بن أرقم في الصحيحين وغيرها قال : كان الرجل يكام صاحبه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية «وقوموا لله قانتين»فأمرنابالسكوت. وقيل أصل القنوت في اللغة: الدوام على الشيء، فكل معنى يناسب الدوام يصح إطلاق القنوت عليه. وقد ذكر أهل العلم أن للقنوت ثلاثة عشر معنى، ذكر ذلك الشوكاني في «نيل الأوطار». والمتمين هنا حمل القنوت على السكوت للحديث المذكور . وقد اختلفت

الأعاديث في القنوت المصطلح عليه: هل هو قبل الركوع او بعده ؟ وهل هو في جميع الصلوات او بعضها ؟ وهل هو مختص بالنوازل أم لا ؟ والراجح اختصاصه بالنوازل · أوضح الشوكانى ذلك فى شرح المنتقى · وقد أوردت جملة صالحة من ذلك في «الروضة الندية» و «مسك الختام». فانْ خِفْتُمْ قَرِ حَبَالاً أَوْ رُ كُبَاناً: الخوف هو الفزع · والرجال جمع رَجل أو راجل من قولهم رَجِل الانسان يرجل رجلا إذا عدم المركوب ، ومشى على قدميه فهو رجل وراجل. يقول أهل الحجاز مشى فلان الى بيت الله حافياً رجلا؛ حكاه ابن جريرالطبرى وغيره. لما ذكر الله سبحانه الائمر بالمحافظةعلى الصلوات ذكرحالة الخوفو أنهم يصنعون فيها ما يمكنهم ويدخل تحت طوقهم من المحافظة على الصلوات بفعلها حال الترجل والركوب كيف كانت. وأبان لهم أن هذه العبادة لازمة في كل الا حوال بحسب الامكان. وقد اختلف أهل العلم في حد الخوف المبيح لذلك والبحث مستوفى في كتب الفروع. فاذا امينتُمْ : أي زال خوفكم فارجعوا الى ما أمرتم به من اتمام الصلاة مستقبلين القبلة قائمين بجميع شروطها وأركانها، وهو قوله فَاذْ كُرُوا اللهَ كَمَا عَلَّمْكُم اى مثل ماعلم علم الشرائع مالم تَكُونُوا تَمُلُدُون، والكاف صفة لمصدر محذوف اى ذكراً كائناً كتعليمه إياكم ومثل تعليمه إباكم، وفيه إشارة إلى إنعام الله تعالى علينا بالعلم ، ولولا تعليمه إيانا لم نعلم شيئًا، فله الحمد كما يليق.

## الابة الخامسة والخمسون

وَ الْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ «٢٤١» قد اختلف المُستَقِينَ «١٤١» قد اختلف المفسرون في هذه الآية : فقيل هي المتعة وأنها واجبة لكل مطلقة، وقيل إن هذه الآية خاصة بالشّيبات اللواتي قد جومعن، لانه قد تقدم قبل هذه الآية ذكر المتعة للواتي لم يدخل بهن الأزواج ، وقد قدمنا السّكلام على هذه المتعة والخلاف في كونها خاصة بمن طلقت قبل البناء والفرض أو عامة للمطلقات .

وقيل إن هذه الآية شاه له تعة الواجبة وهي متعة المطلقة قبل البناء والفرض، وغير الواجبة وهي متعة سائر المطلقات فانها مستحبة فقط . وقيل المراد بالمتعة هنا النفقة .

#### ر. الاية السادسة والخمسون

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبطِلُوا صَدَقَا تِسَكُمُ « ٢٦٤ » الإبطال الصدقات إذهابُ اثرها وإفساد منفعتها وأجورها،أى لا تبطلوا بالدن والا تنى أو باحدها. وقد وردت الاحاديث الصحيحة في النهى عن ذلك.

#### ر. الاية السابعة والخمسول

يا أينما الذين آمنوا أفقوا من طيبات ما كسبتم « ٢٦٧ » هنا الحلال، ولا مانع من اعتبار الامرين جيما لأن جيد الكسب ومختاره إنما هنا الحلال، ولا مانع من اعتبار الامرين جيما لأن جيد الكسب ومختاره إنما يطلق على الحلال عند اهل الشرع وإن أطلقه أهل اللغة على ماهو جيد فى نفسه حلالا كان أو حراما، فالحقيقة الشرعية مقد ، قعلى اللغوية . قيل : وفيه دليل على إباحة الكسب. وأخر جالبخارى عن المقدام مرفوعا : «ما أكل أحد طماماً خيراً من ان يا كل من عمل يده » . ومما أخر جنا أكم من الأرض : اى من طيباتها، وحذف لدلالة ماقبله عليه : وهي النباتات والمعادن والركاز . وظاهر الا يقوجوب الزكاة في كل ماخرج من الارض وخصه الشافمي عايزرعه الا دميون ويقتات اختياراً وقد بلغ نصابا. وثمر النخل وثمر المنب. وتقصيل للذاهب في كتب الفروع . ولا تيم أو الكبيث: اى لا تقصدوا المال الردئ . وفي الا ية أمر بانفاق الطيب والنهي عن إنفاق الحيث. وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن الا ية في الصدقة الفرض والتطوع ، وهو الظاهر .

وتقدم الظروف في قوله: مِنْهُ تَنْفَقُونَ يفيدالتخصيص:أى لا تخصصوا الخبيث بالانفاق قاصرين له عليه ولسنتُم با خذيه أى والحال أنكم لاتا خذونه في معاملاتكم في وقت من الا وقات هكذا بين معناه الجمهور ؛ وقيل معناه لستم با خذيه لووجد تموه في السوق يباع إلا أن تُغْمِضُوا فيه ما عمض الرجل في أمر كذا إذا تساهل ورضى ببعض حقه وتجاوز وغمض بصره عنه .

#### ر. الاية الثامنة والخمسون.

وأحل الله البيع وحرام الربا « ٢٧٥» الربا في اللغة: الزيادة مطلقا، وفي الشرع يطلق على شيئين: على ربا الفضل وربا النسيئة — حسب ماهو مفصل في كتب الفروع. وغالب ما كانت تفعله الجاهلية إذا حل أجل الدين قال من هو له لمن هو عليه: اتقضى أم تربي ؟ فاذا لم يقض زاد مقداراً في المال الذي عليه وأخرله الاجل إلى حين. وهذا حرام بالاتفاق. ومعنى الآية أن الله أحل البيع وحرتم معوضاً ، وقد وردت أحاديث كثيرة في تعظيم ذنب الربا منها حديث عبد الله ابن مسعود عند الحاكم — وصححه — والبيهق عن النبي صلى الله عليه وسلمقال: الربا البن مسعود عند الحاكم — وصححه — والبيهق عن النبي صلى الله عليه وسلمقال: الربا المنا أيسر هامثل أن ينكح الرجل أمه! وإن أربي الربا عرض الرجل المسلم». وورد هذا المغنى — معاختلاف العدد — عن جمع من الصحابة منهم عبد الله البن سلام وكعب وابن عباس . وتمام الحكلام في هذا المرام في شرحنا لبلوغ المرام في البرجع إليه.

#### ب الاية الناسعة والخمسول

وإن تبتم :أى من الربافك كُم ورُوس أَمُو الرِكم تأخذونها لا تَظلّمُونَ عَرماء كُم بأخذ الزيادة وَلا تَظلّمُونَ « ٢٧٩ » أنتم من قبلهم بالمطل والنقص. وفي هذا دليل على أن أمو الهم مع عدم التوبة ـ حلال لمن أخذها من الاعمة

ونحوهم، وقد دلت الآية التي قبلها أعنى قوله:فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، على أن أكل الربا والعمل به من الكبائر. ولاخلاف في ذلك.

### الاً: السنول

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظرَة إِلَى مَيْسَرَةٍ « ٢٨٠ » لما حكم سبحانه لأُهل الربا برؤوس أموالهم عند الواجدين للمال، حكم في ذوى العسرة بالنظرة الى اليسار. والعسرة: ضيق الحال من جهة عدم المال، ومنه جيش العسرة. والنظرة التأخير . والميسرة مصدر بمعنى اليسر، وارتفع ذو بكان التامة التي بمعنى وجد. وهذا قول سيبويه وأبي على الفارسي وغيرها، وفي مصحف أبي : وإن كان ذاعسرة على معنى وإن كان المطلوب ذا عسرة،وعلى هذا يختص لفظ الآية بأهل الربا ، وعلى من قرأ ذو فهى عامة فى جميع من عليه دين. وإليه ذهب الجمهور. وأن تَصَدَّقُوا على معسرى غرمائكم بالابراء خير ألكم. وفيه الترغيب لهم بأن يتصدقوا برؤوس أموالهم كلها أو بعض منها علىمن أعسروجعل ذلك خيراً من إنظاره. قاله السدى وابن زيد والضحاك، وقال آخرون: معنى الآية وأن تصدقوا على الغنى والفقير خير لكم، والصحيح الأول. وليس في الآية مدخل للغنى إِنْ كَنْتُمْ تَمْلُمُونَ ، جوابه محذوف أى إِن كنتم تعلمون أنه خير لـكم عملتم به. وقد وردت أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما في الترغيب لمن لهدين علىمعسرأن ينظره .

### الاً ب: الحادب: والسنوب

يَا أَيُّهَا اللَّهِ بِنَ آمَنُوا إِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنِ « ٢٨٢ » هذا شروع فى بيان حال الداينة الواقعة بين الناس بعد بيان حال الربا: أى اذا داين بعضكم بعضا وعامله بذلك سواء كان معطياً أو آخذاً والدين عبارة عن كل معاملة كان أحد

العوضين فيهانقداً والآخر في الذمة نسيئة. وإن العين: عند العرب ما كان حاضراً، والدين ما كان غائباً . وقد بين الله سبحانه هذا المعنى بقوله : إلى أجل مسمى. وقد استدل به على أن الأجل المجهول لايجوز، وخصوصا أجل السكم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم « من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم الى أجل معلوم » وقد قال بذلك الجمهور واشترطوا توقيته بالاً يام أو الاشهر أو السنين. قالوا: ولايجوز الىالحصاد أو الدياس أورجوع القافلة أونحو ذلك، وجوزه مالك فَاكْنْبُوهُ: أي الدين بأجله بيعاً كان أو سلماً أو قرضاً لا نه أرفع للنزاع وأقطع للخلاف. وَأَيْكُمْ تُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبْ هُوبِيان لَكَيْفِية الكتابة المأمور بها، وظاهر الامر الوجوب وبهقال عطاء والشعبي وغيرهماوأوجبوا على الكاتب أن يكتب إذا طلب منه ذلك ولم يوجد كاتب سواه، وقيل الامر للندب. وبه قال الجمهور. بالمدّ لصفة لكاتب أي كاتب كائن بالمدل أي يكتب بالسوية لايزيد ولا ينقص ولاعيل الى أحد الجانبن، وهو أمر للمداينين باختيار كاتب متصف بهذه الصفة لا يكون في قلبه و لاقلمه هوادة لاحدها على الآخربل يتحرى الحق بينهم والمعدلة فيهم وكأ يأب كأتيب النكرة في سياق النفي مشعرة بالعموم أى لا يمتنع أحدمن الكتاب أن يَكُنب كتاب التدابن كا علمه الله أي على الطريقة التي علمه الله من الكتابة أو كما علمه الله بقوله بالعدل. فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمُلِلْ: الاملال والاملاء لغتان: الأولى لغة أهل الحجاز وبني أسد، والثانية لغة بني تميم. فهذه الآية جاءت على اللغة الأولى. وجاء على اللغة الثانية قوله تعالى: ﴿ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ أَبْكُرَةً وَاصِيلًا ،) الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ : هو من عليه الدَّين أمره الله تعالى بالاملاء لا ن الشهادة إنما تكون على إفراره بثبوت الدين في ذمته ، وأمره الله بالتقوى فيما عليه على الكاتب، وبالغ في ذلك بالجمع ببن الاسم والوصف في قوله: وكَيْتُق اللهُ رَبَّهُ . ونهاه عن البخس وهو النقص بقوله : وُلا يَبْخُسُ مِنْهُ شَيْدًا . وقيل إنه نهى للكاتب، والا ول أولى لا أن من عليه الحق هو الذي يتوقع منه النقص ولو كان نهيًا للكاتب لم يقتصر فى نهيه على النقص لا نه يتوقع منه الزيادة كما يتوقع منه الزيادة كما يتوقع منه النقص.

### الابة الثانية والسنوب

فَأَيْنَ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقَّ « ٢٨٢ » إظهار في مقام الاضمار لزيادة الكشف والبيان. سفيهاً : هوالذي لارأى له في حسن التصرف فلا يحسن الا تُخذولا الاعطاء؛ شبه بالثوبالسفيه وهو الخفيفالنسج. وبالجملة فالسفيه هنا هو المبذر إما بجهله بالتصرف أو لتلاعبه بالمال عبثا مع كونه لا يجهل الصواب. وقيل هو الطفل الجاهل بالاملاء أو تضعِيفاً وهو الشيخ الكبير أو الصبي . قال أهل اللغة الضعف بضم الضاد في البدن ، وبفتحها في الرأى أو الذي لا يَسْطَيعُ أَنْ يُمُلَّ هُوَ ؛ أَى لَخْرَسَ أَوْ لَعَى ۖ أَوْ حَبْسَ أَوْ غَيْبَةً لَا يَكُنَّهُ الْحَضُورِ عَنْــد الـكاتب؛ فالمراد الذي لا يقدر على التعبير كما ينبغي . وقيل إن الضعيف هو المدخول العقل الناقص الفطنة العاجز عن الاملاء، والذي لا يستطيع ان يملهو الصغير فَلْيُمُلِلْ وَلِيُّةُ بِالْعَدْلِ - الضمير عائد الى الذي عليه الحق: فيمل عن السفيه وليه المنصوب عنه بعد حجره عن التصرف في ماله ، ويمل عن الصبي وصيهأو وليه ؛ وكذلك على عن العاجز الذي لا يستطيع الاملال لضعفه وليَّه لأنه في حكم الصبي أو المنصوب عنه من الامام أو القاضي . ويمل عن الذي لا يستطيع وكيله إذا كان صحيح العقل وعرضت له آفة في لسانه، أو لم تعرض ولكنه جاهل لايقدرعلي التعبير كما ينبغي. وقال الطبري الضمير فيقوله: وليه يعود إلى الحق؛ وهوضعيف جداً . قال القرطي في تفسيره: وتصرف السفيه المحجور عليه دون وليه فاسد إجماعاً منسوخ أبداً لا يوجب حكما ولا يؤثر شيئًا ، فان تصرف سفيه ولا ججر عليه ففيه الخلاف .

### الاًبة الثالثة والستون

وَاستَشهدُوا « ٢٨٢ » والاستشهاد: طلب الشهادة، وتسمية الـكاتبين شَوِيدً بْنِ قَبْلِ الشَّهَادة من المجاز : الأول أي باعتبار ما يؤول إليه أمرهم امن الشهادة. ومن رجالكم متعلق بقوله: واشتشهدوا أى من المسلمين، فيخرج الكفار . ولا وجه لخروج العبيد من هذه الاتية فهم - إذا كانو امسلمين - من رجال المسلمين. وبهقال شريح وعثمانالبتي واحمد بن حنبل واسحق بنراهويهوأبو ثور ،وقال أبوحنيفة ومالك والشافعي وجمهور العلماء لا تجوز شهادةالعبد لما يلحقه من نقص الرق· وقال الشميي والنخمي: تصحفالشيء اليسيردون الكثير.واستدل الجمهور على عدم جوازها بأن الخطاب في هذه الآية مع الذين يتعاملون بالمداينة والعبيد لايملكون شيئاً تجرى فيه المعاملة. ويجاب عنهذا بأن الاعتبار بعموم اللفظ لابخصوص السبب. وأيضاً العبد تصح منه المداينة وسائر المعاملات إذا أذن له مالكه بذلك . وقد اختلف الناس: هل الاشهاد واجب أو مندوب ؟ فقال ابو موسى الأشمري وابن عمر والضحاك وعطاءً وسعيد بن المسيب وجابر بن زید ومجاهد وداوود بن علی الظاهری وابنه: إنه واجب ،ورجحه ابن جریر الطبرى . وذهب الشعبي والحسن ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه مندوب، وهذا الخلاف ببنهؤلاء هوفي وجوب الاشهاد على البيع، واستدل الموجبون بقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ولافرق بين هذا الأثمر وبيزقوله: واستشهدوا فيلزم القائلين بوجوب الاشهاد في البيع أنَّ يقولوا بوجوبه في المداينة فَإِنْ لَمْ يَكُونَا أَى الشهيدان رَجُلُيْنِ فَرَجُلُ اى فليشهدر جل وَ امْرَ أَ تَانِ أُوفر جل وامر أَتَانَ يَكَفِونَ مِمَّنْ زَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَى دينهم وعدالتهم. وفيه أَن المرأتين في الشهادة برجل، وأنها لا تجوزشهادة النساء إلا مع الرجل لاوحدهن، إلا فيمًا لايطاع عليه غيرهن للضرورة . واختلفوا: هل يجوز الحكم بشهادة امراتين مع يمين المدعى كما جاز الحكم برجل مع يمين المدعى ؟ فذهب مالك والشافعي

إلى أنه يجوزذلك لا نالله سبحانه قدجمل المراتين كالرجل في هذه الا ية ، وذهب أبو حنيفة وأصحابه الى أنه لايجوزذلك. وهذايرجم الى الخلاف في الحكم بشاهد مع يمين المدعى. والحق أنه جائز لورود الدليل عليه وهوزيادة لم تخالف مافى الكتاب العزيز فيتعين قبو لها. وقدأً وضح ذلك الشوكاني رحمه الله في شرحه المنتقى وغير دمن مؤلفاته ومعلوم عند كل من يفهم أنه ليس في هذه الآية مايرد به قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد والميمن ولم يدفعوا هذه إلا بقاعدة مبنية على شفاجرف هار هي قولهم: إن الزيادة على النصنسخ!وهذه دعوى باطلة بل الزيادة على النص شريعة ثابتة جاءنا بها من جاءنا بالنص المتقدم عليها . وأيضا كان يلزمهم الا يحكموا بنكول المطلوب ولابيمين الردعلى الطالب؛ وقد حكموا بها والجواب الجواب · وقد أوضحناحكم الزيادة على النصفى رسالتنا المسماة «بحصول المأمول من علم الأصول» وبسطنا الكلام على مسئلة القضاء بالشاهد واليمن في «مسك الختام». فليرجع اليهما. أن تَصِل إحداهُما: قال أبوعبيد معنى تضل تنسى أى لنقص العقل والضبط والضلال عن الشهادة إنماهو نسيان جزء منها وذكر جزء . وقرأ حمزة: إن تضل بكسر الهمزة وقوله:فَنْذُ كُرَّ جوابه على هذه القراءة وعلى قراءة الجمهور هو منصوب بالعطف على تضل ، ومن رفعة فعلى الاستثناف . وقراءة ابن كثير وأبوعمر فتذكر بتخفيف الذال والكاف ومعناه تزيدها ذكراً . وقراءة الجماعة بالتشديد أي تنبهها إذا غفلت ونسيت وهذه الآية تعليل لا عتبار العدد في النساء ، أي فليشهد رجل ولتشهد امرأ تان عوضاً عن عن الرجل الآخر لأجل أن تذكر إحداها الأخرى إذا ضلت. وعلى هذا فيكون في الكلامحذف وهوسؤال سائل عن وجه اعتبار امراتين عوضا عن الرجل الواحد فقيل: وجههأن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى. والعلة في الحقيقة هي التذكير؛ ولكن الضلال لما كان سببا له نزل منزلته، واسم الفاعل في تضل وتذكر لا أن كلا منهما يجوز عليه الوصفان. فالمغنى إن ضلت هذه ذكرتها هذه

وإن ضلت هذه ذكرتها هذه لاعلى التعيين. وإنما اعتبر فيهما هذا التذكير لما يلحقهما من ضعف النساء بخلاف الرجال، وقد يكون الوجه في الابهام ان ذلك يعنى الضلال والتذكير سيقع بينهما متناوباً حتى ربما ضلت هذه عن وجه وضلت تلك عن وجه آخر، فذكرت كل واحدة منهما صاحبتها. وقال سفين بن عيينة معنى قوله: فتذكر إحداهما الأخرى تصيرها ذكراً يعنى أن مجموع شهادة المرأتين مثل شهادة الرجل الواحد، وروى نحوه عن أبى عمرو بن العلام، ولا شك أن هذا مثل شهادة الرجل الواحد، وروى نحوه عن أبى عمرو بن العلام، ولا شك أن هذا مثل شهادة الرجل الواحد، ولا لغة ولا عقل.

# الاية الرابعة والسنوب

وَلاَ يَأْبَ الشَّهُدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا « ٢٨٢ » أَى لاَداء الشهادة التي قد تحملوها من قبل، وقيل إذا مادعوا لنحمل الشهادة. وتسميتهم شهداء مجاز كا تقدم، وحملها الحسن على المعينين. وظاهر هذا النهى أن الامتناع من أداء الشهادة حرام.

#### ر الاية الخامسة والسنول

وَلا تَسْأُمُوا أَى لا تملوا أَيْهَا المؤمنون أو المتعاملون أو الشهود ان تَكْمَنُهُوهُ : أَى الذي تداينتم به وقيل الحق وقيل الشاهد وقيل الكتاب نهاهم الله سبحانه عن ذلك لا نهم ربما ملوا من كثرة المداينة أن يكتبوا ثم بالغ في ذلك فقال: صغيراً أو كبيراً أى لا تملوا من الكتابة في حال من الأحوال سواء كان الدين كثيراً أو قليلا وقدم الصغير هنا على الكبير للاهتمام به ولدفع ماعساه أن يقال إن هذا مال صغير اى قليل لااحتياج الى كتبه إلى أُجَلِهِ ذَ لِيمُ والمحتوب المذكور في ضمير قوله: ان تكتبود أو أشطُ: أي أعدل واحفظ واصح عند الله وأقومُ لا شهادة وأثبت لها وهو مبنى من اقام وكذلك أقسط مبنى من فعله أقسط . وقد صرح سيبويه بأنه قياسي أى بناء

أفعل التفضيل وآذ تى أى أقرب إلى أن لا تر تا بُوااى لنى الريب والشك فى ما ملتكم. وذلك أن الكتاب الذى تكتبونه يدفع بالعرض لكم من الريب كائنا ما كان إلا أن تمكون: أن في وضع نصب على الاستثناء ، قاله الا خفش وكان تامة اى الا أن يقع أو يوجد تجارة ق والاستثناء منقطع أى لكن وقت تبايعكم وكون تجارتكم حاضرة تجفور البدلين نُدير ونها بَيْنكم والادرة التعاطى والتقابض فالمراد والتبايع الناجزيداً بيد فكيش علينكم جُنَاح أن لا تمكن بُوهاأى فلاحرج عليكم إن تركتم كتابته وأشهدوا إذا تبايعتم هذا التبايع المذكور هناوهو التجارة الحاضرة على أن الاشهاد فيها يكفى - كذا قيل ، وقيل معناه إذا تبايعتم أى تبايع كان حاضراً أو كاليا لا نذلك أدفع لمادة الخلاف وأقطع لمنشأ الشجار من غيره وقد تقدم قريبا ذكر الخلاف في كون هذا الاشهاد واجبا أو مندوبا .

### الابة السادسة والسنويه

وَلا يُضَارً كَاتِب وَلا شَهِيد « ٢٨٢ » يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل أو للمفعول فعلى الأول معناه لا يضارر كاتب ولا شهيد من طلب ذلك منهما إما بعدم الاجابة او بالتحريف والتبديل والزيادة والنقصان في كتابته ويدل على هذا قراءة عمر بن الخطاب وابن عباس وابن أبي اسحق ولا يضارر بكسر الراء الأولى ، وعلى الثاني المعنى لا يضارر كاتب ولا شهيد بأن يدعيا إلى ذلك وهما مشغولان بمهم لهما ويضيق عليهما في الاجابة ويوذيا إن حصل منهما المتراضي أو يطلب منهما الحضور من مكان بعيد . ويدل على ذلك قراءة ابن مسعود ولا يضار بفتح الراء الأولى، وصيغة المفاعلة تدل على اعتبار الأمرين جميعا وَإِنْ تَفْعَلُوا مانهيتم عنه من المضارة فإنّه أي فعلكم هذا فُسُوق أي خروج عن الطاعة الى المعصية متلبس بكم .

### الآبة السابعة والستوله

وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرَ لما ذكر سبحانه مشروعية الكتابة والاشهاد لحفظ الأموال ودفع الرب عقب ذلك بذكر حالة العذر عن وجود الكاتب ونصعلى حالة السفر فانها من حملة أصحاب العذر؛ ويلحق بذلك كلعذريقوم مقام السفر وجمل الرهان المقبوضة قائمة مقام الكتابة: أى فان كنتم مسافرين ولم تَجِدُوا كاتباً في سفركم فر هان وال أهل العلم الرهن في السفر ثابت بنص التنزيل، وفي الحضر بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين أنه رهن درعاً له عند يهودي ، وذهب الجمهور إلى اعتبار القبض، كما أفاده قوله مقبوضة في وذهب مالك الى أنه يصح الارتهان بالايجاب والقبول من دون قبض.

### الاب: الثامن: والسنول

وَلاَ تَكُثّمُوا الشّهَادَة : نهى الشهود أن يكتموا ما تحملوه من الشهادة إذا دعوا لا قامتها وهو في حكم التفسير لقوله : ولا يضار كاتب أى لا يضار بكسر الراء الأولى على أحد التفسير بن المتقدمين و مَن يَكُنّهُم الله أنه آمِم قلبه خص القلب بالذكر لا ن الكتم من أفعاله ولكونه رئيس الأعضاء وهو المضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد كله وإسناد الفعل إلى الجارحة التي تعمله أبلغ ، وهو صريح في مؤاخذة الشخص بأعمال قلبه ؛ وارتفاع القلب على أنه فاعل أو مبتدا وآثم خبره - على ما تقرر في علم النحو - ويجوز أن يكون قلبه بدلا من آثم بدل البعض من المكل . ويجوز أيضا أن يكون بدلا من الضمير الذي في آثم الراجع إلى من وقرى علم النصب أيضا أن يكون بدلا من الفهر وأخرج البخاري في تأريخه وأبو داوود وابن جرير كا في قوله إلا من سفه نفسه ، وأخرج البخاري في تأريخه وأبو داوود وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن ماجة وأبو نعيم والبيهق عن أبي سعيد الخدري انه قرأ هذه الآية يأيها الذين آمنوا اذا تداينهم بدين حتى بلغمن بعضكم بعضا انه قرأ هذه الآية يأيها الذين آمنوا اذا تداينهم بدين -حتى بلغمن بعضكم بعضا

قال هذه نسخت ماقبلها. قال الشوكانى فى «فتح القدير» اقول: رضى الله عن هذا الصحابى الجليل؛ ليسهذا من باب النسخ فهذا مقيد بالائهان وماقبله مع عدمه فعلى هذا هو ثابت محكم لم ينسخ انتهى. أقول: الاحق هو التطبيق والتأويل مهما امكن دون القول بالنسخ والغاء أحد الحكمين كما حققت ذلك فى «إفادة الشيوخ عقدار الناسخ والمنسوخ» . اخرج ابن جرير باسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أنه بلغه ان أحدث القرآن بالعرش آية الدين

(تمت آيات البقرة الشرعية غير المنسوخة بالضرورة)

# سورة آل عمران

## مائنا آية

(وهى مدنية. قال القرطبى بالاجماع ووردت الأعاديث الدالةعلى فضلها مشتركة بينها وبين سورةالبقرة)

### الاً ب: الاولى

لا يَتَّخِذِ المؤْمِنُونَ الكَافِرِينَ أَوْلِياء مِنْ دُونِ المُؤْمِنينَ « ٢٨ » فيه النهى للمؤمنين عن موالاة الكفار بسبب من الاسباب؛ ومثله قوله تعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم الا ية، وقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فانه منهم؛ وقوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله، وقوله: لا تتخذوا اليهودوالنصارى أولياء؛ وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدكم أولياء وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ اى الا تخاذ المدلول عليه بقوله لا يتخذ فكيش مِن الله في شيء أى من ولايته في شيء من الاشياء، بل هو منسلخ عن كل حال إلا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَاقً على صيغة الخطاب بطريق الالتفات أى إلا أن تخافوا منهم أمراً يجب اتقاؤه، وهو استثناء الخطاب بطريق الالتفات أى إلا أن تخافوا منهم أمراً يجب اتقاؤه، وهو استثناء

مفرغ من أعم الاحوال. وفى ذلك دليل على جواز الموالاة لهم مع الخوف منهم ولكنها تكون ظاهراً لاباطنا؛ وخالف فى ذلك قوم من السلف فقالوا: لاتقية بعد أن أعز الله الاسلام (١)

#### ب الايز الثانيز

ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ « ٩٧ » اللام فى قوله لله هى التي يقال لها لام الايجاب والالزام، ثم زاد هذا المعنى تأكيداً حرف على فانه من أوضح الدلالات على الوجوب عند العرب كما إذا قال القائل: لفلان على كذا؛ فذكر الله سبحانه الحج بأبلغ ما يدل على الوجوب تاء كيداً لحقه وتعظيما لحرمته.وهذا الخطاب شامل لجميع النلس لايخرج عنه إلا من خصصه الدليل كالصبي والعبد. مَن اسْتُطَاعَ إِلَيه سِبَيلاً : وقد اختلف أهل العلم في الاستطاعة ماذا هي ؟ فقيل: الزاد والراحلة ،وبهما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم على ما رواه الحاكم وغيره. واليه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين وحكاه الترمذي عن اكثر اهلالعلم - وهو الحق · وقال مالك: إن الرجل اذا وثق بقوته لزمه الحج وان لم يكن لهزاد وراحلة إذا كان يقدر على التكسب، وبه قال عبدالله بن الزبر والشعى وعكرمة.وقالالضحاك:إن كان شاباً قويا وليس له مال فعليه أن يؤجر نفسه حتى يقضى حجه. ومن جملة مايدخل في الاستطاعة دخولا اولياً ان تكون الطريق الى الحج آمنة بحيث يا من الحاج على نفسه وماله الذي لا يجد زاداً غيره امالوكانت غير آمنه فلا استطاعة لائن الله سبحانه وتعالى يقول: من استطاع اليه سبيلا، ووهذا الخائف على نفسه أو ماله إيستطع اليهسبيلا بلا شك ولا شبهة . وقداختلف

<sup>(</sup>۱) وليت صاحب هذا القول عاش هذا إلى زماننا ؟! وإذا لرأى بعينيه وسمع بأذنيه أن أشد الناس ولاء لعدو الله هم علماء الاسلام وحماة الحنيفية البيضاء ،بل لرأى منهم من اتخذ صفته الدينية وسيلة للدعاية إلى الخضوع لعدو الله ومغتصب بلاد الاسلام...!

اهل العلم إذا كان في الطريق من الظلمة من يأخذ بمضالمال على وجه يحجف بزاد الحاَّج؟ فقال الشافعي: لا يعطى حبة ويسقط عليه فرض الحج، ووافقه جماعة وخالفه آخرون. والظاهر أن من تمكن من الزاد والراحلة وكانت الطريق آمنة بحيث يتمكن من مرورها \_ ولو بمصانعة بعض الظلمة بدفع شيء من المال يتمكن منه الحاج ولاينقص من زاده ولا يجحف به فالحج غير ساقط عنه؛ بل واجب عليه لأنه قد استطاع السبيل اليه بدفع شيء من المال؛ ولكنه يكون هذا المال المدفوع في الطريق من جملة ما يتوقف عليه الاستطاعة:فلو وجد الرجل زاداً وراحلة ولم يجد ما يدفعه لمن يأخذ المكس في الطريق لم يجب عليه الحج لائنه لم يستطع إليه سبيلا، وهذا لابد منه ولا ينافي تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة فانه قد تعذر المرور في طريق الحِج لمن وجد الزاد والراحلة إلا بذلك القدر الذي يأخذه المكاشون. ولعل وجه قول الشافعي إنه يسقط الحج أن أخذ المـكس منكر فلا يجب على الحاج أن يدخل في منكر ، وانهبذلك غير مستطيع . ومن جملة ما يدخل في الاستطاعة أن يكون الحاج صحيح البدن على وجه يمكنه الركوب، فلو كان زمنا بحيث لايقدر على المشي ولاعلى الركوب فهذا ــ وإن وجد الزاد والراحلة – لم يستطع السبيل. وقدوردت أحاديث في تشديد الوعيد على من ملك زاداً او راحلة ولم يحج ذكرها الشوكاني في «فتح القدير » وتكلم عليها.

### الاّبة الثالثة

وَمَنْ يَغْلُلُ يَأْتِ عِمَاعَلَ يَوْمَ الْقَيْمَامَةِ « ١٦١ » أَى يَا تَى به حاملاله على ظهره، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيفضحه ببن الخلائق. وهذه الجملة تتضمن تاكيد تحريم الغلول (١) والتنفير منه بأنه ذنب يختص فاعله بعقوبة الجملة تتضمن تاكيد تحريم الغلول (١) والتنفير منه بأنه ذنب

<sup>(</sup>١) غل الشيء: دسه في متاعه وأخفاه وخان فيه صاحبه

على رؤوس الاشهاد ويطلع عليها أهل المحشر وهي مجيئه يوم القيامة بما غله حاملا له قبل أن يحاسب عليه ويعاقب.

# سورةالنساء

### مائة وست وسبعود ابز

(وهى كلهامدنية. قال القرطبى: إلا آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح في عثمان ابن طلحة الحجبي وهي قوله تعالى: إن الله يا مر كم أن تؤدوا الا مانات إلى أهلها)

### الابة الاولى

وَإِنْ خَفِتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَنَاكِي فَانْكِرِهُوا :وجه ارتباط الجزاء بالشرط أن الرجل كان يكفل اليتيمة لكونه ولياً لها ويريد أن يتزوجها فلايقسط لها في مهرها أي لايعدل فيه ولا يعطيها ما يعطيها غيره من الازواج فنهاهم الله أنينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى ماهو لهن من الصداق وامروا أن ينكحوا ما طاب لهم مِن النساء « ٣ »سواهن. فهذاسبب نزول الآية. فهو نهي يخص هذه الصورة وقال جماعةمن السلف: إن هذه الآية ناسخة لما كان في الجاهلية وفي اول الاسلام من اللرجل أن يتزوج من الحرائر ماشاء فقصرهم بهذه الآية على أربع، فيكون وجه ارتباط الجزاء بالشرط انهم اذا خافوا أن لايقسطوا في النساء لأنهم كانوا يتحرجون في اليتامي ولا يتحرجون في النساء. والخوفمن الاضدادفان المخوف قد يكون معلوما وقد يكون مظنونا؛ ولهذا اختلف الا مُمَّة في معناه في الآية: فقال ابوعبيد: خفتم بمعنى أيقنتم، وقال آخرون: خفتم بمعنى ظننم قال ابن عطية والمعنى من غلب على ظنه التقصير في العدل لليتيمة فليتركها وينكح غيرهاو «ما» في قوله: ماطاب موصولة. فالمعنى فانكحوا النوع الطيب من النساء اى الجلال وما حرمه الله فليس بطيب. وقيل : «ما» هنا مديّة أى مادمتم

مستحسنين للنكاح وضعفه ابن عطية، وقال الفراء: مصدرية، قال النحاس:وهذا بعيدجداً. وقد اتفق اهل العلم على أن هذا الشرط المذكور في الآية لامفهوم له وأنه يجوز لمن لم يخفأن يقسط في اليتاميأن ينكح أكثر من واحدة، ومن في قوله: من النساء إما بيانية أو تبعيضية، لائن المراد غير اليتامى مَثْنى اى اثنتين اثنتين وثُلاَثَ أَى ثلاثا ثلاثاورُ بَاعَ أَى اربعاً اربعاً. وقداستدل بالاتية على تحريم مازاد على الاربع وبينوا ذلك با أنه خطاب لجميع الا مه ، وأن كل ناكح له أن يختار مااراد من هذاالعدد، كايقال للجماعة اقتسموا هذا المال وهو ألف درهم. أو هذا المال الذي فى البدرة درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة. أربعة وهذا مسلماذا كان المقسوم قد ذكرت جملته أو عين مكانه. أمالو كان مطلقا كما يقال اقسموا الدراهم ويراد به ما كسبوه فليس المعنى هكذا. والاسية من الباب الاحر لامن الباب الاول. على ان من قال لقوم يقتسمون مالا معينا كثيراً اقتسموه مثنى مثنى وثلاث ورباع فقسموا بعضه بينهم درهمين درهمين وبعضه ثلاثة ثلاثة وبعضه أربعة أربعة كان هذا هو المعنى العربي · ومعلوم انه اذا قال القائل:جاءنى القوم مثنى، وهم مائة الف، كان المعنى انهم جاؤو اثنين اثنين ، وهكذا جاءنى القوم ثلاث ورباع. والخطاب للجميع بمنزلة الخطاب لسكل فردفرد كما في قوله تعالى:اقتلوا المشركين، أقيموا الصلاة ، آتواالزكاة، ونحوها. فقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع: لينكح كل فرد منكم ما طاب له من النساء أثنتين اثنتين وثلاثا وثلاثا واربعاً أربعا؛ هذا ما تقتضيه لغة العرب فالآية تدل على خلاف ما استدلوا به عليه . ويؤيد هذا قوله تعالى في آخر الآية:فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. فانهوان كانخطاباً للجميع فهو بمنزلة الخطاب لكل فردفرد، فالأولى أن يستدل على تحريم الزيادة على الأربع بالسنة لا بالقرآن . واما استدلال من استدل بالآية على جواز نكاحالتسع باعتبار الواو الجامعة وكائنه قال:انكحوا مجموع هذا العدد المذكور فهذا جهل بالمعنى العربي! ولو قال: انكحوا اثنتين

وثلاثا واربعا لكانهذا القولله وجه. وأما مع المجيء بصيغةالعدل فلا؛ وإنما جاء سبحانه بالواو الجامعةدون أو؛ لأن التخيير يشعر بأنه لا يجوز الا أحد الأعداد المذكورة دون غيره وذلك ليس بمراد من النظم القرآن. فإن خِفتُم أَلاَّ تَعْدِلُوا فُو احِدَةً أَى فَانَكُحُوا وَاحْدَةً، كَمَا يُدَلُّ عَلَى ذَلْكُ قُولُهُ فَانَكُحُوا مَا طَابٍ. وقيل التقدير: فالزموا أو فاختاروا واحدة،والأول أولى.والمعنىفان خفتم ألا تعدلوا بين الزوجات فى القسم ونحوه فانكحوا واحدة، وفيه المنع من الزيادة على الواحدة لمن خاف ذلك. أو ما مُلكت أيمَانكُم من السراري والكثر عددهن كما يفيده الموصول إذليس لهن من الجقوق ما للزوجات الحرائر · والمراد نكاحهن بطريق الملك لابطريق النكاح. وفيه دليل على أنه لا حق للمملوكات في القسم كما يدل على ذلك جعله قسيما للواحدة في الائمن من عدم العدل، واسناد الملك الى اليمين لكونها المباشرة لقبض الائموال وإقباضها ولسائر الائمور التي تنسب الى الشخص في الغالب دَلِكَ أَى نكاح الأربع او الواحدة او التسرى فقط اَ دُنْى اَن لاَّتَعُولُوا اى أُقرب إلى أَن لا تجوروا: من عال الرجل يعول إذا مال وجار . والمعنى إن خفتم عدم العدل بين الزوجات فهذه التي أمرتم بها أقرب إلى عدم الجور. وهو قول أكثر المفسرين. وقال الشافعي: اللا تعولوا اي لا يكشر عيالكم: قال الثعلمي . وما قال هذاغيره ١١ وذكر ابن العربي أنه يقال اعال الرجل إذا كثرعياله ، واما عال بمعنى كثر فلا يصلح. ويجاب عنه بأنه قد سبق الشافعي الى القول به زيد بن أسلم وجابر بن زيد وها إمامان من أعمة المسلمين لا يفسران القرآن هما والامام الشافعي بما لا وجه له في العربية · وقد حكاه القرطى عن الكسائي وأبي عمرو الدوري وابن الاعرابي.وقال أبو حاتم كان الشافعي أعلم بلغة العرب منا ولعله لغة · قال الدورى: هي لغة حمير وأنشد : ــ وإن الموت يأخذ كل حي لله بلا شك وإن أمشي وعالا أى وان كثرتماشيته وعياله .

### الآبة الثانية

وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُم الَّتِي جَعَلَ الله كُمُ قياماً «٥» اختلف أهل العلم في هؤلاء السفهاء من هم ؟ فقال سعيدبن جبير: هم اليتامي لا تؤتوهم أموالهم؛ قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في الآية. وقال مالك: هم الأولادالصغار،أي لا تعطوهم أموالكم فيفسدوها ويبقوا بلاشي. وقال مجاهد: همالنساء. قال النحاس وغيره: وهذا القول لا يصح إنما تقول العرب: سفايه آوسفيهات.واختلفوا في وجه إضافة الائموال الى المخاطبين وهي للسفهاء فقيل اضافها اليهم لا نها بأيديهم وهم الناظرون فيها ؛ وقيل لا نها من جنس أموالهم بأن الائموال جعلت مشتركة بين الخلق في الائصل. وقيل المراد أموال المخاطبين حقيقة. وبه قال أبو موسى الأشعري وابن عباس والحسن وقتادة . والمراد النهي عن دفعها إلى من لا يحسن تدبيرها كالنساء والصبيان ومن هو ضعيف الادراك لا يهتدى الى وجوه النفع التي تحصل المال ولا يتجنب وجوه الضرر التي تهلكه وتذهب به وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ أَى اجْعَلُوا لَهُمْ فَيْهَا رَزْقًا وافرضوا لهم.وهذا فيمن يلزم نفقته وكسوته منالزوجات والأولاد ونحوهم. وأما على قول من قال إن الأموال هي أموال اليتامي، فالمعنى : اتجروا فيها حتى تربحوا وتنفقوهمن الأثرباح واجعلوا لهم من اموالهم رزقاً ينفقونه على أنفسهم ويكسونبه وقداستدل بهذه الآية على جواز الحجر على السفهاء ، وبه قال الجمهور. وقال ابوحنيفة: لا يحجر على من بلغ عاقلا؛ واستدل بها أيضا على وجوب نفقة القرابة. والخلاف في ذلك معروف في مواطنه .

### الآية الثالثة

وَابْتَلُوا اليَتَاكِي «٦» الابتلاء:الاختبار . واختلفوا في معنى الاختبار

فقيل:هو أن يتأمل الوصى أخلاق يتيمه ليعلم بنجابته وحسن تصرفه فيدفع اليه ماله إذا بلغ النكاح وآنس منه الرشد، وقيل أن يدفع اليه شيئًا من ماله ويأمره بالتصرف فيه حتى يعلم حقيقة جاله، وقيل ان يرد النظر اليه في نفقة الدار ليعلم كيف تدبيره. وان كانت جارية رد اليها ما يرد الى ربة البيت من تدبير بيتها. حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ المراد بلوغ الحلم لقوله تعالى: وإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ ۗ منكم الحلم. ومن علامات البلوغ الانبات وبلوغ خمس عشرة سنة . وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما: لا يحكم لمن لا يحتلم بالبلوغ الا بعد مضى سبع عشرة سنة. وهذه العلامات تعمالذكر والائنثي، وتختص الائنثي بالحبل والحيض. فان آنستم منهم رشداأي أبصرتم ورأيتم. ومنه قوله آنس من جانب الطورنارا وقيل هو هنا بمعنى علم ووجدوالرشد بضم الراءوسكون الشين والرشد بفتح الراء والشين قيل هما لغتان . واختلف أهل العلم في معنى الرشد هاهنا فقيل:الصلاح في العقل والدين، وقيل في العقل خاصة. قال سعيد بن جبير والشعبي : إنه لايدفع الى اليتيم ماله إذا لم يؤنس رشده وإن كان شيخا؛ قال الضحاك وان بلغمائة سنة!!. وجمهور العلماء على أزالرشدلايكون إلا بعد البلوغ وعلى أنه إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم لايزول عنه الحجر . وقال ابوحنيفة : لايحجر على الحر البالغ وان كان أفسق الناس وأشدهم تبذيراً؛ وبه قال النخعي وزفر. وظاهر النظم القرآني أنها لا تدفع إليهم اموالهم الا بعد بلوغ غاية هي بلوغ النكاح\_مقيدة هذه الغاية بايناس الرشد فلابدمن مجموع الأمرين فلا تدفع إلى اليتامي أمو الهم قبل البلوغ وإن كانوا معروفين بالرشدولا بعد البلوغ إلابعد إيناس الرشد منهم. والمراد بالرشد نوعه وهو المتعلق بحسن التصرف في أمواله وعدم التبذير بها ووضعها في مواضعها. فَادْفَعُوا لِمِائِمٌ أُمُو اللَّهُمْ مِن غير تاخير الى حد البلوغ. وَلَا تَأْ كُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارَاأَنْ يَكْبُرُوا .الاسراف فىاللغة: الافراطومجاوزة الحد. وقال النضر ابن شميل: السرف التبذير، والبدار:المبادرة؛ اي لاتا كلوا أموال اليتامي اكل

اسرافوا كلمبادرة لكبرهم، او لاتأ كلوا لا حل السرف والمبادرة، أومسرفين ومبادرين لكبرهم وتقولوا:ننفق أموال اليتامي فيما نشتهي قبل أن يبلغوا فينتزعوها من ايدينا. وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعَفْفِ وَمَنْ كَانَ فَقيراً فَلْيَأْكُلِ بِالْمَعْرُ وفِ: بين سبحانه مايحل لهم من أموال اليتامي فأمر الغني بالاستعفاف وتوفير مال الصبيء ليه وعدم تناوله منه ؛ وسوغ للفقير أن يأكل بالمعروف. واختلف أهل العلم فيه ماهو ؟ فقال قوم هو القرض إذا احتاج اليه ويقضى متى ايسر الله عليه ، وبه قال عمربن الخطاب وابن عباس وعبيدة السلماني وابن جبير والشعبي ومجاهد وأبو العالية والاوزاعي ، وقال النخعي وعطاء والحسن وقتادة : لاقضاء على الفقير فيما يأكل بالمعروف ؛ وبه قال جمهور الفقهاء ، وهذا بالنظم القرآني الصق فان إباحة الاكل للفقير مشعرة بجواز ذلك له من غير قرض. والمراد بالمعروف:المتعارف به بين الناس فلا يترفه بأموال اليتامي ويبالغ في التنعم بالمأكول والمشروب والملبوس ولا يدع نفسه عن سد الفاقة وسترالعورة. والخطاب في هذه الآية لا ولياء الا يتام القائمين عايصلحهم كالا بوالجد ووصيهما. وقال بعض أهل العلم: المراد بالآية اليتيم إن كان غنياً وسع عليه وان كان فقيراً كان الانفاق عليه بقدر ما يحصل له، وهذا القول في غاية السقوط!! فَإِذَا دَفَعْتُم ۚ إِلَيْهِم أَمْوَالَهُمْ ۚ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ أَنْهُم قد قبضوها منكم لتندفع عنكم التهم وتأمنوا الدعاوى الصادرة منهم ؛ وقيل إن الاشهاد المشروع هو على ماأنفقه عليهم الا ولياء قبل رشدهم ، وقيل هو على رد ما استقرضه إلى اموالهم . وظاهر النظم القرآني مشروعية الاشهاد على مادفع اليهم من أموالهم وهو يعم الانفاق قبل الرشد والدفع للجميع اليهم بعد الرشد . وفي سورة الا نعام ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ، وفي الإسرى مثلها .

### الاً: الرابعة

وَإِذَا حَضَرَ ا لَقْسَمَةَ يَعَى قَسَمَة الميرات أُولُوا ا لُقُرْ بَى المرادبالقرابة هنا غير الوارثين وكذا ا لُيتاًمَ وَا لَمسَاكِين « ٨ » شرع الله سبحانه أنهم إذا حضر وا قسمة التركة كان لهم منها رزق فيرضخ (١) لهم المقاسمون شيئاً منها . وقد ذهب قوم الى أن الآية محكمة وأن الائمر للندب ، وذهب آخرون إلى أنها منسوخة بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، والاؤل أرجح، لا أن المذكور في الآية المهرات حتى يقال إنها منسوخة في الآية المواريث إلا أن يقال إن أولى القربي المذكورين هنا هم الوارثون كان للنسخ وجه ، وقالت طائفة : إن هذا الرضخ لغير الوارث من القرابة واجب بمقدار من القرابة واجب بمقدار من القرابة واجب بمقدار الى الندب إلا ما من الورثة ، وهو معنى الأثمر الحقيقي فلا يصار الى الندب إلا بقرينة . والضمير في قوله : فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ راجع إلى المال المقسوم المدلول عليه بقرينة . وقيل راجع الى ماترك . وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا هو القول الجميل الذي ليس فيه مَن بما صار اليهم من الرضخ ولا أذي .

### الآبة الخامسة

يُوصِيكُم الله « ١١ » تفصيل لما أجمل في قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والا قربون الآية ؛ وقد استدل بذلك على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة . وهذه الآية ركن من أركان الدين وعمدة من عمد الا حكام وأم من أمهات الآيات لاشتمالها على مايهم من علم الفرائض . وقد كان هذا العلم

<sup>(</sup>۱) فيرضخ: من الرضيخة وهي العطاء القليل واستعمال الرضوخ بمعنى الطاعة والخضوع غلط شائع ، فتنبه ـــ اه مصححه

من أجل علوم الصحابة رضى الله عنهم وأكثر مناظراتهم فيه . وورد في الترغيب في تعلم الفرائض وتعليمها ماأخرجه الحاكم والبيهقي في سننه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « تعلموا الفرائض وعلموها الناس فأنى امرء مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لايجدان من يقضي بها ». وأخرجاه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « تعلموا الفرائض وعلموه (١)فانه نصف العلم فانه ينسى وهو أول ماينزع من أمتى » . وقد روى عن عمر وابن مسعود وأنس آثار في الترغيب في الفرائض، وكذلك روى عن جماعة من التابعين ومن بعدهم. والمعنى يوصيكم الله في أَوْلَادِكُمْ أَى في شأن ميراثهم ؛ وقد اختلفوا : هل يدخل أولاد الا ولاد أو لا؟ فقالت الشافعية: إنهم يد خلون مجازاً لاحقيقة ، وقالت الحنفية: إنه يتناولهم لفظ الأولاد حقيقة إذا لم يوجد اولاد الصلب. ولاخلاف أن بني البنين كالبنين في الميراث مع عدمهم ؛ وإنما الخلاف في دلالة لفظ الأولاد على أولادهم مع عدمهم. ويدخل في لفظ الا ولاد من كان منهم كافراً و يخرج بالسنة ، وكذلك يدخل القاتل عمدا \_ ويخرج أيضاً بالسنة والأجماع . ويدخل فيه الخنثي قال القرطي: وأجمع العلماء انه يورث منحيث يبول: فان بال منهما فمنحيث سبق ؛ فان خرج البول منهما من غير سبق أحدهما فله نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنتي، وقيل يعطى أقل النصيبين - وهو نصيب الأنثى. قاله يحيى بن آدموهوقول الشافعي . وهذه الاسية ناسخة لما كان في صدر الاسلام من الموارثة بالحلف والهجرة والمعاقدة . وقد أجمع العلماء على أنه إذا كان مع الا ولاد من له فرض مسمى أعطيه وكان مابقي من المال للذكر مثل حظ الا تشين للحديث الثابت في الصحيحين وغير هابلفظ: « الحقوا الفر النص بأهلها» هَا ابقت الفرائض فلا ولى رجل ذكر إلا اذا كان ساقطا معهم كالا خوة لا م.

<sup>(</sup>۱) وتذكير الضمير في الرواية الثانية يجعل الأثمر منصباً على علم الفرائض لا على الفرائض لا على الفرائض ذا تهاكما في الرواية الاولى

للذَّكَر مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنتَدَيْنَ جَملة مستا نفة لبيان الوصية في الأولاد؛ فلابد من تقدير ضمير يرجع اليهم أى للذكرمنهم. والمرادحال اجتماع الذكور والاناث، وأما حال الانفراد فللذكر جميع الميراث وللائني النصف، وللأنثيين فصاعداً الثلثان. فَإِنْ كُنَّ أَى الأُولاد، والتائيث باعتبار الخبر أو البنات أو المولودات نِسَاءً ليس معهن ذَكر فَوْقَ ٱثْنُدَيْنِ أَى زائدات على اثنتين على ان فوق صفة لنساء أو يكون خبراً ثانياً لكان. فلَهنَّ ثُلْتًا مَا تُرَكُ الميت المدلول عليه بقرينة المقام . وظاهر النظم القرآني أن الثلثين فريضة الثلاث من البنات فصاعداً؛ ولم يسم للا ثنتين فريضة . ولهذا اختلف أهل العلم في فريضتهما : فذهب الجمهور الى أن لهما اذا انفردتا عن البنين الثلثين، وذهب ابن عباس الى أن فريضتهما النصف ، واحتج الجمهور بالقياس على الاختين فان الله سبحانه قال في شائهما فَإِنْ كَأَنْتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلْثَانِ فَالْحِقُوا البنتين بالاختين في استحقاقهما الثلثين؛ كما ألحقو الا خوات-إذا زدن على اثنتين-بالبنات في الاشتراك في الثلثين . وقيل في الآية مايدل على أن للبنتين الثلثين؛وذلك أنه لما كان للواحدة مع أخيها الثلثكان للابنتين اذا انفر دتا الثلثان و لهذا احتج بهذه الحجة اسماعيل بن عياش والمبرد. قال النحاس: وهذا الاحتجاج عند اهل النظر غلط ولا أن الاختلاف في البنتين إذا انفردتاعن البنين. وأيضا للمخالف أن يقول: إذاترك بنتين وابناً فالمبنتين النصف. فهذا دليل على أنهذا فرضهما. ويمكن تائيد مااحتجبه الجمهور بانالله سبحانه لمافرض للبنت الواحدة النصف اذا انفردت بقوله وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا الَّنِصْفُ كَانَ فَرَضَ البِّنينَ إِذَا انفردتا فوق فرض الواحدة؛ وأوجب القياس الاختين الاقتصار على الثلثين. وقيل إن ( فوق) زائدة والمعنى: وإن كن نساء اثنتين كقوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق أى الأعناق وروى هذا النحاس وابن عطيةً فقالا: هو خطأ ! لا أن الظروف وجميع الاسماء لا يجوز في كلام العربأزتزاد لغير معنى . قال ابن عطية:ولا نوقوله:فوق الا عناق هو

الفصيح وليست (فوق) زائدة بلهي محكمة المعنى لائن ضربةالعنق إنما بجب أن تكون فوق العظام في المفصل دون الدماغ ، وهكذا لو كان لفظ فوق زائداً \_ كاقالوا\_لقال فلهماثلثا ماترك ولم يقل فلهن. وأوضح مايحتج به الجمهور ماأخرجه ابن أبى شيبة وأحمد وأبو داوود والترمذي وابن ماجة وأبو يعلى وابن أبى حاتم وابن حبان والحاكم والبيهقي في سننه عن جابر قال : «جاءت امرأة سعدبن الربيع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيداً وإنعمهما أخذ مالهما فلميدع لهمامالا ولاينكحان إلاو لهما مال؟ فقال: يقضى الله فى ذلك، فنزلت آية الميراث يوصيكم الله فى أولادكم الآية فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: إعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن ومابق فهو لك» . أخرجوه ـــمن طرق ــعن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن جابر . قال الترمذي: ولايعرف الا منحديثه وَلِأَبُوَيْهُ ِ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا السَّدُسُ والمراد بالا بوين الأب والائم، والتثنية على لفظ الأب للتغليب. وقد اختلف أهل العلم في الجد: هل هو بمنزلةالاب فيسقط بالا ُخوة أم لا ؟ قدهب ابوبكر الصديق إلى أنه عنزلة الائب ولم يخالف أحد من الصحابة أيام خلافته ، واختلفوا في ذلك بعد وفاته فقال بقول ابي بكر بن عباس وعبد الله بن الزبروعائشة ومعاذ بنجبل وأبيُّ بن كعب وأبو الدرداءوأبو هريرة وعطاء وطاووس والحسن وقتادة وأبو حنيفة وأبو ثور واسحق؛ واحتجوا بمثل قوله تعالى:ملة أبيكم ابراهيم ؛ وقوله: يابني آدم. وقوله صلى الله عليه وسلم « ارموا يابني اسماعيل» . وذهب على بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريث الجد مع الاخوة لا بوينأو لائب ولا ينقص معهم عن الثلث ولا ينقص معهم عن الثلث ولا ينقص مع ذوى الفروض عن السدس. في قول زيد و مالك و الأوزاعي وأبى نوسف ومحمد والشافعي. وقيل يشرك بنالجد والاخوة إلى السدس شيئا مع ذوى الفروض وغيرهم وهو قول ابن أبي ليلي وطائفة وذهب الجمهور الىأن

الجد يسقط بني الاخوة . وروى الشافعي عن على عليه السلام أنه أجرى بني الاخوة في المقاسمة مجرى الاخوة · وأجمع العلماء على أن الجد لايرث مع الأب شيئًا ؛ وعلى أن للجدة السدس إذا لم تكن للميتأم . وأجمعوا على أنها ساقطة مع وجود الائم، وأجمعوا على أن الائب لايسقط الجدة أمالاً م. واختلفوا في توريث الجِدة وابنها حيٌّ فروى عن زيد بن ثابت وعُمان بن على أنهما لاترث؛ وبه قال مالك الثورى والأوزاعي وأبو ثور وأصحاب الراي وروى عن عمرو بن مسعود وأبي موسى أنها ترثمعه ، أيضا عند على وعثمان ؛ وبه قال شريح وجابر بنزيد وعبيدالله بن الحسن وشريك واحمد واسحق وابن المنذر مِمَا تُركُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدْ. الولد يقع على الذكر والا تني؛ لكنه إذا كان الموجود الذكر من الاولاد ـ ووحده أو مع الأنتى منهم \_ فليس للجد إلا السدس ، وإن كان الموجود أنثى كان للجد السدس بالفرض وهو عصبته فماعدا السدس. وأولاد ابن الميت كا ولاد الميت فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدْ أَى ولاولدانِ للاتقدم من الاجماع ـ وَ وَرَ ثَهُ ابْوَاهُ منفردين عن سائر الورثة كما ذهب اليه الجمهور من أن الأم لا تأخذ ثلث الـ تركة إلا إذا لم يكن للميت وارث غير الأبوين؛ أما لو كان معهما أحد الزوجين فليس للأم إلا ثلث الباقي بعد الموجود من الزوجين . فَلِأُمَّةُ الثلث . وروى عن ابن عباس أن للائم ثلث الاصل مع احدالزوجين وهومستلزم تفضيل الامعلى الائب في مسألةزوج وأبوين مع الاتفاق على أنه أفضل منها عند انفرادها عن أحدالز وجبن فَإِنْ كَانَ كُهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السَّدُّسُ : إطلاق الاخوة لا بوين أولا حدها، وقد أجمع أهل العلم على أن الاثنين من الاخوة يقومان مقام الثلاثة فصاعداً في حجب الأم الى السدس إلا ما يروى عن ابن عباس من أنه جعل الاثنين كالواحد في عدم الحجب . واجمعوا أيضا على أن الاختين فصاعداً كالاخوين في حجب الام مِنْ بَعْدٍ وَصِيَةٍ يُتُومِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ واختلف فى وجه تقديم الوصية على الدين

مع كونه مقدماً عليها بالاجماع فقيل المقصود تقديم الأمرين على الميراث من غُمر قصد إلى الترتيب بينهما ، وقيل لما كانت الوصية أقل لزوماً من الدين قدمت اهتماما بها وقيل قدمت لكثرة وقوعها فصارت كالائم اللازم لكل ميت. وقيل قدمت لكونها حظ المساكين والفقراء وأخّر الدّين لكونه حظ غريم يطلب بقوة وسلطان . وقيل لما كانت الوصية ناشئة من جهه الميت قدمت بخلاف الدين فانه ثابت مؤدى ذكر أم لم يذكر . وقيل قدمت لكونها تشبه الميراث في كونها مأخوذة من غير عوض فربما يشق على الورثة إخراجها بخلاف الدين فان نفوسهم مطمئنة بأدائه وهذه الوصية مقيدة بقوله تعالى غير مضار كما سيأتى ان شاء الله تعالى آ بَاؤَكُم وأَبْنَاؤُكُم لاتك رُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُم نَفْعاً قيل خبر قوله آباؤكم وأبناؤكم مقدر أى هم المقسوم عليهم ، وقبل أن الخبر قوله لاتدرون وما بعده وأقرب خبر قوله أيهم ونفعا تمييز أىلاتدرون أيهم قريب لكم نفعه في الدعاء لـ كم والصدقة عنكم كما في الحديث الصحيح . أو ولد صالح يدعو له « وقال ابن عباس والحسن قد يكون الابن أفضل فيشفع في أبيه » وقال بعض المفسرين إن الإبن اذا كان أرفع درجة من أبيه في الأخرة سأل الله أن يرفع اليه أباه ، واذا كان الا ب أرفع درجة من ابنه سأل الله أن يرفع ابنه اليه . وقيل المراد والنفع في الدنيا والا حرة قاله ابن زيد ، وقيل المعنى أنكم لاتدرون من أنفع لــكم من آبائكم وأبنائكم من اوصى منهم فعرضكم لثواب الاتخرة بامضاء وصيته فهو أقرب لكم نفعاً أو من ترك الوصية ووفر عليكم عرض الدنيا وقوى هذا صاحب الـكشاف قال لائن الجملة اعتراضية ومن حق الاعتراض ان يؤكد ما اعترض بنيه ويناسبه قوله فَر يضهَ مِن الله نصب على المصدر المؤكد. وقال مكي وغيره هي حال مؤكدة والعامل يوصيكم والأول أولى إنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً بقسمة المواريث حكيماً حكم بقسمتها وبينها لاهلها

وقال الزجاج عليما بالاشياء قبل خلقها حكيما فيمايقدره ويمضيه ولَـكُم فيصفُ مَا تَرَكُ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ كُمْ يَكُنْ لَمِنَّ وَلَا الخَطَابِ هِنَا لِلرَجَالُ وَالْمَرَادُ بِالولد ولد الصلب او ولد الولد لما قدمنا من الاجماع فإن كان كَهِنْ وَلَدْ فَلَـكُمْ الرُّ بعُ مِمَا تَرَكُنَ وهذا مجمع عليه لم يختلف أهل العلم في ان للزوج مع عدم الولد النصف ومع وجوده وإن سفل الربع مِنْ بعْدِ وَصيّةٍ يُوصَى بها أوْ دَيْن الكلام فيه كما تقدم وَلَهُنَّ الرُّ بُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَم يَكُنْ لَـكُمْ وَلَا فَلَهُنَّ الثَّمَنْ مِمَّاتُرَ كُنُّمْ مِنْ بَعدِ وَصَيَّهِ تُوصُونَ بِهَا أُو دَيْنَ هذا النصيب مع الولدوالنصيب مع عدمه تنفرد به الواحدة من الزوجات ويشترك فيه الاكثر من الواحدة لاخلاف في ذلك والخلاف في الوصية والدين كما تقدم فا إن كان رَجُلٌ يُورَثُ كُلالَةً المراد بالرجل الميت ويورث على البناء للمفعول من ورث لامن أورث وهو خبر كان ، وكلالة حال من ضمير يورث ، وقيل غير ذلك والكلالة مصدر من تكالمه النسيب أي أحاط به وبه سمى الاكليل لاحاطته بالراس وهو الميت الذي لاولد له ولاوالد؛ وهذا قول أبي بكر الصديق وعمر وعلى وجمهور أهل العلم وبهقالصاحب كتاب « العين » وابو منصور اللغوى وابن عرفة والقتيى وابو عبيد وابن الانبارى ؛ وقد قيل إنه إجماع وقال ابن كثير وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرةوهو قول القضاء السبعة والأئمة الاربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم، وقد حكى الاجماع غير واحد وورد فيه حديث مرفوع انتهى · وروى أبو حاتم والا ثرم عن أبي عبيدة انه قال ؛ السكلالة كل من لم يرثه اب او ابن أو اخ فهو عند العرب كلالة . قال أبو عمر وابن عبد البر ذكر أبي عبيدة الائخ هنامع الابوالا بن في شرط الكلالة غلط لاوجه له ولم يذكره غيره ، وما يروى عن أبي بكر

وعمر من أن الكلالة من لا ولد له خاصة ، فقد رجعاً عنه . وقال ابن زيد: الكلالة الحي والميت جميعاً، وإنماسموا القرابة كلالة لائهم أطافوا بالميت من جوانبه وليسوا منه ولا هو منهم، بخلاف الابن والائب فانهما طرفان له ، فاذا ذهبا تكالمه النسب . وقيل إن الكلالة مأخوذة من الكلال وهو الاعياء، فكأنه يصبر المبراث إلى الوارث عن بعد وإعياء . قال ابن الاعرابي : إن الكلالة بنو العم الا باعد . وبالجملة من قرأ يور ث كلالة بكسر الراء مشددة ــ وهو بعض الكوفيين ؛ أُومخفة وهو الحسن وأيوب جعل الكلالة القرابة ، ومنقرأ يورَ ثبفتح الراء \_وهم الجمهؤر \_احتمل أن يكون الكلالة الميت واحتمل أَن تَـكُونَ القرابة . وقد روى عن على وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس والشعى أن الكلالة: ما كان سوى الولد والوالدمن الورثة. قال الطبرى: الصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدى ولد ووالد،لصحة خبر جابر: « قلت يا رسول الله إنما يرثني كلاله؛ أفأقضى عالى كله؟ قال: لا » . انتهى. وروى عن عطاء أنه قال: الكلالة المال؛ قال ابن العربي: وهذا قول ضعيف لا وجه له ؛ وقال صاحب الكشاف : إن الكلالة تنطبق على ثلاثة ، على من لم يخلف ولداً ولا والداً ، وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين ، وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالد . انتهى. أو امرَأُهُ معطوف على رجل مقيد بِمَا قَيْد بِهِ، أَى وَامْرَأَة تُورَثُ كَلَالَةً وَلَهُ أَخْمُ أَوْ أُخْتُ :قِرأَ سعد بن أَنَّى وقاص من أمّ . وسيأتى ذكر من أخرج ذلك عنه. فلَـكُلِّ واحدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ: قال القرطبي: أجمع العلماء أن الاخوة هاهنا هم الاخوة لا م، قال: ولا خلاف بين أهل العلم أن الا مخوة للا بوالا م أوللا ب ليسميرا بهم هكذا، فدل إجماعهم على أنَّ الاخوة المذكورين في قوله: وإن كان له إخوة رجالاً ونساء فللذكرمثل حظ الانثيين:همالا خوة لا بوين أو لا ب، وأفرد الضمير

فىقوله: وله أخ أوأخت، لأن المرادكالواحدمنهما، كماجرت بذلك عادة العرب إذا ذكروا اسمين مستويين في الحكم فانهم قد يذكرون الضمير الراجع اليهما مفرداً كما في قوله تعالى (واستعينوا بالصبروالصلاة وإنها لكبيرة). وقوله. (يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله). وقد يذكرون مثني كما في قوله: (وإن كان غنيا أوفقيراً فالله أولى بهما) فإن كأنُوا أَكْبُرَ مِنْ ذَلكَ فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلْثِ والاشارة بقوله: من ذلك إلى قوله وله أخ أو أخت أَى أَكْثَرَ مِنَ الأَخِ المنفرد والأُخت المنفردة بواحد: وذلك بأن يكون الموجود اثنين فصاعداً ذكرين أو انثين أو ذكراً وأنثى . وقد استدل بذلك على أن الذكر كالا نشى من الاخوة لائم، لا ن الله شرك بينهم في الثلث ولم يذكر فضل الذكر على الأنشى كاذكره في البنين والاخوة لا بوين أو لا ب. قال القرطبي: وهذا إجماع. ودلت الآية على أن الاخوة لا م إذا استكملت بهم المسألة كانوا أقدم من الا مخوة لا بوين أو لا ب،وذلك في المسألة المسماة برالحمارية»وهي إذا تركت الميتة زوجاً وأماو أخوين لائم وإخوة لا بوين به ووجه ذلك أنه قدوجد الشرط الذي يرث عنده الاخوة من الأم،وهوكون الميت كلالة. ويؤيدهذا الحديث: « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلا ولي ذكر ` رجل ». وهوفي الصحيحين وغيرهما. قال الشوكاني في « فتح القدير » : وقد قررنا دلالة الاتية والحديث على ذلك في الرسالة التي سميناها « المباحث الدرية في المسألة الحمارية». وفي هذه المسانة خلاف بين الصنحابة فمن بعدهم معروف. انتهى. رمن بعُدْ وَصيَّة يُورصي بها أوْ دَيْنِ: الكلام فيه كا تقدم. غير مُضارٌّ. أى يوصى حال كونه غير مضار لورثته بوجه من وجوه الضرار كائن يقر بشيء ليسعليه او يوصى بوصية لامقصد له فيها إلا الاضرار بالورثة،أويوصي لوارث مطلقاً أو لغيره بزيادة على الثلث ولم يجزه الورثة . وهذا القيد أعنى قوله: غير مضار، واجع الى الوصية والدين المذكورين، فهوقيد لهما. فما صدرمن الاقرارات بالديوز،أو الوصايا المنهى عنها أو التي لامقصدلصاحبها إلا المضارة لورثته فهوباطل مردود لاينفذ منه شيء لاالثلث ولا دونه.قال القرطبي: وأجمع العلماءعلى أن الوصية للوارث لا تجوز.انتهي. وهذا القيد،أعنى عدمالضرار، هو قيد لجميع ماتقدم من الوصية والدين. قال أبو السعود في تفسيره: وتخصيص القيد بهذا المقام لما أن الورثة مظنة لتفريط الميت في حقهم . وَصيَّةً مِنَ اللهِ: نصب على المصدر أي يوصيكم بذلك وصية؛ كقوله: فريضة من الله. قال ابن عطيه: ويصح أن يعمل فيها( مضار) والمعنى أن يقع الضرر بها ، أو بسببها فأوقع عليها تجوزاً فيكون وصية على هذا مفعولا بها لأن اسم الفاعل قد اعتمد على ذي الحال، أو لكونه منفياً معنى. وقرأ الحسن وصية من الله بالجر على إضافة اسم الفاعل إليها كقوله: ياسارق الليلة أهل الدار. والله عليم حليم وفي كون هذه الوصية من الله سبحانه دليل على أنه قد وصّى عباده بهذه التفاصيل المذكورة في الفرائض، وأن كل وصية من عباده تخالفها فهي مسبوقة بوصية الله، وذلك كالوصايا المتضمنة لتفضيل بعض الورثة على بعض أو المشتملة على الضرار بوجه من الوجوه. وقد ورد في تعظيم ذنب الاضرار بالوصية أحاديث قال. ابن عباس: هو منالكبائر. أخرجه النساني والبيهقي وابن جرير وابن المنذر وغيرهم عنه، ورجال إسناده رجال الصحيح وأخرج أحمدوعبد بن حميدو أبوداودوالترمذي\_ وحسنه وابن ماجة واللفظ له والبيهق، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فاذا أوصى جاف فى وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة ». ثم يقول أبو هريرة: إقرؤا إن شدَّتم تلك حدودالله إلى قوله: عذاب مهين. وفي إسناده شهر بن حوشب وثقه أحمد وابن معين . وقال النسائي : ليس بالقوى ؛ وقال أبو حاتم: ليس بدون. وقال ابن عون: تركوه ٠

# مها فائدة إلى

قال القاضي محمد بن على الشوكاني في مختصره المسمى برالدرر البهية » في كتاب المواريث هي مفصلة في الكتاب العزيز ويجب الابتدا بذوي الفروض المقدرة وما بقى فللعصبة ، والا عنوات مع البنات عصبة ، ولبنت الابن مع البنت، السدس تكملة للثلثين، وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين. وللجدة والجدات السدس مع عدم الأم ، وهو للجد مع من لايسقط . ولا ميراث اللاخوة والا خوات مع الابن أو ابن الابن، وفي ميراثهم مع الجد خلاف، ويرثون مع البنات إلا الاخوة لا م، ويسقط الا مع الا خلا بوين، وذوو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال. فان تزاحمت الفرائض فالعول. ولا يرث وله الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس ولا يرت المولود إلا إذا استهل، وميراث العتيق لمعتقه، ويسقط بالعصبات، وله الباقى بعد ذوى السهام . ويحرم بيع الولاء وهبته ؛ ولا توارث بين أهل ملتين، ولا يرث القاتل من المقتول. انتهى. وقال فى شرحه المسمى بالدرارى المضيئة: إعلم أن المواريث المفصلة في الـكتاب العزيز معروفة لم نتعرض هاهنا لذكرها واقتصرنا على ما ثبت في السنة والاجماع ولم نذكر ما كازلامستند له إلامحض الرأى-كا جرت به قاعدتنا في هذا الكتاب - فليس مجرد الرأى مستحقاً للتدوين فلكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدليل، ولا حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر، فأذا عرفت هذا اجتمع لك مما في الكتاب العزيز وماذكرناه هاهنا جميع علم الفرائض الثابت بالكتاب والسنة، فان عرض لكمالم يكن فيهما فاجتهد فيه رأيك عملا بحدبث معاذ المشهور.انتهى.

#### الاية السادسة

يًا أَنُّهَا الَّذِينَ آ مُنُوا: معنى الآية يتضح بمعرفة سبب نزولها، وهو ما أُخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس قال: كانوا إذا مات الرجل كانأولياؤه احق بامرأته: إنشاءبعضهم تزوجها.وانشاءوا زوجوها،وإنشاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها منأهلها، فنزلت. وفىلفظ لائب داود عنه في هذه الآية:الرجل يرث امرأة ذى قرابته في مضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها. وفي لفظ لابن جريروابن أبي حاتم عنه: فان كانت جميلة تزوجها وإن كانت ذميمة حبسها حتى تموت فيرثها. وقد روى هـ ذا السبب بألفاظ لاَ يُحلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَنْ هَا وَلاَ يَجِلُ لَـكُمْ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ عَن أَن يَتْزُوجِهِن غَيْرُكُمْ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَينْمُوهُنَّ أَى لتأخذوا ميراثهن إذا متن، أو ليدفعن إليكم صداقهن إذا أذنتم لهن بالنكاح. قال الزهرى وأبو مجلز. كان من عادتهم إذا مات الرجل وله زوجة ألقي ابنه من غيرها أو أقرب عصبته ثوبه على المرأة فيصير أحق بها من نفسها ومن أوليائها، فإن شاء تزوجها بغير صداق إلاالصداق الذي أصدقها الميت، وإن شاء زوجها من غيره وأخذصداقها ولم يعطها شيئا، وإن شاء عضلها لتفتدى منه بما ورثت من الميت ، أو تموت فيرثها فنزلت الآبة . وقيل الخطاب لا وواج النساء اذا حبسوهن مع سوء العشرة طمعا في إرثهن أو يفتدين ببعض مهورهن اختاره ابن عطية قال: ودليل ذلك قوله: إِلاَّ أَن يَّأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُمَيَّنَةٍ فَانْهَا إِذَا اتَّت بِفَاحِشَة فَلْيُس لِلُونَى حَبْسَهَا حتى تذهب بمالها إجماعا من الأئمة، وأغاذلك للزوج. قال الحسن: اذا زنت البكر فانها تجلد مائة وتنفي وترد الى زوجهاما أُخذت منه ؛ وقال الو قلابة : اذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تفتدي منه. قال السدى:

اذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن ، وقال قوم: الفاحشة البذا باللسان وسوء العشرة قولاً وفعلاً . وقال مالك وجماعة من أهل العلم: للزوج أن يأخذ من الناشزجميع ما تملك ؛ هذا كله على أن الخطاب في قوله: ولاتعضلوهن للا زواج، وقدعرفت مما قدمنا في سبب النزول أن الخطاب في قوله: ولا تعضلوهن لمن خوطب بقوله: لايحل لسكم أن ترثوا النساء كرها. فيكون المعنى:ولايحل لكم أن تمنعوهن من الزواج لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن أي ما آتاهن من يرثنه إلا أن يا تين بفاحشة مبينة، فحينئذ جاز لكم حبسهن عن الأزواج. ولا يخبي مافي هذا من التعسف مع عدم جواز حبس من أنت بفاحشة عن أن تتزوج وتستغني عن الزنا، وكما أن جعل قوله: ولاتعضلوهن خطاباً للا ولياء، فيه هذا التعسف! كذلك جعل قوله: ولا يحلُّ لَـكُم أَن ترثوا النساء خطاباً للا زواج فيه تعسف ظاهر مع مخالفة سبب نزول الآية الذي ذكرناه . والا ولى أن يقال: إن الخطاب في قوله: ولايحل لـكم: للمسلمين أى لايحل لكم معاشر المسلمين أن تعضلوا أزواجكم ای تحبسوهن عندکم ،مع عدم رغبتکم فیهن ، بل لقصد أن تذهبوا ببعض ما آتيتموهن من المهر يفتدين به من الحبس والبقاء تحتكم وفي عقدكم مراهتكم لهن \_ إلا أن يا تين بفاحشة مبينة جاز لكم مخالعتهن ببعض ما آتيتموهن .

## الابة السابعة

وَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَوْرُوفِ ( ١٩ » في هذه الشريعة وبين أهلها من حسن المعاشرة، وهو خطاب للا زواج أولماهو أعم، وذلك مختلف باختلاف الا زواج في الغني والفقر والرفاعة والوضاعة. فإن كر هتموه هُنَّ لسبب من الا سباب من غير ارتكاب فاحشة ولا نشوز فعسى أن تكر هوا شيئاً ويَجْعَلَ الله من غير ارتكاب فاحشة ولا نشوز فعسى أن تكر هوا شيئاً ويَجْعَلَ الله فيه خيراً كثيراً: أي فعسى أن يؤول الا مر الى ما تحبونه من ذهاب الكراهة فيه خيراً كثيراً: أي فعسى أن يؤول الا مر الى ما تحبونه من ذهاب الكراهة

وتبدلها بالمحبة فيكون في ذلك خيركثير من استدامة الصحبة وحصول الأولاد. فيكون الجزاء على هذا محذوفاً مدلولا عليه بعلته، أي فان كرهتموهن فاصبروا ولاتفار قوهن بمجرد هذه النفرة فعسى ان تكرهوا شيئا و يجعل الله فيه خيراً كثيراً. قيل: في الآية ندب إلى إمساك الزوجة مع الكراهة ، لأنه إذا كره صحبتها وتحمل ذلك المكروه طلباً للثواب وانفق عليها وأحسن هو معاشرتها استحق الثناء الجميل في الدنيا والثواب الجزيل في العقبي .

#### الآية الثامئة

وَإِنْ أَرَدْ تُمْ اسْتَبْدَالَ زَوْج :أَى زَوْج أَى زَوْج وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ وَإِنْ أَرَدْ تُمْ اسْتَبْدَالَ الكثير، وفيه دليل على جواز المغالاة في المهور فَلا تأخُذُوا منه كُمنه كي شيئاً (٢٠) قيل هي محكمة، وقيل هي منسوخة بقوله تعالى في سورة البقرة: (ولاتأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ان لايقيما حدود الله والا ولى أن الكل محكم. والمراد هنا غير المختلعة فلا يحل لزوجها أن يأخذ مما آتاها شيئا.

#### الآية الناسعة

وَلاَ تَذْكِرُوا مَا نَكُحُ آ بَاؤكُمْ مِنَ النّسَاءِ: نهى عما كانت عليه الجاهلية من نكاح نساء آبائهم إذا ماتوا، وهوشروع فى بيان من يحرم نكاحه من النساء ومن لا يحرم ؛ إلا ما قد سكف (٢٢) هو استثناء منقطع: أى لـكن ما قد سلف فى الجاهلية فاجتنبوه و دعوه ، وقيل إلا بمه نى بعد، أى بعد ماسلف وقيل المعنى : ولا ما سلف ، وقيل هو استثناء متصل من قوله : مانكح آباؤكم يفيد المبالغة فى التحريم باخراج الكلام مخرج التعليق بالمحال : بمعنى إن امكنكم

أن تنكحوا ما قدسلف فانحكوا فلا يحل لكم غيره!.. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والحاكم وصححه والبيهق في سننه عن البراء، قال : «لقيت خالي ومعه الراية قلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج امراة أبيه من بعده فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله» . ثم بين سبحانه وجه النهى عنه فقال: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا: هذه الصفات الثلاث تدل على أنه من أشد المحرمات وأقبحها . وقد كانت الجاهلية تسميه «نكاح المقت» وهو أن يتزج الرجل امراة أبيه إذا طلقها أومات عنها . ويقال لهذا الضيزن » وأصل المقت: البغض .

#### ر. الاية العاشرة

الا ُخت من الرضاع هي التي أرضعتها أمك بلبان أبيك سواء أرضعتها معكأو مع من قبلك أوبعدك من الأخوة والأخوات، والأخت من الأم: هي التي أرضعتها أمك بلبان رجل آخر. وَأُمَّهَاتُ نِسَارِئَكُمْ وَرَبَا بُهُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ منْ نِسَائِكُمْ اللَّادِّ، دَخَلْتُمْ بِهِنَّ . فالمحرمات بالصهر والرضاع الائمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة وأمهات النساء والربائب وحلائل الأبناء والجمع ببن الاختين ، فهؤلاءست والسابعة منكوحات الآباء ، والثامنة الجمع بين المراة وعمتها . قال الطحاوى: وكل هـذا من المحكم المتفق عليه وغير جائز نكاح واحدة منهن بالاجماع إلا امهات النساء اللواتى لم يدخل بهن أزواجهن فان جمهور السلف ذهبوا إلى أن الائم تحرم بالعقد على الابنة ولا تحرم الابنة إلا بالدخول بالائم. وقال بعض السلف: الائم والربيبة سواء لاتحرم واحدة منهما إلا بالدخول بالا خرى ، قالوا:ومعنى قوله: وأمهات نسائكم: أي اللاتي دخلتم بهن . وزعموا أن قيد الدخول راجع الي . الائمهات والربائب جميعا، رواه خلاس عن على . وروى عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت وابن الزبير ومجاهد؛ قال القرطي: ورواية خلاس عن على لاتقوم بها حجة ولا تصح روايته عند أهل الحديث، والصحيح عنه مثل قول الجماعة . وقد أُجيب عن قولهم إن قيد الدخول راجع الى الأُمهات والربائب بأن ذلك لايجوز من جهة الاعراب، وبيانه أن الخبرين إذا اختلفها في العامل لم يكن نعتهما واحداً فلا يجوزعند النحويين مررت بنسائك وهويت نساء زيد الظريفات، على أن يكون الظريفات نعتا للجميع؛ فـكذلك في الاكية لايجوز ان يكون اللاتى دخلتم بهن نعتاً لهما جميعاً لا أن الخبرين مختلفان . قال ابن المنذر: والصحيح قول الجمهور لدخول جميع أمهات النساء في قوله: وأمهات نسائكم . ومما يدل على ماذهب إليه الجمهور ما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهق في سننه من طريقين عن عمرو بنشعيب.

عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. « إذا نكح الرجل المراة فلا يحل له أن يتزوج أمها، دخل بالابنة أو لم يدخل، وإذا تزوج الائم فلم يدخل بها ثم طلقها فان شاء تزوج الابنة ». قال ابن كثير في تفسيره مستدلا للجمهور: وقد روى في ذلك خبر غير أن في إسناده نظراً، فذكر هذا الحديث؛ ثم قال: وهذا الخبر وإن كازفي إسناده مافيه فأن إجماع الائمةعلى صحةالقول بهيغني عن الاستشهاد على صحته بغيره . فال في الكشاف : وقد اتفقوا على أن تحريم أمهات النساءمبهم دون تحريم الربائب على ماعليه ظاهر كالام الله تعالى اه ودعوى الاجماع مدفوعة بخلاف من تقدم. واعلم أنه يدخل في لفظ الائمهات أمهاتهن وجداتهن وأم الأب وجداته - وإن علون - لائن كلهن أمهات لن ولده من ولدنه ، وإن سفل. ويدخل في لفظ البنات بنات الا ولاد، وإنسلفن، والا خوات تصدق على الاخت لابوين أو أحدها؛ والعمة اسم لكل انشى شاركت اباك اوجدك في اصليه أو أحدهما. وقد تكون العمة من جهة الائم وهي أخت أب الائم. والخالة اسم لكل أنشي شاركت أمك في أصليها أو أحدهما. وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخت أم أبيك. وبنت الائخ اسم لكل أنـثى لائخيك عليها ولادة بواسطته ومباشرة وإن بعدت ؛ وكذلك بنت الأخت. والمحرمات بالمصاهرة أربع: أم المرأة وابنتها وزوجة الاب وزوجة الابن. والربيبة: بنت امرأة الرجل من غيره، سميت بذلك لأنها يربيها في حجره فهي مربوبة فعيلة بمعنى مفعولة . قال القرطي : واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم وإن لم تكن الربيبة في حجره، وشذ بعض المتقدمين وأهل الظاهر فقالوا: لا تحرم الربيبة إلا أن تكون في حجر المتزوج، فلو كانت في بلد آخر وفارق الائم فله أن يتزوج بها . وقد روى ذلك عن على. قال ابن المنذروالطحاوى: لم يثبت ذلك عن على لا أنه رواه ابراهيم بن عبيد عن مالكبن أوسعن على، وابراهيم هذا لا يعرف! وقال ابن كثير في تفسيره بعد إخراج هذا عنى على:

وهذا إسناد قوى ثابت إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه ـعلى شرط مسلم. والحجور جمع حجر بفتح الحاء وكسرها، والمراد أنهن في حضانة أمها بهن تحت حماية أزواجهن ، كما هو الغالب ؛ وقيل المراد بالحجور البيوت أى في بيوتكم . حكاه الا أثرم عن ابي عبيدة . فإِنْ لَمْ تكُونُوا دَخَلْتُمْ بَهِنَ فَلَا رُجِنَاحَ عَلَيكُمْ : أَى في نكاح الربائب، وهو تصريح بما دل عليه مفهوم ما قبله. وقد اختلف أهل العلم في معنى الدخول الموجب لتحريم الربائب:فروى عن ابن عباس أنه قال: الدخول الجماع، وهو قول طاووس وعمرو بن دينار وغيرها. وقال مالك والثورى وأبو حنيفة والأوزاعي والليث: إن الزوج إذا لمس الأم بشهوة حرمت عليه ابنتها ، وهو أحد قولى الشافعي. قال ابن جرير والطبرى: وفى إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا تحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها ، وقيل النظر الى فرجها بشهوة ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع . انتهى . وهكذا حكى الاجماع القرطى فقال : وأجمع العلماء على أن الرجل إذا تزوج المرأة م طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له نكاح ابنتها ؛ واختلفوا في النظر: فقال الكوفيون إذا نظر إلى فرجها بشهوة كان بمنزلة اللمس بشهوة ، وكذا قال الثورى ولم يذكر الشهوة ؛ وقال ابن أبي ليلي: لايحرم بالنظرحتي يلمس، وهو قول الشافعي. والذي ينبغي التعويل عليه في مثل هذا الخلاف هو النظر في معنى الدخول شرعا أو لغة : فان كان خاصاً بالجماع فلا وجه لالحاق غيره به من لمس أو نظر أوغيرهما، وإن كان معناه أوسع من الجماع بحيث يصدق على ماحصل فيه نوع استمتاع كان مناط التحريم هو ذلك. وأما الربيبة في ملك اليمين فقد روى عن عمر بن الخطاب أنه كره خلك ؛ وقال ابن عباس: أحلتهما آية وحرمتهما آية ؛ ولو لم أكن لا فعله . وقال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلما أنه لا يحل أن يطأ امرأة وابنتها من ملك اليمين لائن الله حرم ذلك فى النكاح، قال: وأمهات نسائكم وربائبكم اللا بى فى

حجوركم من نسائكم ، وملك اليمين عندهم تبعللنكاح ، إلا ما روى عن عمر وابن عباس — وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم (١) انتهى. وَحَلاَ رُئلٌ أَبْنَا رِئكُمُ الحِلائل: جمع حليلة وهي الزوجة، سميت بذلك لا نها كل مع الزوج حيث حل، فهي فعيلة بمعنى فاعلة . وذهب الزجاج وقوم إلى أنها من لفظ الحلال فهي حليلة بمعنى محللة؛ وقيل لا أن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه. وقد أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء وما عقد عليه الأثبناء على الآباء سواء كان مع العقد وطء أو لم يكن . لقوله تعالى : ولا تذكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقوله تعالى ؛ وحلائل أبنائكم. واختلف إلفقهاء في العقد إذا كان فاسداً هل يقتضي التحريم أم لا كما هو مبين في كتب الفروع ؟ وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم من علماء الأعمسار أني الرجل إذا وطيء امرأة بنكاح فاسد لاتحرم على أبيه وابنه وعلى أجداده، وأجمع العلماء على أن عقد الشراء على الجارية لايحرمها على أبيه وابنه ، فاذا اشترى. جارية فلمسأو قبل حرمت على أبيه ؛ وابنه لا أعلمهم يختلفون فيه فوجب تحريم ذلك تسليما لهم . ولما اختلفوا في تحريمها بالنظر دون اللمس لم يجز ذلك. لاختلافهم . قال ولا يصح عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلناه. الذين مِنْ أَصْلاً بِكُمْ وصف للا بناء أي دون من تبنيتم من أولادغيركم \_ كماكانوا يفعلونه في الجاهلية . ومنه قوله تعالى : فلما قضى زيد منهاوطراً زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً. ومنه قوله: وماجعل أدعياءكم أبناءكم. ومنه:ما كان محمد أبا أحد من رجالكم . وأما زوجة الابن من الرضاع فذهب الجمهور إلى أنها تحرم على أبيه، وقد قيل إنه إجماع مع ان الابن من الرضاع ليس من أولاد الصلب. ووجهه

<sup>(</sup>۱) إذا كان المراد بتنظيم الأنكحة عدم اختلاط الأنساب كان من الواجب المحتوم أن يسوى بين الحرائر والاماء في عدم الجمع بينهن مع القرابة بينهن.

ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » . ولا خلاف أن أولاد الأولاد ، وإن سفلوا ، بمنزلة أولاد الصلب في تحريم نكاح نسائهم على آبائهم . وقد اختلف أهل العلم في وطء الزنا: هل يقتضي التحريم أم لا ؟فقال أكثر أهل العلم إذا أصاب رجل امرأة بزنا لم يحرم عليه نكاحها بذلك ، وكذلك لا تحرم عليه امرأته إذا زنا بأمها أو بابنتها وحسبه أن يقام عليه الحد، وكذلك يجوز له عندهم أن يتزوج بأم من زنا بها وبابنتها. وقالت طائفة من أهل العلم: ان الزنا يقتضي التحريم ، حكى ذلك عن ابن عمر ان ابن حصين والشعبي وعطاءوالحسن وسفيان الثوري وأحمد واسحق وأصحاب الرأى ،وحكى ذلك عن مالك ، والصحيح عنه كقول الجمهور .احتج الجمهوربقوله تعالى : وأمهات نسائكم ، وبقوله : وحلائل أبنائكم والموطوءة بالزنا لايصدق عليها أنها من نسائهم ولا من حلائل أبنائهم . وقد أخر جالدار قطني عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال: « لايحرم الحرام الحلال »؛ واحتج المحرمون بما روى في قصة جر يح الثابتة في الصحيح أنه قال: يا غلام من أبوك؟ فقال فلان الراعى فنسب الابن نفسه الى أبيه من الزنا ، وهذا احتجاج ساقط . واحتجوا أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم: « لاينظر الله الى رجل نظر الى فرج امرأة وابنتها ولم يفصل بين الحلال والحرام» ويجاب عنه بأن هذا مطلق مقيد بما ورد من الأُدلة الدالة على أن الحرام لايحرم الحلال. ثم اختلفوافي اللواط هل يقتضي التحريم أم لا؟ فقال الثورى:إذا لاط بالصبي حرمت عليه أمه!وهو قول أحمد ابن حنبل، قال: إذا تلوط بابن امر أنه أو ابنها او أخيها حرمت عليه امر أنه. وقال الاوزاعى: إذا لاط بغلام وو لدللمفجور به بنت لم يجز للفاجر أن يتزوجها لا نها بت من قد خل به. ولا يخفي ما في قول هؤلاء من الضعف والسقوط النازل عن قول القائلين بأن وطء الحرام يقتضي التحريم بدرجات لعدم صلاحية

ماتمسك بهأولئك من الشبه على مازعمه هؤلاء من اقتضاء اللواط للتحريح وَأَن تَجْمَعُوا بيْنَ الْاخْتَيْن : أي وحرم عليكم أن تجمعوا بين الا مُختين فهو في محل رفع عطفاً على المحرمات السابقة، وهو يشمل الجمع بينهما بالنكاح والوطء بملك اليمين. وقيل إن الا ية خاصة بالجمع في النكاح لا في ملك اليمين. وأما في الوطء بالملك اليمين فلا حق بالنكاح . وقد اجتمعت الأمة على منع جمعهما في عقد النكاح ، واختلفوا في الأختين بملك المحين فذهب كافة العلماء إلى أنه لايجوز الجمع بينهما في الوط، بالملك فقط، وقدتوقف بعض السلف في الجمع بين الأختين في الوطء واختلفوا في جواز عقد النكاح على أخت الجارية التي توطأ بالملك: فقال الا وزاعى إذا وطأ جارية له بملك اليمين لم يجز له أن يتزوج أختها ، وقال الشافعي: ملك اليمين لايمنع نكاح الا خت. وقد ذهبت الظاهرية (١) إلى جواز الجمم بين الا تختين عملك اليمين في الوطء، كما يجوز الجمع بينهما في الملك. قال ابن عبد البر \_ بعدأن ذكر ما روى عن عثمان بن عفان من جواز الجمع بين الأختين في الوط ؛ بالملك -: وقدروى مثل قول عثمان عن طائفة من السلف منهم ابن عباس ولكنهم اختلف عليهم ولم يلتفت أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز ولا بالعراق ولا ما وراءها من المشرق ولا بالشام ولا المغرب إلا من شذعن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس، وقد ترك من تعمد ذلك. وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لايحل الجمع بين الا ختين بملك اليم ين في الوطء كما لايحل ذلك في النكاح، وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله:حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية أن النكاح بملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء، فكذلك يجب أن يكون قياسا ونظر الجمع بهن الأختين وأمهات النساء والربائب، وكذلك هو عند جمهورهم

<sup>(</sup>۱) الظاهرية: ويقال لهم الحزمية نسبة لرئيسهم ابن حزم، جماعة ظهروافي القرن السادس. الهجرى في المغرب الاقصى في أيام الحليفة عبد المؤمن بن على من خلفاء دولة الموحدين التي استولت على الحلافة بعد آل تاشفين وكان مقصدهم محو المذهب المالكي لا سباب سياسية كاتراء مفصلا في كتب التاريخ

وهي الحجة المحجوج بها من خالفهاوشذ عنها. والله المحمود انتهى. وأقول هاهنا إشكال وهو انه قد تقرر أن النكاح يقال على العقد فقط،وعلى الوطء فقط، والخلاف في كون أحدهما حقيقة والآخر مجازاً، وكونهما حقيقتين معروف: فان حملنا هذا التحريم المذكور في هذه الآية وهي قوله :حرمتعليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، على أن المراد تحريم العقد عليهن لم يكن في قوله تعللي: وأن تجمعوا بين الأختين دلالة على تحريم الجمع بين المملوكتين في الوطء بالملك؟ وما وقع من إجماع المسلمين على أزقوله:حرمت عليكم أمهاتـكم وبناتـكم وأخواتـكم الخ يستوى فيه الحرائر والإماء ، والعقد والملك لايستلزم أن يكون محل الخلاف وهو الجمع بين الأعتين في الوطء بملك اليمين مثل محل الاجاع، ومجر دالقياس فى مثل هذا الموطن لاتقوم به الحجة لما يرد عليه من النقوض؟؟ وإن حملنا التحريم المذكور فى الآية على الوطء فقط لم يصح ذلك للاجاع على تحريم عقد النكاح على جميع المذكورات من أول الآية الى آخرهافلم يبق إلا حمل التحريم. في الا ية على بحريم عقد النكاح فيحتاج القائل بتحريم الجمع بين الأختين في الوطء بالملك إلى دليل؟ولا ينفعه أن ذلك قول الجمهور فالحق لايعرف الرجال فان جاء به خالصاً عن شوب الكدرفيها ونعمت وإلاكان الاعمل الحل؟ ولا يصح حمل النكاح في الاسية على معنييه جميعا أعنى العقد والوطء لا أنه من باب الجمع ببن الحقيقة والحجاز وهو ممنوع، أو من باب الجمع بدين معنى المشترك وفيه الخلاف المعروف في الأصول فتدبر هذا. واختلف أهل العلم إذا كان الرجل يطأ مملوكته بالملك مم أراد أن يطأ أختها أيضا بالملك؟فقال على وابن عمر والحسن البصري والأوزاعي والشافعي واحمد واسحق: لايجوز له وطء الثانية حتى إ يحرم فرج الا خرى باخراجها من ملكه ببيع أو عتق أو بان يزوجها . قال ابن المنذر: وفيهقول ثازلقتادة: وهو أنه ينوى تحريم الأولى على نفسه وأن لايقربها ثم يمسك عنها حتى تستبرىء المحرمة ثم يغشى الثانية. وفيهقول ثالث

وهو أنه لايقرب واحدة منهما ، هكذا قاله الحكم وحماد وروى معنى ذلك عن النخمي . وقال مالك . إذا كان عنده أختان بملك فله أن يطأ أيتهما شاء والكف عن الأخرى موكول إلى أمانته . فان أراد وطء الأخرى لزمه أن يحرم على نفسه فرج الا ولى بفعل يفعله من إخراج عن الملك أو تزويج أو بيع أوعتق أُوكتابة أو إخدام طويل ، فان كان يطأ إحداهما ثم وثب على الأخرى من دون أن يحرم الاولى وقفا عنهما ولم يجز له قرب احداها حتى يحرم الاخرى ولم يوكل ذلك الى أمانته لانه متهم . قال القرطي : وقد أجمع العلماء على أن الرجل اذا طلق زوجته طلاقا يملك رجمتها إنه ليس له أن ينكح أختها حتى تنقضي عده المطلقة ، واختلفوا اذا طلقها طلاقاً لايملك رجعتها إنه ليس له أن ينكح أختها ولا رابعة حتى تنقضي عدة التي طلق . روى ذلك عن على عليه السلام وزيد بن ثابت ومجاهد وعطاء والنخمي والثوري وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأى(١) وقالت طائفة له أن ينكح اختها وينكح الرابعة لمن كان تحته أربع وطلق واحدة منهن طلاقا بائنا يروى ذلك عنسميد بن المسيب والحسن والقسم وعروة بن الزبير وابن أبي ليلي والشافعي وأني ثور وأبي عبيد. قال ابن المنذر: ولا أحسبه إلا قول مالك وهو أيضاً إحدى الروايتين عن زيد ابن ثابت وعطاء . وقوله إلا ما قد كسلف يحتمل أن يكون معناه ما تقدم من قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ويحتمل معنى آخروهوجوازما سلفوأنه إذاجرى الجمعفى الجاهلية كازالنكاح صحيحاً وإذاجرى في الاسلام خبَّر بين الاختين، والصواب الاحتمال الاول إنَّ اللهُ كان غَفُورا رَّحيًا بَكُم فيما ساف قبل النهي وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ عطف

<sup>(</sup>۱) أصحاب الرأى هم فقهاء العراق من أصحاب حنيفة وسلفيهم الذين يقسون فيما لانص على حكمه إلى مانص على حكمه للمشابهة ولو من بعض الجهات وهم جماعة المعللين للاحكام الشرعية باسباب تشريعية

على المحرمات المذكورات. واصل التحصن التمنع، ومنهقوله تعالى: لتحصنكم من بأسكم أى لتمنعكم ، والحصان : المرأة العفيفة لمنعها نفسها ، والمصدر الحصانة بفتح الحاء، والمراد بالمحصنات هنا ذوات الأزواج. وقد ورد الاحصان في القرآن بمعان هذا أحدها ، والثاني يرادبه الحرة . ومنهقوله تعالى : ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات، وقوله: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتو الكتاب من قبلكم؛ والثالث يراد به العفيفة ، ومنه قوله تعالى . محصنات غير مسافحات ، وقوله محصنين غير مسافحين . والرابع المسلمة ، ومنه قوله تعالى : فاذا أحصن أي أسلمن . وقد اختلف أهل العلم في تفسير «هن» هنا فقال ابن عباس وأبو سعيد الخدرى وأبو قلابة ومكحول والزهرى ألمراد بالمحصنات هنا المسبيات ذوات الأزواج خاصة،أي هن محرمات عليكم إلا مَا مَلَكُتُ أَ يُمَانُكُمُ بِالسِّي مِن أَرضِ الحرب، فإن تلك حلال-وإن كان لها زوج. وهو قول الشافعي، أي أن السبي يقطع العصمة ؛ وبه قال ابن وهب وابن عبد الحكم وروياه عن مالك، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحق وأبو ثور. واختلفوا في استبرائها بماذا يكون كما هو مدون في كتب الفروع . وقالت طائفة : المحصنات في هذه الاسية العفائف،وبه قال أبو العاليةوعبيدة السلماني وطاووس وسعيد بنجببروعطاء \_ رواه عبيدة عن عمر . ومعنى الآية عندهم: كل النساء حرام إلا ما ملكت أيمانكم ، أي تملكون عصمتهن بالنكاح وتملكون الرقبة بالشراء . وحكى ابن جرير الطبرى أن رجلا قال لسعيد بن جبير : أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الاتية فلم يقل فيها شيئاً ؟ فقال: كان ابن عباس الايعلمها . وروى ابن جرير أيضاً عن مجاهد أنه قال : لو أعلم من يفسر لىهذه الآية لضربت إليه أكباد الابل. انتهى. ومعنى الآية واللهاعلم واضح الاسترة به: أي وحرمت عليكم المحصنات من النساء أي المزوجات ،أعم من أن

يكن مسلمات أو كافرات إلا ما ملكت أيمانكم منهن . أما بالسبي فانها نحل ولو كانت ذات زوج ، أو شراء فانها تحل ولو كانت متزوجة . وينفسخ النكاح الذي كان عليها لخروجها عن ملك سيدها الذي زوجها ـــ والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كِتاب الله عَلَيْكُم منصوب على المصدرية أى كتب الله ذلك كتابا . وقال الزجاج والكوفيون:على الاغراء،أى الزموا.وهو إشارة إلى التحريم المذكورفىقوله: حرمت عليكم الخ.وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ: فيه دليل على أنه يحل لهم نكاح ما سوى المذكورات، وهــذا عام مخصوص بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. ومن ذلك نكاح المعتدة، وكذلك نكاح أمة على حرة، وكذا للقادر على الحرة ، وكذلك تزوج خامسة ، وكذا الملاعنة الملاعن ؛ وقيل لاحاجة إلى التنبيه على هذا فازالكلام في المحرمات المؤبدة \_ وما ذكر محرمات معارض ممكن الزوال. نعم يظهر ذلك في الملاعنة فانظر.وقد أبعد من قال: إن تحريم الجمع ببن المذكورات مأخوذ من الآية هذه لائنه حرم الجمع ببن الأختين 4 فيكُونَ ما في معناه في حَكْمَه : وهو الجمع ببن المرأة وعمتها وببن المرأة وخالتها، وكذلك تحريم نكاح الأمة لمن يستطيع نكاح حرة فانه يخصص هذا العموم. أَنْ تَبْتَغُوا في محل نصب على العلة أي حرم عليكم ما حرم وأحل لــكم ما أحل. لأَجل أن تبتغوا بأُمْوَ الكِمُ النساء اللاتي أُحلين الله لكم ولا تبتغوا به الحرام فيذم، حال كونكم مُعْصِنِينَ : أي متعففين عن الزنا - غيرً مُسَافِحِينَ. أى غير زانين . والسفاح:الزنا،وهو مأخوذ من سفح الماء أى صبه وسيلانه.. فكائنه سبحانه أمرهم بائن يطلبوا بأموالهم النساء على وجه النكاح لاعلى وجه السفاح . وقيل إن قوله: أن تبتغوا بأموالكم بدلمن «ما»في قوله :ما وراء ذلكم، اى : وأحل لكم الابتغاء باموالكم والأول أولى . وأراد الله سبحانه بالأموال

المذكورة ما يدفعونه في مهور الحرائر وأثمان الاماء. فَمَا اسْتَمَتُّعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ كلة «ما» موصولة، والفاء في قوله: فَمَا تُوهُن لتضمن الموصول معنى الشرط والعائدمحذوف،أى فا توهن أُجُورَهُن عليه . وقد اختلف اهل العلم في معنى الآية، فقال الحسن ومجاهدوغيرهما: المعنى فيما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعى فأتوهن أجورهن أى مهورهن. وقال الجمهور: إن المراد بهذه الأسية نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام، ويؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبهر: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن! ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك من حديث على عليه السلامقال: « أبى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأعلمية يوم خيبر ». وهو في الصحيحين وغيرهما. وفي صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم فتح ، كذ: «يا أيها الناس إنى قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء والله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ؛ فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تا خذوا مما آتيتموهن شيئا». وفي لفظ السلم ان ذلك كان في حجة الوداع، فهذا هو الناسخ . وقال سعيد بن جبر: نسختها آية الميراث إذ المتعة لاميراث فيها ، وقال القاسم بن محمد وعائشة: تحريها ونسخها في القرآن ، وذلك قوله تعالى : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ لِإِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ۚ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلُومِينَ وليست المنكوحة بالمتعة من أزواجهم ولا مما ملكت أيمانهم؛ فان منشأن الزوجة أن ترث وتورث وليست المتمتع بها كذلك. وقد روى عن ابن عباس أنه قال بجواز المتعة وأنها باقية لم تنسخ. وروى عنه أنه رجع عن ذلك عند أن بلغه الناسخ . وقد قال بجوازها جماعة من الروافض، ولا أعتبار با قوالهم . وقد أتعب نفسه بعض المتا خرين بتكثير

الكلام على هذه المسائلة وتقوية ما قاله المجوزون لها؛ وليس هذا المقام مقام بيان بطلان كلامه . وقد طول الشوكاني رحمه الله البحث ودفع الشبهة الباطلة التي تمسك بها المجوزون لها في شرحه للمنتقى فليرجع اليه . وأشرنا اليه في «مسك الختام شرح بلوغ المرام» فَر يضةً تنصب على المصدرية المؤكدة، أوعلى الحال أي مفروضة . و لا أبحناح إعلي كم فيما أتراضيتم به من بعد المراضي . الفريضة الي من زيادة أو نقصان في المهر، فان ذلك سائغ عند التراضي . هذا عند من قال بائن الاية في إلنكاح الشرعي . واما عند الجمهور القائلين بائما في المتماع بها أو نقصانه .

## الاية الحادية عشرة

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طُولاً « ٢٥ » الطول: الغنى والسعة. قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والمهدى وأبو زيد ومالك والشافعى واحمد واسحق وأبو ثور وجهور أهل العلم، ومعنى الآية على هذا: فمن لم يستطع منكم غنى وسعة فى ماله يقدر بها على أنْ يَنْكِحَ المُحْصَنَاتِ المُومِناتِ: والطول طولا فى الافضال والقدرة، وفلان ذو طول أى ذو قدرة. والطول بالضم: ضد القصر. وقال قتادة والنخمى وعطاء والثورى: إن الطول الصبر. ومعنى الآية عندهم أن من كان يهوى أمة حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج غيرها فان له أن يتزوجها إذا لم يملك نفسه وخاف أن يبغى بها وإن كان يجد سعة فى المال لنكاح حرة. وقال أبو حنيفة وهو المروى عن مالك أن الطول المراقة الحرة، فن كانت تحته حرة لم يحل له أن ينكح الا مة، ومن لم يكن تحته حرة جاز له أن يتزوج أمة، ولو كان غنياً. وبه قال أبو يوسف واختاره ابن جرير واحتج جاز له أن يتزوج أمة، ولو كان غنياً. وبه قال أبو يوسف واختاره ابن جرير واحتج

له. والقول الأول هو المطابق لمني الآية، ولا يخلو ماعداه عن تكاف. فلا يجوز للرجل أن يتزوج بالا ممة إلا إذا كان لايقدر على أن يتزوج بالحرة لعدم وجود ما يحتاج إليه في نكاحها من مهر وغيره · ودخلت الفاء في قوله : فَمِمَّا مُلَكَتْ أَيمَا أَكُمْ لَتض من المبتدا معنى الشرط وقوله: مِنْ فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ في محل نصب على الحال، فقدعر فتأنه لا يجوزللرجل الحرأن يتزوج بالمملوكة إلا بشرط عدم القدرة على الحرة . والشرط الثاني ماسيذكره الله سبحانه آخر الا "ية من قوله: ذلك لمن خشى العنت منكم. فلا يحل للفقير أن يتزوج بالمملوكة إلا إذا كان يخشى على نفسه العنت . وقد استدل بزيادة وصف الأيمان على عدم جواز نكاح الاماء الكتابيات، وبه قال الحجازيون، وجوزه أهل العراق. والمراد هنا الائمة المملولة للغير. وأما أمة الانسان نفسه فقدوقع الاجماع على أنه لا يجوز له أن يتزوجها وهيءت ملكه لتعارض الحقوق واختلافها . والفتيات جمع فتاة والعرب تقول للمملوك فتى وللمملوكة فتاة، وفي الحديث الصحيح: « لايقولن أحدكم عبدى وأمتى ولكن ليقل فتلى وفتانى » وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ: فيه تسلية لمن ينكح الأمة إذا اجتمع فيه الشرطان المذكوران، أي كا-كم بنوا آدم وأكرمكم عند الله أتقاكم فلا تستنكفوا من الزواج بالاماء عند الضرورة فربما كان إيمان بعض الاماء أفضل من إيمان بعض الحرائر ؛ والجملة اعتراضية . بَعْضَكُمْ مِنْ بَعْضِ مبتداوخبر، ومعناه أنهم متصلون في الأنساب لا نهم جميعاً بنو آدم،أو متصلُّون في الدين لا نهم جميعاً أهل ملة واحدة ونبيهم واحد. والمرادم ذاتوطية نفوس العرب لائهم كانوايستهجنون أولاد الاماء ويستصغرونهم ويغضون منهم ويسمون ابن الائمة الهجين فأخبر الله تعالى أن ذلك أمر لايلتفت إليه فلايتداخلنكم شموخ وأنفة بلإذا احتجتم إلى نكاحهن فأنكر حوهن بإِذْنِ أَهْلُهِنَّ أَى باذن المالكين لهن لا ن منافعهن لهم، الايجوزلغيرهم أن ينتفع

### الآية الثانية عشرة

فإذا أُحْصِنَ قرأ عاصم وحمزة والكسائى بفتح الهمزة ، وقرأ البانون بضمها . والمراد بالاحصان هنا الاسلام ، روى ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وأنس والأسود بن يزيد ورز بن حبيش وسعيد بن جبير وعطاء وابراهم النخمى والشعبى والمهدى ، وروى عن عمر بن الخطاب باسناد منقطع وهو الذى نص عليه الشافعي وبه قال الجمهور . وقال ابن عباس وأبو الدرداء ومجاهد وعكرمة وطاووس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم : إنه التزويج ، وروى عن الشافعي . فعلى القول الأول لاحدعلى الائمة الكافرة ، وعلى القول الثابي لاحد على الائمة التي لم تتزوج . وقال القاسم وسالم : إحصانها إسلامها وعفافها . وقال ابن جرير : إن معنى القراء تين مختلف : فمن قرأ أحصن بضم الهمزة فه اله التزويج

ومن قرا بفتحها فمعناه الاسلام. وقال قوم: إن الاحصان المذكور في الآية هو التزويج، ولكن الحد واجب على الأمة المسلمة إذا زنت قبل أن تتزوج بالسنة. وبه قال الزهري . قال ابن عبد البر : ظاهر قول الله عز وجل يقتضي أنه لاحد على الا مهوإن كانت مسلمة إلابعدالتزويج ثمجاءت السنة بجلدها وإن لم تحصن، وكان ذلك زيادة بيان . قال القرطبي : ظهر المسلم حمى لايستباح إلا بيقين ، ولا يقين مع الاختلاف لولا ماجاء في صحيح السنة من الجلد. قال ابن كثير في تفسيره: والا طهر \_ والله أعلم \_ أن المراد بالاحصان هنا التزويج لا أن سياق الا يقيدل عليه حيث يقول سبحانه :ومن لم يستطع منكم طولا إلى قوله : فاذا أحصن إلا ية ، فالسياق كله في الفتيات المؤمنات. فيتعين أن المراد بقوله: فاذا أحصن تزوجن كا فسره به ابن عباس ومن تبعه . قال: وعلى كلمن القولين إشكال على مذهب الجمهور، لا تهم يقولون إن الائمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة سواء كانت مسلمة أوكافرة ثيباً أو بكراً ، ومفهوم الآية يقتضي أنه لاحد على غير المحصنة من الاماء! وقد اختلفتأجوبتهم عن ذلك . ثم ذكر أن منهم من أجاب – وهم الجمهور \_ بتقديم منطوق الأعاديث على هذا المفهوم، ومنهم من عمل على مفهوم الآية وقال: إذازنت ولم تحصن فلاحد عليها إنما تضرب تأديباً ، قال وهو الحكي عن ابن عباس و إليه ذهب طاووس وسعيدبن جبير وأبو عبيدو داود الظاهري ، في رواية عنه، فهؤلاء قدموا الآية على العموم وأجابواعن مثل حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: « إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيموهاولو بظفر » . بأن المراد بالجلد هنا التأديب وهو تعسف! وأيضا قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يرب عليها، ثم إن زنت فليجلد هاالحد». الحديث. ولمسلم من حديث على قال:

«يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن ومن لم يحصن، فان أمةلرسول. الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها » الحديث. وأما ما أخرجه سعيد. ابن منصوروابن خزيمة والبيهقي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ليس على الائمة حد حتى تحصن بزوج ، فاذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب » فقد قال ابن خزيمة والبيهق : إن رفعه خطأً ، والصواب وقفه فإِنْ أَ تَنْ بِفَاحِشَةٍ : الفاحشة هناالزنا فعليهن يَضفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ: أَى الحرائر الا بكار لا أن الثيب عليها الرجم وهو لا يتبعض. وقيل المراد بالمحصنات هنا المزوجات لائن عليهن الجلد والرجم ، والرجم لا يتبعض، فصار عليهن نصف ما عليهن من الجلد. رمن العذاب وهوهنا الجلد، وإنما نقص حد الاماء عن حد الحرائر لائنهن أضعف، وقيل لائنهن لا يصلن إلى مرادهن كما تصل الحرائر، وقيل لان العقوبة تحسب على قدر النعمة كَمَا فِي قُولُهُ تَمَالَى: يضاعف لها العذاب ضعفين . ولم يذكر الله سبحانه في هذه الأتية العبيد وهم لاحقون بالاماء بطريق القياس. وكما يكون على الاماء والعبيد نصف الحد في الزناك ذلك يكون عليهم نصف الحد في القذف والشرب.

# الآية النالثة عشرة

ذَ لِكَ لِمَنْ خَشِي الْعَنْتَ مِنْكُمْ :الاشارة بذلك إلى نكاح الاماء والعنت الوقوع في الايم. وأصله في اللغة انكسار العظم بعد الجبر ثم استعير لكل مشقة. وأن تصبر واعن نكاح الاماء خيره لكم من نكاحهن الى صبركم خير لكم لأن نكاحهن يفضى الى إرقاق الولد والغض من النفس.

#### ر. الاية الرابعةعشرة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو الا كَأْ تُحكُوا أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (٢٩) والباطل ماليس بحق، ووجوه ذلك كثيرة. ومن الباطل البيوعات التي نهى عنها الشرع إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةً . والتجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة ، وهذا الاستثناء منقطع أى لكن تجارة صادرة عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ جائزة بينكم، أُو لكن كون تجارة عن تراض منكم حلالا لكم . وإَنما نص الله سبحانه على التجارة دون سائر أنواع المعاوضات لكونها أكثرها وأغلبها. وتطلق التجارة على جزاء الأعمال من الله على وجه المجاز ، ومنه قوله تعالى : هل أُدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ؟ وقوله: يرجون تجارة لن تبور . واختلف العلماء في الـتراضي: فقالتطائفة تمامه وجوبه بافتراق الأبدان بعد عقدالبيع، أو بأن يقول أحدها لصاحبه: اختر، كما في الحديث الصحيح: « البيعان بالخيار مالم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر ». واليه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعي والثوري والأوزاعي وللايث وابن عيينة واسحق وغيرهم. وقال مالك وأبو حنيفة: تمام البيع هو أن يعقد البيع بالالسنة فيرتفع بذلك الخيار ، واجابوا عن الحديث بما لاطائل تحته . وقد قرئ تجارة على الرفع على أن كان تامة ، وتجارة بالنصب على أنها ناقصة . وأفاد الشوكاني في المحتصر أن المعتبر في إ البيع مجرد التراضي ولو باشارة من قادرعلي النطق. انتهى. وقال في شرحه: لكونه لم يرد ما يدل على مايعتبره بعض أهل العلم من ألفاظ مخصوصة وأنه. لايجوز البيع بغيرها ؛ ولا يفيدهم ماورد في الروايات من نحو : بعت منك فإنا لاننكر أن البيع يصح بذلك ، وإنما النزاع في كونه لايصح إلا بها ولم يرد في. ذلك شيء . وقد قال تعالى : تجارة عن تراض،فدل على أن مجرد التراضي هو

المناط ولا بد من الدلالة عليه بلفظ أو إشارة أو كناية بأى لفظ ، وقع على أى صفة كان ، وبأى إشارة مفيدة حصل . وقال صلى الله عليه وسلم : « لا يحل مال امرى مسلم الابطيبة من نفسه ». فاذا وجدت طيبة النفس مع التراضى فلا يعتبر غير ذلك. انتهى.

## الاية الخامسة عشرة

وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كانَ بِكُمْ رَحِيماً :أى لا يقتل بعضكم أيها المسلمون بعضاً إلابسبب أثبته الشرع، أولا تقتلوا أنفسكم باقتراف المعاصى الموجبة للقتل بأن يقتل فيقتل ، أو المراد النهى عن أن يقتل الانسان نفسه حقيقة ، ولا مانع من حمل الاسلام يقعلى جميع هذه المعانى . ومما يدل على ذلك احتجاج عمرو بن العاص بها حبن لم يغتسل بالماء البارد حين أجنب فى غزاة ذات السلاسل فقرر النبى صلى الله عليه وسلم احتجاجه وهو فى مسند أحمد وسنن أبى داود وغيرها .

### الاً به السادسة عشرة

الرسجال قوامون على النساء « ٣٤ » هذه الجملة مستأنفة مشتملة على بيان العلة التي استحق لها الرجال الزيادة ، كا نه قيل: كيف استحق الرجال ما استحقوا بما لم يشاركهم فيه النساء ؟ فقال: الرجال قوامون على النساء والمراد أنهم يقومون بالذب عنهن كما يقوم الحكام والائمراء بالذب عن الرعية ، وهم أيضا يقومون بما يحتجن إليه من النفقة والكسوة والمسكن، وجاء بصيغة المبالغة في قوله: قوامون ، ليدل على أصالتهم في هذا الائمر . والباء في قوله: بَمْ فَضَلَ الله للسبية ، والضمير في قوله: بَمْ شَهُمْ عَلَى بَعْضِ للرجال والنساء أي إنما استحقوا هذه المزية لتفضيل الله إياهم عليهن بما فضلهم به من كون فيهم أي إنما استحقوا هذه المزية لتفضيل الله إياهم عليهن بما فضلهم به من كون فيهم

الحلفاء والسلاطين والحكام والأمراء والغزاة وغير ذلك من الامور . و بِمنا أنفقوا : أى وبسبب ما أنفقوا من أموا لهم : وما مصدرية أوموصولة ، وكذلك هي في قوله : بما فضل الله ، ومن تبعيضية والمراد ما أنفقوه في الانفاق على النساء وبما دفعوه في مهورهن من أموالهم ، وكذلك ماينفقونه في الجهاد وما يلزمهم في المقل والدية . وقد استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على جواز فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن نفقة زوجته وكسوتها ؛ وبه قال مالك والشافعي وغيرها .

# الاية السابعة عشرة

والَّلاتي تَخَافُونَ نُشوزُهُنَّ: هذا خطاب للأزواج،قيل الخوف هنا على بابه، وهو حالة تحدث في القلب عندحدوث أمر مكروه، أو عند ظن حدوثه، وقيل المرادبالخوف هنا العلم. والنشوز: العصيان، قال ابن فارس يقال:نشزت المرأة استعصت على زوجها، ونشز بعلها إذا ضربها وجفاها. فَعِطُوهُنَّ أَى دكروهن عا أوجبه الله عليهن من الطاعة وحسنالعشرة ورغبوهن ورهبوهن وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمُضَارِجِعِ: يقال هجره أي تباعدمنه ، والمضاجع جمع مضجع وهو محل الاضطجاع ، أي تباعدوا عن مضاجعهن ولاتدخلوهن تحتما تجعلونه عليكم حال الاضجاع من الثياب. وقيل هو أن يوليها ظهره عند الاضطجاع، وقيل هوكناية عن ترك جماعها . وقيل لاتبيت معه في البيت الذي يضطجع فيه. وَاضْرِ بُوهُنَّ أَى ضرباً غير مبرح ولاشائن. وظاهر النظم القرآني أنه يجوز المزوج أن يفعل جميع هذه الاعمور عند مخافة النشوز ، وقيل إنه لايهجر إلا بعد عدم تأثير الوعظ، فإن أثر الوعظ لم ينتقل إلى الهجر، وإن كفاه الهجر لم ينتقل إلى الضرب. فإِنْ أَطَعْنُ كُمْ كَا يَجِب وتركن النشوز فَلاَ تَبْغُوا

عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اى لاتتعرضوا لهن بشىء مما يكرهن لابقول ولا فعل. وقيل المعنى لاتكافوهن الحب لكم فانه لايدخل تحتاختيارهن.

## الابة الثامئة عشرة

وَإِنْ خَفْتُمْ شَقِاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكُماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكُماً مِّنْ أَ أهالها:أصل الشاق أن كل واحد منهما يا خذ شقا غير شق صاحبه أي ناحية غبر ناحيته، وأضيف الشقاق الى الظرف لا جرائه مجرى المفعول به كقوله تعالى: بل مكر الليل والنهار، وقو لهم: ياسارق الليلة أهل الدار، والخطاب للائمراء والحكام، والضمير في قوله بينهما لازوجين لانه قد تقدم ذكر ما يدل عليهما وهو ذكر الرجال والنساء فابعثوا إلى الزوجين حكما يحكم بينهما ممن يصلح لذلك عقلا وديناً وإنصافاً . وإنما نص الله سبحانه على أن الحكمين يكونان من أهل الزوجين لانهما اقرب لمعرفة أحوالهما، وإذا لم يوجد من أهل الزوجين من يصلح للحكم بينها كان الحكان من غيرهم، وهذا إذا أشكل أمرهما ولم يتبن. من هو المسيء منهما. فأما إنا عرف المسيء فانه يؤخذ لصاحبه الحق منه ؛ وعلى إ الحكمين أن يسعيا في إصلاح ذات البين جهدهما،فان قدرا على ذلك عملا عليه وان أعياهما إصلاح حالهما ورأيا التفريق بينما جاز لهما ذلك من دون أمر من الحاكم في البلد ولا توكيل بالفرقة من الزوجين؛ وبه قال مالك والأوزاعي واسحق \_ وهومر وي عن عثمان وعلى وابن عباس والشعبي والنخمي والشافعي . وحكاه ان كشير عن الجمهور قالوا: لأ زالله قال: فابعثوا حكما من أهمله وحكما من اهلها، وهذا نص من الله سبحانه على أنهما قاضيان لا وكيلان ولا شاهدان. وقال الكوفيون وعطاء وابن زيد والحسن\_وهو أحدقولي الشافعي\_: إن التفريق. هو الى الامام أو الحاكم في البلد لا إليهما ما لم يوكلهما الزوجان أو يأمرهما الامام والحاكم لا تهما رسولان شاهدان فليس إليهما التفريق. ويرشد إلى هذا قوله تعالى: إن يريدا:أى الحكان، إصلاحاً: بين الروجين، يُوفِق الله بَينهما أى يوقع الموافقة بين الروجين حتى يعودا إلى الالفة وحسن العشرة. ومعنى الارادة خلوص نيتهما لصلاح الحال بين الزوجين، وقيل إن الضمير في قوله: يوفق الله بينهما للحكمين، كما في قوله: إن يريدا إصلاحاً. اى يوفق الله بين المؤوجين، الحكمين في اتحاد كلتهما وحصول مقصودها، وقيل: كلا الضميرين للزوجين، أي إن يريدا إصلاح مابينهما من الشقاق أوقع الله تعانى بينهما الالفة والوفاق، وإذا اختلف الحكمين لم ينفذ حكمهما ولا يلزم قبول قولهما بلاخلاف.

#### الآية التأسعة عشرة

وَبِالْو الدِينَ إِحْسَاناً « ٣٩ » مصدرلفعل محذوف أى أحسنوا بالوالدين بعد إحسانا، وقرأ ان أبي عبلة بالرفع. وقد دل ذكر الاحسان الى الوالدين بعد الأمر بعبادة الله والنهى عن الاشراك به على عظم حقهما، ومثله: اشكر لى ولو الديك فأمر سبحانه بأن يشكرا معه. وَبِذِي القُرْ بَي : أى صاحب القرابة وهومن يصح إطلاق اسم القربي عليه وإن كان بعيداً ، وَالْيتاً مي وَالْمَساكِينِ: قد تقدم تفسيرها. والمعني أحسنوا بذي القربي إلى آخر ما هو مذكور في هذه قد تقدم تفسيرها. والمعني أحسنوا بذي القربي إلى آخر ما هو مذكور في هذه بعيدة. وفي ذلك دليل على تعميم الجيران بالاحسان اليهم، سواء كانت الديار مقاربة أو متباعدة، وعلى أن للجوار حرمة مرعية مأموراً بها. وفيه ردعلي من يظن أن الجار مخصوص بالملاصق دون من بينه وبينه حائل، أو مختص بالقريب يظن أن الجار مخصوص بالملاصق دون من بينه وبينه حائل، أو مختص بالقريب دون البعيد. وقيل المراد بقوله: وَالْجَارِ الْجَنْبِ : هنا هوالغريب، وقيل هو دون البعيد . وقيل المراد بقوله: وَالْجَارِ الْجُنْبِ : هنا هوالغريب، وقيل هو الأحنى الذي لا قرابة بينه وبين المجاور له . وقرأ الاعمش والمفضل والجار الإحسان والمنه والمناه والمناه والجار السورة المناه والمناه والمحبة والمناه والمناه والمحبول والمحبول والمحمش والمفضل والجار المنه بينه وبينه والمناه والمه والمحمد وقيل المراه بينه وبين المجاور له . وقرأ الاعمش والمفضل والجار

الَجُنْبِ بِفَتِحِ الجِيمِ وسكون النون أَى ذَى الجِنْبِ وهو الناحية. وأنشد الأخفش: الناس جنب والأثمير جنب ﷺ

وقيل المراد بالجار ذي القربي المسلم، وبالجار الجنب اليهودي والنصراني .. وقد اختلف أهل العلم في المقدار الذي عليه يصدق مسمى الجار ويثبت لصاحبه الحق: فروى عن الأوزاعي والحسن أنه إلى حد أربعين داراً من كل ناحية ، وروى عنالزهرى نحوه. وقيل منسمع إقامة الصلاة، وقيل إذا جمعتهما محلة، وقيل من سمع النداء . والأولى أن يرجع في معنى الجار إلى الشرع فان وجد فيه ما يقتضي بيانه وأنه يكون جاراً الى حدكذا من الدور أو من مسافة الارض كان العمل عليه متعينا، وإن لم يوجد رجع إلى معناه لغة وعرفا. ولم يائت في الشرع ما يفيد أن الجار هو الذي بينه وبين جاره مقدار كذا، ولا ورد في لغة العرب أيضا ما يفيد ذلك، بل المراد بالجار في اللغة المجاور ويطلق على معان، قال في القاموس: الجار المجاور، والذي أجرته من أن يظلم، والمجير والمستجير، الشريك، في التجارة، وزوج المرأة، وهي جارته، وفرج المرأة، وما قرب من المنازل، والاست كالجارة، والمقاسم، والحليف، والناصر. انتهى. وقال القرطي فى تفسيره: وروى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنى نزلت محلة قوم وإن أُقربهم إلى جواراً أشدهم لى أذى! فبعثالني صلى الله عليه وسلم أبا بكروعمر وعليا رضي الله عنهم يصيحون على أبواب المساجد: « ألا إن أربعين. داراً جار، ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ». انتهى. قال الشوكاني: ولو ثبت هذا لكان مغنيا عن غيره ، ولكنه رواه ـ كما ترى ـ من غير عزوله الى أحدكتب الحديث المعروفة؛ وهو وإن كان إماما في علم الرواية فلا تقوم الحجة يما يرويه بغير سند مذكور ولا نقل عن كتاب مشهور، ولا سما وهو يذكر الواهيات كثيراً كما يفعل في تذكرته . انتهى . أقول:هذا الحديث بلفظه أخرجه الطبراني كما ذكر في « الترغيب والترهيب » وروى السيوطي في جامعه الصغير: « الجوار أربعون داراً ».أخرجه البيهقي عن عائشة. قال المناوي في شرحه: وروى عن عائشة : «أوصاني جبريل بالجار أربعين داراً » . وكلاهما ضعيف . والمعروف المرسل الذي أخرجه أبو داود . هكذا نقل عن السيوطي ثم قال : ولفظ مرسل أبي داود: «حق الجوار أربعون داراً هكذا وهكذا وهكذا وأشار قداماً و يميناً وخلفاً » قال الزركشي : سنده صحيح ، وقال ابن حجر : رجاله ثقات، ورواه أبو يعلى عن أبى هريرة مرفوعاً باللفظ المذكور؛ لكن قال ان. حجر: في سنده عبد السلام منكر الحديث، فليحفظ وقد ورد في القرآن ما يدل على أن المساكنة في مدينة مجاورة! قال الله تعالى: لأن لم ينته المنافقون. إلى قوله: ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا! فجعل اجتماعهم في المدينة جواراً. وأما الاعراف في مسمى الجوار فهي تختلف باختلاف أهلها ولا يصح حمل القرآن على أعراف متعارفة واصطلاحات متواضعة . وَالصَّاحِبِ بِالْجُنْبِ : قيل هو الرفيق في السفر ، قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والضحاك؛ وقال على وابن مسمود وابن أبي ليلي: هو الزوجة ، وقال ابن جريح هو الذي . يصحبك ويلزمك رجاء نفعك. ولا يبعد أن تتناول الآية جميع ما في هذه الا أقوال مع زيادة عليها وهو كل من صدق عليه أنه صاحب بالجنب أى بجنبك كمن يقف بجنبك في تحصيل علم أو تعلم صناعة أو مباشرة بجارة أو نحو ذلك. وَ ابْنِ السَّبِيلِ: قال مجاهد: هو الذي يجتاز بك ماراً، والسبيل: الطريق، فنسب المسافر اليه لمروره عليه ولزومه إياه . فالأولى تفسيره بمن هو على سفر فان على المقيم أن يحسن اليه؛ وقيل هو المنقطع به، وقيل هو الضيف. وأحسنوا إلى: وَمَا مُلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ إحسانًا. وهم العبيد والاماء. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يطعمون مما يطعم مالكهم ويلبسون مما يلبس، وقد ورد مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بر الوالدين وفي صلة القرابة وفي الاحسان الى اليتامي وفي الاحسان إلى الجار وفي القيام بما يحتاج اليه الماليك. احاديث كثيرة قد اشتمات عليها كتب السنة لا حاجة بنا إلى بسطها هنا.

#### الآية الموفية عشرين

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو ا « ٤٣ » جعل الخطاب خاصابالمؤمنين لا نهم الذين كانوا يقربون الصلاة حال السكر، وأما الكفارفهم لايقربونها سكارى ولاغيرسكارى. لا تَقُرَبُوا الصَّلا ةَ ـ قال أهل اللغة: إذا قيل لاتقرب بفتح الراء كان معناه لاتتلبس بالفعل، وإذا كازبضم الراءكان معناه لاتدنو منه. والمرادهنا النهي عن التلبس بالصلاة وغشيانها، وبه قال جماعة من المفسرين وإليه ذهب أبوحنيفة، وقال آخرون : المراد مواضع الصلاة، وبه قال الشافعي. وعلى هذا فلابد من تقدير مضاف، ويقوى هذا قوله:ولا جنبا إلا عابري سبيل. وقالت طائفة: المراد الصلاة ومواضعها معا ، لأنهم كانوا حينئذ لايا تون المسجد إلا للصلاة ولا يصلون إلا مجتمعين فكانا متلازمين. وَأُنتُمْ سُكارَى: الجملة في محل نصب على الحال؛ وسكارى جمع سكران مثل كسالي جمع كسلان. وقرأ النخمي سكاري بفتح السين وهو تكسير سكران، وقرأ الاعمش سكرى كحبلي صفة مفردة . وقد ذهب كافة العلماء إلى أن المراد بالسكر هنا سكر الحمر، إلا الضحاك فانه قال:المراد سكر النوم ولميعن مها الخمر . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال : النعاس ، وقد أخرج عبد ابن حميد وأبو داود والـترمذي-وحسنه-والنسائي وابن جريروابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم-وصححه-في المختارة عن على بن أبي طالب عليه السلام قال: « صنع لنا عبد الرحمن طعاماً فدعانا وسقانا من الحمر فأخذت منا وحضرت الصلاة وقدموني فقرأت: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ماتعبدون؛ فا تنزل الله هذه الآية » وأخرج ابن جرير وابن المنذرعنه أن الذي صلى بهم عبد الرحمن . وأخرج ابن المنذر عن عكرمة في الآية قال : نزلت في أبى بكر وعمر وعلى وعبد الرحمن بن عوف وسعد صنع لهم على رضى الله عنه

طعاما وشراباً. فأكلوا وشربوا ثم صلى بهم المغرب فقرأ قل يا أيها الكافرون حيختمها فقال: ليس لى دين وليس اكم دين ، فنزلت . وهذا سبب نزول الآية وبه يندفع ما يخالف الصواب من هذه الأقوال . حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ: هذا غاية النهيءن قربان الصلاة في حال السكر، أي حتى يزول عنكم أثر السكر وتعلموا ما تقولونه، فازالسكران لايعلم ما يقوله. وقد تمسك بهذا من قال إن طلاق السكر ان لايقع لا أنه إذا لم يعلم ما يقوله انتفى القصد، وبه قال عثمان إبن عفان وابن عباس وطاووس وعطاء . قال القاسم وربيعة وهو قول الليث ابن سعد وإسحق وأبى ثور والمزنى، واختاره الطحاوى وقال: أجمع العلماء على أن طلاق المعتوه لايجوز، والسكران معتوه كالموسوس. وأجازت طائفة وقوع طلاقه،وهو محكى عن عمر بن الخطاب ومعاوية وجماعة من التابعين ، وهو قول أبى حنيفة والثورى والأوزاعي . واختلف قول الشافعي فيذلك. وقال مالك: يلزمه الطلاق والقود في الجراح والقتل ولا يلزمه النكاح والبيع. وَلاَجْنُبَّا: عطف على محل الجملة الحالية وهي قوله: وأنتم سكاري.والجنب لايؤنث ولا يثني ولا يجمع لا نه ملحق بالمصدر كالبعد والقرب. قال الفراء: يقال جنب الرجل وأجنب من الجنابة ، وقيل يجمع الجنب في لغة على أجناب مثل عنق وأعناق وطنب وأطناب إلا عابري سَبِيل استثناء مفرغ،أي لاتقربوها في حال من الأحوال إلا في حال عبور السبيل، والمراد به هنا السفر.ويكون محل هذا الاستثناء المفرغ النصب على الحال من ضمير لاتقربوا بعد تقييده بالحال الثانية وهي قوله: ولا جنبا إلا، بالحال الأولى وهي قوله: وأنتم سكاري فيصير المعنى لاتقربوا الصلاة حال كونكم جنبا إلا حال السفر فانه يجوزلكم أزتصلوا بالتيمم .وهذا قول على وابن عباس وابن جبير ومجاهد والحكم وغيرهم ، قالوا: لايصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا بعد الاغتسال، إلا المسافر

فانه يتيمم لا أن الماء قد يعدم في السفر، لا في الحضر فان الغالب أنه لايعدم -وقال ابن مسمود وعكرمة والنخمي وعمرو بن دينار ومالك والشافعي : عابر السبيل هو المجتاز في المسجد، وهو مروى عن ابن عباس فيكون معنى الآية على هذا: لا تقربوامواضع الصلاة\_وهي المساجد\_في حال الجنابة إلا أن تكونوا مجتازين فيها من جانب إلى جانب. وفي القول الأول قوة من جهة كون. الصلاة فيه باقية على معناها الحقيق، وضعف من جهة ما في حمل عابر السبيل على المسافر وأن معناه أنه يقرب الصلاة عند عدمالماء بالتيمم، فان هذا الحم يكون في الحاضر إذا عدم الماء كما يكون في المسافر . وفي القول الثاني قوة من جهة عدم التكلف في معنى قوله: إلا عابري سبيل، وضعف من جهة حمل الصلاة على مواضعها . وبالجملة فالحال الأولى أعنى قوله:وأنتم سكارى تقوى بقاءالصلاة على معناها الحقيقي من دون تقدير مضاف، وكذلك سبب نزول الآية يقوى. ذلك. وقوله إلا عابري سبيل يقوى تقدير المضاف: أي لاتقربوامواضع الصلاة. وعكن أن يقال إن بعض قيود النهي أي أغني لاتقربواوهوقوله: وانتمسكاري يدل على أن المراد مواضع الصلاة . ولا مانع من اعتبار كل واحدمنهما معقيده الدال عليه، ويكون ذلك نهيهن مقيد كل واحد منهما بقيد وهما لاتقربوا الصلاة. هي ذات الانذ كاروالا ركان وأنتم سكاري، ولا تقربوا مواضع الصلاة حال. كونكم جنبا إلا حال عبوركم في المسجد من جانب إلى جانب. وغاية ما يقال. في هذا انه من الجمع بين الحقيقة والحجاز وهو جائز بتأويل مشهور. وقال ابن جرير بعد حكايته للقولين: والأولى قول من قال: ولا جنباً إلا عابرى سبيل: إلا مجتازى طريق فيه، وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب فى قوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً، فكان معلوما بذلك أن قوله: ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ،اوكان معنيا به المسافر لم يكن لاعادة ذكره في

قوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر \_معنى مفهوما ، وقد مضى ذكر حكمه قبل ذلك . فاذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية : يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوز، ولا تقربوها أيضا جنباً حتى تغتسلوا إلا عابرى سبيل. قال وعابر السبيل: المجتاز مراً وقطعا. يقال منه :عبرت هذا الطريق فأنا أعبره عبراً وعبوراً، ومنه عبر فلان النهر إذا قطعه وجاوزه.قال ابن كثير:وهذا الذي نصره ـيعني ابنجريرـهو قول الجمهور، وهو الظاهر من الآية. انتهي. حَتَّى تَغْتُسِلُوا غاية للنهي عن قربان الصلاةأو مواضعها حال الجنابة، والمعنى لا تقربوها حال الجنابة حتى تغتسلوا إلاحال عبوركالسبيل . وَإِنْ كُنْتُمْ مُرَّضَى : المرض عبارة عن خروج البدن عن حد الاعتدال والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ. وهو على ضربين ، كثيرويسير. والمراد هنا ان يخاف على نفسه التلف أو الضرر باستعمال الماء، أو كان ضعيفا فى بدنه لايقدر على الوصول إلى موضع الماء. وروى عن الحسن أنه يتطهر وإن مات، وهذا باطل يدفعه قوله: وماجعل عليكم في الدين من حرج. وقوله: لا تقتلوا أنفسكم، وقوله: يريدالله بكم اليسر. أو على سَفَرِ : فيه جواز التيمم لمن صدق عليه اسم المسافر. والخلاف مبسوط في كتب الفقه. وقد ذهب الجمهور الى أنه لا يشترط أن يكون سفر قصر، وقال قوم لابد من ذلك · وقد أجمع العلماء على جواز التيمم للمسافر واختلفوا في الحاضر فذهب مالكوأصحابه وأبو حنيفة ومحمد إلى انه يجوز في الحضر والسفر ، وقال الشافعي:ويجوز للحاضر الصحيح ان يتيمم إلا أن يخاف التلف. أو جاء أحد من كم من الغائط: هو المكان المنخفص، والمجيءمنه كناية عن الحدث، والجمع الغيطان والا عوطة. وكانت العرب تقصد هذا الصنف من المواضع لقضاء الحاجة تستراً عن أعين الناس ثم سمى الحدث الخارج من الانسان غَائطا توسعاً. ويدخل في الغائط

جميع الا عداث الناقضة للوضوء. أو لامستم النّساء: وهو قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم وابن عامر، وقرأ حمزة والكسائي: لمستم قيل المراد بما في القراءتين الجماع ، وقيل المراد به مطلق المباشرة، وقيل إنه يجمع الا مرين جميعا. وقال محمد بن زيد: الأولى في اللغة أن يكون لامستم بمعنى قبلتم ونحوه، ولمستم عنى غشيتم · واختلف العلماء في معنى ذلك على أقوال: فقالت فرقة:الملامسة هنا مختصة باليد دون الجماع · قالوا : والجنب لاسبيل له إلى التيمم بل يغتسل او يدع الصلاة حتى يجدالماء - وقد زوى هذا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود. قال ابن عبدالبر: لم يقل بقو لهما في هذا أحد من فقهاء الأعصار من أهل الرأى وحملة الآثار · انتهى · وأيضا الأحاديث الصحيحة تدفعه وتبطله كحديث عمار وعمران بن حصين وأبي ذر في تيمم الجنب وقالت طائفة : هو الجماع ، كا في قوله: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن - وقوله: انطلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وهو مروى عن على عليه السلام وأبى بن كعب وابن عباس ومجاهد وطاووس والحسن وعبيد بن عمهر وسعيد بن جبهر والشعبي وقتادة ومقاتل ابن حيان وأبى حنيفة ؛ وقال مالك: الملامس بالجماع يتيهم، والملامس باليد يتيمم اذا التذ ؛ فان لمسها بغير شهوة فلا وضوء ؛ وبه قال أحمدواسحق. وقال الشافعي: اذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى بدن المرأة سواء كان باليد أو بغيرها من أعضاء الجسد انتقضت به الطهارة وإلا فلا حكاه القرطي عن ابن مسعود وابن عمر والزهرى وربيعة . وقال الاوزاعي:إذا كان اللمس باليد نقض الطهر و إن كان بغير اليد لم ينقض لقوله تعالى: فلمسوه بايديهم. وقد احتجوا بحجج تزعم كل طائفة أن حجتها تدل على أن الملامسة المذكورة في الالية هي ماذهبت إليه. وعلى فرض أنها ظاهرة في الجماع فقد ثبتت القراءة المروية عن حمزة والكدائي بلفظ: أولمستم وهي محتملة بلا شك ولا شبهة ، مع الاحتمال فلا تقوم الحجة بالمحتمل. وهذا الحكم تعم به البلوى ويثبت به التكليف العام فلا

يحل إثباته بمحتمل قد وقع النزاع في مفهومه.واذا عرفت هذا فقد ثبتت السنة الصحيحة بوجوب التيمم على من اجتنب ولم يجد الماء، فكان الجنب داخلا هذا الدليل ، وعلى فرض عدم دخوله فالسنة تكفى فى ذلك · وأما وجوبالوضوء أو التيمم على من لمس المرأة بيده أوبشيء من بدنه فلايصح القول بهاستدلالا بهذه الآية، لما عرفت من الاحتمال. وأما مااستدلوا به من أنه صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: « يارسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة لايعرفها وليس يأبي الرجل من امرأته شيئًا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها ؟فأنزل الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكري للذا كرين » اخرجه أحمد والترمذي والنسائي من حديث معاذ قالوا:فأمره بالوضوء لا نه لمس المرأة ولم يجامعها . ولا يخفاك أنه لادلالة لهذا الحديث على محل النزاع، فان النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بالوضوء ليأتى بالصلاة التي ذكرها الله سبحانه في هذه الآية إذ لاصلاة إلا بوضو، وأيضا فالحديث منقطع لا أنه من رواية ابن أبي ليلي عن معاذ ولم يلقه ؛ وإذا عرفت هذا فالأصل البراءة عن هذا الحكم فلا يثبت إلابدليل خالص عن الشوائب الموجبة لقصوره عن الحجة ؛ وأيضا قد ثبت عن عائشة من طرق أنها قالت : «كان الني صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل ثم يصلى ولا يتوضأ » · وقدروى هذا الحديث بألفاظ مختلفة. رُواهأُحمد وابن أبي شيبة وأبو داوود والنسائي وابن ماجة،وما قيل من أنه من رواية حبيب بن ابي ثابت عن عروة عن عائشة ولم يسمع من عروة ـ فقد رواه أحمد في مسنده من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، ورواه ابن جرير من حديث ليث عن عطاء عن عائشة ، ورواه أحمد أيضا وأبو داوود والنسائي من حديث أبي روق الهمداني عن ابراهيم التيمي عن عائشة، ورواه أيضا ابن جرير من حديث أم سلمة، ورواه أيضا من حديث زينب السهمية ولفظ حديث أم سلمة: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهوصائم ولايفطر

ولا يحدث وضوء» · ولفظ حديث زينب السهمية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ . وروار أحمد عن زينب السهمية عنعائشة. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً: هذا القيد إن كان راجماً الى جميع ما تقدم مما هو مذكور بعد الشرط \_ وهو المرض والسفر والمجيء من الغائط وملامسة النساء \_ كان فيه دليل على أن المرض والسفر لمجردها لايسوغان التيمم، بل لابدمع وجود أحد السببين من عدم الماء فلا يجوز للمريض أن يتيمم إلا اذا لم يجد الماء ولا يجوز للمسافر أن يتيمم إلا إذا لم يجدماء . ولكنه يستشكل على هذا أن الصحيح كالمريض إذا لم يجد الماء فلابد من فائدة في التنصيص على المرض والسفر؟ فقيل وجه التنصيص عليهما أن المريض مظنة للعجز عن الوصول إلى الماء، وكذلك المسافر عدم الماء في حقه غالب. وإن كان راجعا الى الصورتين الأخيرتين أعنى قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء \_ كما قال بعض المفسرين \_ كان فيه إشكال وهو أن من صدق عليه اسم المريض أو المسافر جاز له التيمم وإن كان واجداً للماء قادراً على استعاله · وقد قيل : إنه رجع هذا القيد الى الأخرين معكونه معتبراً في الأولين لندرة وقوعه فيهما: وأنت خبر بأن هذا كلامساقط وتوجيه بارد . وقال مالك ومن تابعه :ذكر الله المرض والسفر في شرط التيمم اعتباراً الا علي فيمن لم يجد الماء، بخلاف الحاضر فان الذالب وجوده فلذلك لم ينص الله سبحانه عليه . انتهى والظاهرأن المرض بعجر ده مسوغ للتيمم وإن كان الماء موجوداً إذا كان يتضرر باستعاله في الحال أو في الماك، ولا يعتبر خشية التلف فالله سبحانه يقول: يريدالله بكم اليسر ولايريد بكم العسر ، ويقول: وماجعل عليكم في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين يسر، ويقول: يسروا ولا تعسروا. وقال: «قتلوه قتلهم الله» ويقول. أمرت بالشريعة السمحة. فاذا قلنا إن قيد عدم وجود الماء راجع إلى الجميع كان وجه التنصيص على المرض هو أنه يجوز له التيمم والماء حاضر موجود إذا كان استعاله يضره فيكون اعتبار ذلك القيد في

حقه إذا كان استعاله لايضره، فان في مجرد المرض مع عدم الضرر باستعال الماء مايكون مظنته لعجزه عن الطلب لا نه يلحقه بالمرض نوع ضعف.واما وجه التنصيص على المسافر فلا شك أن الضرب في الأرض مظنته لاعواز الماء وبعض البقاعدون بعض. فَتَيَّمُهُو ا: التيمم لغة القصد، ثم كثر استعال هذه الكلمة حتى صار التيمم مسح الوجه واليدين بالـتراب .وقال ابن الانبارى فى قولهم قد تيمم الرجل معناه قد مسح الـ تراب على وجهه. وهذا خلط للمعنى اللغوى بالمعنى الشرعي! فان العرب لاتعرف التيمم بمعنى الوجه واليدين، وإنما هو معنى شرعى فقط .وظاهرالاً مر الوجوب وهو مجمع على ذلك والاً حاديث في هذا الباب كثيرة وتفاصيل التيمم وصفاته مبينة في السنة المطهرة،ومقالات أهل العلم مدونة في كتب الفقه .صميداً :هو وجه الأرض سواء كان عليه تراب أولم يكن، قاله الخليل وابن الأعرابي والزجاج. قال الزجاج: لا أعلم فيه خلافا بين أهل اللغة. قال الله تعالى: وإنا لجاعلون ماعليها صعيداً جرزاً أي أرضاً غليظة لاتنبت شيئاً ، وقال تعالى : فتصبح صعيداً زلقا، وإنما سمى صعيداً لا نه نهاية مليصعد إليه منالاً رض، وجمع الصعيد صعدان. وقد اختلف أهل العلم فيما يجرى التيمم به، فقال مالك وأبو حنيفة والثوري والطبرى :إنه يجزى بوجه إلا وضكله ترابا كان أو رملا أو حجارة، وحملوا قوله طيباً على الطاهر الذي ليس بنجس، وقال الشافعي وأحمد وأصحابهما:إنه لايجزى التيمم إلا بالتراب فقط، واستدلوا بقوله صعيداً زلقا أي ترابا أملس طيبا، وكذلك استدلوا بقوله طيبا. قالوا: والطيب الـ تراب الذي ينبت. وقد تنوزع في معنى الطيب فقيل الطاهر كاتقدم، وقيل المنبت كاهنا، وقيل الحلال. والمحتمل لايقوم به الحجة ولو لم يوجد في الشيء الذي يتيمم به إلا مافي الكتاب العزيز لكان الحق ماقاله الا ولون. لكن ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ فَضَلَّنَا النَّاسِ بِثلاث جعلت صفو فنا كَصفوف الملائكة وجعلت لنا

الأرض كالها مسجداً وجملت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء» وفي لفظ: وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وفي لفظ: وجعل ترابها لنا طهوراً فهذا مين لمعني الصعيد المذكور في الآية، أو مخصص لعمومه ، أو مقيد لاطلاقه . ويؤيد هذا ماحكاه ابن فارس عن كتاب الخليل: تيمم بالصعيد أي أخذ من غباره انتهى والحجر الصلد مالا غبار عليه فامستحوا بو بو بو هكم وأيديكم : هذا المسح مطلق يتناول المسح بضربة أو ضربتين، ويتناول المسح إلى المرفقين أو الرسغين، وقد بينته السنة بياناً شافياً. وقد جمع الشوكاني بين ماورد في المسح بضربة أوبضربتين وما ورد في المسح الى الرسغ والى المرفقين في شرحه للمنتقى وغيره من مؤلفاته عما لا يحتاج الناظر فيه الى غيره والحاصل أن أحاديث الضربتين لا يخلو جميع طرقها من مقال ؛ ولو صحت لكان الا خذ بها متعينا لما فيها من الزيادة . فالحق الوقوف والعمل على ما في الصحيحين من حديث عمار المقتصر على ضربة واحدة حتى تصح و تثبت الزيادة على ذلك المقدار الثابت .

# الاية الحادية والعشروب

إِن الله يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تَوَ دُوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلُمِ الْهُرَهِ هذه الآية من أمهات الآيات المشتملة على كثير من أحكام الشرع الأن الظاهر أن الخطاب يشمل جميع الناس فى جميع الائمانات. وقد روى عن على وزيد بن أسلم وشهر ابن حوشب أنها خطاب لولاة المسلمين والاؤل أظهر ، وورودها على سبب لا ينافى ما فيها من العموم فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر فى الائصول ، بل قال الواحدى: أجمع المفسرون على ذلك. ويدخل الولاة فى هذه الخطاب دخولا أولياً فيجب عليهم تأدية مالديهم من الائمانات ورد الظلامات وتحرى العدل فى أحكامهم. ويدخل غيرهم من الناس فى الخطاب فيجب عليهم وتحرى العدل فى أحكامهم. ويدخل غيرهم من الناس فى الخطاب فيجب عليهم رد ما لديهم من الائمانات والتحرى فى الشهادات والا خبار. وممن قال بعموم رد ما لديهم من الائمانات والتحرى فى الشهادات والا خبار. وممن قال بعموم

هذا الخطاب البراء بن عازب وابن مسعود وابن عباس وأبى ابن كعب،واختاره جمهو رالمفسرين ومنهم ابن جرير وأجمعواعلى أن الأمانات مردودة الى أربابها الأبرار منهم والفجار كما قال ابن المنذر. والا مانات جمع أمانة وهي مصدر بمعنى المفعول. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسَ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدُلِ : هو فصل الحكومة على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، لا الحكم بالرأى المجرد فاز ذلك ليس من الحق في شيء إلا إذا لم يوجد دايل تلك الحكومة في كتاب الله ولا في سنة رسوله فلا بأس باجتهاد الرأى من الحاكم الذي يعلم حكم الله سبحانه وما هو أقرب إلى . الحق عند عدم وجود النص. وأما الحاكم الذي لايدري بحكم الله ورسوله ولابما هو أُقرب إليهما فلا يدرى ماهو العدل لا نه لايعقل الحجة إذا جاءته فضلا عن أن يحكم بها بين عباد الله، وقد افاد الامام الرباني محمد بن على الشوكاني في . مختصره حيث قال في كتاب القضاء:إنما يصح قضاء من كان مجتهداً متورعاً عن أموال الناس عادلا في القضية حاكما بالسوية انتهى. وقال في شرحه: أما كونه ـ إنما يصح قضاء من كان مجتهداً فلما في الكتاب العزيزمن الأمر بالقضاء بالعدل والقسط وبما أراد الله، ولا يعرف ذلك إلا مجتهد لا أن المقلد إنما يعرف قول إمامه دون حجته، وهكذا لايحكم بما أراه الله إلا من كان مجتهداً لامنكان مقلداً فما أراه الله شيئًا بل أراه إمامه مانختاره لنفسه. ومما يدل على اعتبار الاجتهاد حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان فيالنار». فأماالذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضا به ، ورجل عرف. الحق وجار في الحكم ، فهو في النار». أخرجه ابن ماجه وأبو داود والنسائي والـ ترمذي والحاكم وصححه. وقد جمع ابن حجر طرقه في جزءمهرد. ووجه الدلالة أنه لايعرف الحق إلا من كان مجتهداً ، وأما المقلد فهو يحكم بما قال إمامه . ولا يدري أحق هو أم باطل. فهو القاضي الذي قضا للناس على جهل وهو أحد قاضيي النار . ومن الائدلة على اشتراط الاجتهاد قوله تعالى : ومن لم يحكم

بما أُنزل الله فأولئك هم الكافرون ، والظالمون، والفاسقون. ولا يحكم بما أُنزل الله إلا من عرف التنزيلُ والتأويل. ومما يدل على ذلك حديث معاذ لما بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له: بم تقضى ؟ قال: بكتاب الله. قال: فان لم تجد؟ قال فبسنة رُسول الله؛ قال : فان لم تجد ؟قال فبرأى ، وهو حديث مشهور. وقد بينت طرقه ومن خرجه في بحثمستقل. ومعلوم أن المقلد لايعرف كتابا ولا سنة ولا رأى له ، بل لايدرى بأن الحكم موجود في الكتاب والسنة فيقضى به أو ليس بموجود فيجتهد برايه.فاذا ادعى المقلد انه يحكم برايه فهو يعلم انه يكذب على نفسه لاعترافه بأنه لايعرف كتابا ولاسنة ،فاذا زعم أنه حكم برأيه فقد أقر على نفسه با أنه حكم بالطاغوت انتهى كلامه. ويزيد ذلك قوة وشرحا ماقاله السيدالعلامة بدرالله المنير محمد بن اسمعيل بن صلاح الأعمير رضي الله عنه في «سبل السلام شرح بلوغ المرام» في شرح حديث عمر و بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، فاذا حكم ثم أخطا فله أجر». متفق عليه \_والحديث من أدلة القول بأن الحكم عند الله في كل قضية واحد قد يصيبه من اعمل فكره وتتبع الائدلة ووفقه الله تعالى فيكون له أجران:أجر الاجتهاد وأجر الائصابه، والذي له أجرَ واحدمن اجتهد فأخطأ فله أجر الاجتهاد. واستدلوا بالحديث على أنه يشترط أن يكون الحاكم مجتهداً قال الشارح - يعنى القاضي المغربي صاحب البدر التمام شرح بلوغ المرام وغيره وهو المتمكن من اخذ الاعحكام من الاثدلة الشرعيه ــ قال:ولكنه لغير وجوده بلكاد يعدم بالكلية ومع تعذره فمن شرطه أن يكون مقلداً مجتهداً في مذهب إمامه، ومن شرطه أن يحقق أصول إمامه وأدلته وينزل أحكامه عليها فما لم يجده منصوصا عليهمن مذهب إمامه.انتهي. قلت: ولا يخفي مافي هذا الكلام من البطلان وإن تطابق عليه الاعيان وقد بينا بطلان دعوى تعدد الاجتهاد في رسالتنا « إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد » عا لاعكن دفعه، وما ارى هذه الدعوى التي تطابقت عليها الا نظار

إلا من كفران نعمة الله عليهم فانهم أعنى المدءين لهذه الدعوى والمقررين لها\_ مجتهدون يعرف أحدهم من الاله مايكنه بها الاستنباط مما لم يكن قد عرف عتاب بن رشید قاضی رسول الله صلی الله علیه وسلم علی مکه، ولا أبو موسی الاشعرى قاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمن، ولا معاذ بن جبل قاضيه فيهما وعامله عليهما، ولاشر يح قاضي عمر وعلى رضي الله عنهما على الكوفة. ويدل لذلك قول الشارح ففن شرطه أى المقلدأن يكون مجتهداً في مذهب إمامه وأن يحقق أصوله وأدلته فإنهذاه والاجتهاد الذيحكم بكيدودة عدمه بالكلية وسماه متعذرا فهلاجعل هذاالمقلدإمامه كتاب اللهوسنة رسولهصلي اللهعليه وسلم عوضاعن إمامه وتتبع نصوص الكتاب والسنة عوضاعن تتبع نصوص إمامه والعبارات كلها ألفاظ دالة على معان فهلا استبدل بألفاظ إمامه ومعانيها الفاظ الشارع ومعانيها ونزل الا حكام عليها إذا لم يجد نصا شرعيا عوضا عن تنزيلها على مذهب إمامه فما لم يجده منصوصا؟؟ تالله لقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير من معرفة الكتاب والسنة الى معرفة كلام الشيوخ والاعجاب وتفهم مرامهم والتفتيش عن كلامهم. ومن المعلوم يقينا أن كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أُقرب الى الافهام وأدنى الى إصابة بلوغ المراه ، فانه ابلغ الـكلام بالاجماع وأعذبه في الا فواه والاسماع وأقربه الى الفهم والانتفاع، ولا ينكر هذا الا جلمود الطباع ومن لا حظ له في النفع والانتفاع، والا فهام التي فهم بها الصحابة والكلام الالهي والخطاب النبوي هي كا فهامنا وأحلامهم كا حلامنا، إذ لو كانت الا فهام متفاوتة تفاوتا يسقط معه فهم العبارات الالهية والا طديث النبوية لما كنا مكافين ولا مأمورين ولا منهيين لا اجتهاداً ولا تقليداً. أما الا ول فلاستحالته، وأماالثاني فلا أنا لا نقلد حتى نعلم أنه يجوزلنا التقليد، ولا نعلم ذلك إلا ببعد فهم الدليل من الكتاب والسنة على جوازه لتصريحهم بأنه لا يجوز التقليد في جوازالتقليد، فهذا الفهم الذي فهمنا به هذا الدليل نفهم به غيره من الاعدلة

من كثير وقليل على أنه قد شهد المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه يأتى من بعده من هو أفقه ممن فى عصره وأوعى لكلامه حيث قال : «فرب مبلّغ أفقه من سامع »وفى لفظ: أوعى له من سامع »وفى لفظ: أوعى له من سامع »وفى لفظ: أوعى له من سامع والكلام قد وفيناه حقه فى الرسالة المذكورة. انتهى كلام السبل وقد بسطت القول فى ذلك فى رسالتى « ألجنة فى الاسوة الحسنة بالسنة ».

# الآية الثانية والعشروب

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ « ٥٥ » : طاعة . الله عز وجل هي امتثال أوامره ونواهيه،وطاعةر سوله صلى الله عليه وسلم هي. فيما أمر به ونهى عنه. قال الحافظ بن القيم رحمه الله في «أعلام الموقعين» أمر الله تعالى. بطاعته وطاعة رسوله واعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الـكتاب،بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقاً سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، فإنما أوتى الكتاب ومثله معه.ولم يأس بطاعة أولى الائمر استقلالا بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة-الرسول إبذاناً بأنهم يطاعون تبعا لطاعة الرسول، فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة . كما صيح عنه صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المعروفَ، وَقَالُ فِي وَلاَّهُ الا مُورِ : «من أمركم منهم بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة ». انتهى. وأو لى الأمر مِنْكُم : لما أمر الله سبحانه القضاة والولاة إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل أوالحق. أمر الناس بطاعتهم ها هنا ، وأولوالاً مر همالاً ثمة والسلاطين والقضاة وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية. والمراد طاعتهم فما يأمرون به وينهون عنه، ما لم تكن معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، كما ولمت ذلك. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال جابر بن عبد الله ومجاهد. والحسن البصرى وأبو العالية وعطاء ابن أبي رباح وابن عباس والامام أحمد في إحدى الروايتين عنهما: إن أولى أولى الأمر هم أهل القرآن والعلم، وبه قال مالك والضحاك، وروى عن مجاهد انهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقال ابن كيسان هم أهل العقل والرأى والراجح القول الأول قاله الشوكاني. وقال الحافظ بن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين "حت هذه الآية : والتحقيق أن الا مراء إنما يطاعون إذا أمر وا بمقتضى العلم فطاعتهم تبعلطاعة العلماء فان العالعة فن العالماء فان العالمة فطاعة الا مراء تبعلطاعة العلماء والأمراء فطاعة العلماء تبعلطاعة العلماء والأمراء فطاعة الا مراء تبعلطاعة العلماء والأمراء فطاعة العلماء تبعلطاعة العلماء والأمراء فطاعة الا مراء تبعلطاعة العلماء والأمراء وكان الناس كلهم لهم تبعا كان صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين وفساده بفسادها، كا قال عبد الله بن المبارك وغيره من السلف : صنفان من الناس إذا صلحاصاح الناس وإذا فسدا فسد الناس، قيل: من هم ؟ قال : الملوك والا مراء صلحاصاح الناس وإذا فسدا فسد الناس، قيل: من هم ؟ قال : الملوك والا مراء والعامراء العالم بصلاح هاتين الملوك والا مراء والعامراء والعامراء العالم بالله وإذا فسدا فسد الناس، قيل: من هم ؟ قال : الملوك والا مراء والمؤمراء والمها مراء والعالم وإذا فسدا فسد الناس، قيل: من هم ؟ قال : الملوك والا مراء والمها مراء والمها مراء والمها والناس وإذا فسدا فسد الناس، قيل : من هم ؟ قال : الملوك والا مراء والمها والمها والمها والمها والمها مراء والمها مراء والمها مراء والمها مراء والمها والم

رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إيهانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها

انتهى كلامه. وقد أخر ج البخارى ومسلم وغيرها عن ابن عباس في قوله تعالى هذا قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وقصته معروفة. قال ابن القيم: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين أرادوا دخول النار لما أمرهم أميرهم بدخو لها أنهم لو دخلوا لما خرجوا منها مع أنهم إنما كانوا يدخلونها طاعة لا أميرهم وظنا أن ذلك واجب عليهم، ولكن لما قصروا في الاجتهاد وبادروا إلى طاعة من أمر في معصية الله وحملوا عموم الا مر بالطاعة بما لم يرده الا مر صلى الله عليه وسلم وما قد علم من دينه إرادة خلافه فقصروا في الاجتهاد وأقدموا على تعذيب أنفسهم وإهلاكها من غير خلافه فقصروا في الاجتهاد وأقدموا على تعذيب أنفسهم وإهلاكها من غير تثبت وتبين هل ذلك طاعة لله ورسوله أم لا؟ فما الظن بمن أطاعه غير في تثبت وتبين هل ذلك طاعة لله ورسوله أم لا؟ فما الظن بمن أطاعه غير في

صریح مخالفة ما بعث الله به رسوله.انتهی.وأخرج عبد بن حمید و ابن جریر وابن أبي حاتم عن عطاء في الآية قال: طاعة الله والرسول، اتباع الكتاب. والسنة. وَأُو لَى الأَمر مِنكم: قالأُولو الفقه والعلم: وليعلم أنه لايصح استدلال المقلدة بهذه الآية لائن المرادبها الائمة كما ثبت عن غير واحد، ولو سلم إرادة العلماء فطاعتهم أيضا كالأئمة والأمراء مشروطة بعدم مخالفة الطاعة الالهية كما سلف،مع أن العلماءأرشدوا الى ترك التقليد كما روى عن الأعمة الأربعة وغيرهم. ولوفرضنا أن في العلماء من يرشد الى تقليده لـكان يرشد الى المعصية فلا طاعة لهم حينئذ بالنص،بلهذه الاسية دالة على أن الكتاب والسنة مقدمان على القياس والرأى مطلقا؛ فلا يجوز ترك العمل بهما ولا تخصيصهما بالقياس. جليا كان أو خفيا.ومن وجود الدلالة أن قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أمر بطاعة الكتاب والسنة، وهنا الأثمرمطلق فثبت وجوب متابعتهما مطلقا سواء حصل قياس يعارضهما أو يخصصهما أو لم يحصل، ومنها أن كلة إن الاشتراط على قول الأ كثرية فقوله إن تنازعتم صريح في عدم جواز العدول الى القياس. إلا عند فقدان الأصول، كما يظهر ذلك من تأخير ذكره عنها في الآية، وكذا فى قصة معاذ. ومنها أن سبب لعن إبليس ليس دفع نص السجدة بالكلية بل إنما خصص نفسه عن ذلك العموم بقياس، ومنها أن القرآن مقطوع المتن لشبوته بالتواتر، والقياس مظنون من جميع الجهات،والمقطوع راجح على المظنون،ومنها أن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظائلون نص صر يح في أننا إذا وجدنا عمومالكتاب حاصلا فى الواقعة ثم حكمنا بالقياس فانه يلزم الدخول تحت. هذا العموم، وكذا التقدم بين يدى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من لوازم ذلك. وتمام القول في هذه المسألة في تفسير نا «فتح البيان» فليرجع إليه. فإن تَنَازَعَتُمُ في شيئي المنازعة والنزع: الجذب ، كائن كل واحدينة يزع حجة الا تخر و يجذبها، والمراد الاختلاف والمجادلة. وفيه دليل على أن أهل الايمان قديتناز عون في بعض الا حكام ولا

يخرجون بذلك عن الايمان. قال في «أعلام الموقعين»: وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأعكام وهمسادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسائلة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات مانطق به الكتاب والسنة كلةواحدة من أولهم إلى آخرهم، لم يشرُبوها تأويلا ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا ولم يبدوا لشيء منها إبطالا ولا ضربوا لها أمثالا ولميدفعوا فى صدورها وأعجازها ولميقل أحدمنهم يجب صرفها عنحقائقها وحملها على مجازها بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوهابالايمان والتعظيم وجعلوا الا مر فيها كلها أمراً واحداً وأجروها على سنن واحد،ولم يفعلوا كما فعل أهل الا مواء والبدع، حيث جملوهاعضين وأفروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين، مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أغروا به وأثبتوه. والمقصود. أن أهل الايمان لا يخرجهم تنازعهم في بعض مسائل الأحكام عن حقيقة الايمان إذ ردوا ما تنازعوا فيه الى لله ورسوله كاشرط الله عليهم بقوله: فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ والرَّسُول إِنْ كُنتم تُؤْمِنُونَ باللهِ والْيَوْم الآخِر. ولا ديب أن الحكم المعلق على شرط ينتفي عندانتفائه ـ وفي شي انكرة في سياق الشرط تعم كل ماتنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقة وجلة، جلية وخفية. ولم يكن في كتاب الله وسنة. رسوله بيازحكم ماتنازعوا فيهولولم يكنكافيا لماأمر بالرد اليهأو لكانمن المتمنع أُن يأمر تعالى بالرد عن النزاع الى من لا يوجد عنده فصل النزاع. قال الشوكاني: ظاهرقوله فيشيءيتناولأمورالدينوالدنيا، ولكنه لماقال: فردوه الى اللهوالرسول. تبين بهأن الشيء المتنازع فيه يختص بأمور الدين دون أمور الدنيا، والرد الى الله هو الرد الى كتاب العزيز، والرد إلى الرسول هو الرد الى سنته المطهرة بعد موته، وأما في حياته فالرد اليه سؤاله. هذا معنى الرد اليهما، وقيل معنى الرد أن يقولوا: الله. أعلم؛ وهو قول ساقط وتفسيربار د! اوليس الرد في هذه الآية إلا الرد المذكور فى قُوله تعالى: ولو ردوه الى الرسول والى أولى الأثمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه

منهم انتهى وقال ابن القيم :إن الناس أجمعوا أن الرد الى الله سبحانه هو الرد الى كتابه، والرد الى الرسول هو الرد اليه نفسه في حياته والى منته بعدو فاته، وأنه جعل هذا الردمن موجبات الايمان ولوازمه فاذا انتفي هذا الرد انتفي الايمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه، ولاسيماالتلازم بهن هذين الأمرين فانه من الطرفين وكل منهماينتني بانتفاءالا تخر ثم خبرهم أن هذاالر دخير لهم وأن عاقبته أحسن عاقبة انتهى. وقال في «فتح القدير قوله: إن كنتم تؤمنو نبالله، فيه دليل على أن هذا الرد متحتم على المتنازعين وأنه شأن من يؤمن بالله واليوم الاسخر، والاشارة بقوله ذلك الى الردالمأ ور به خَيْرٌ لَـكُمْ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا: أي مرجعًا من الأول آل يؤول الى كذا أي صار اليه. والمعنىأن ذلك خير لكم وأحسن مرجعاً ترجعون اليه.ويجوز أن يكون المعنى أن الرد أحسن تاويلا من تا ويلكم الذي صرتم اليه عند التنازع انتهي وهذه الا آية الـكريمة نص في وجوب الاتباع وأصل من أصول رد التقليد؛ ولذلك الحتج بهاجمع من السلف والخلف على ذلك، والكلام فيها يطول تركناه خشية لاطالة ،ومن شاء الاطلاع عليها فايرجع الى أمثال كتاب أعلام الموقعين وغيره يتضح له الحق من الباطل ،وبالله التوفيق.

# الاية الثالثة والعشروب

وَإِذَا جَاءَهُمْ أُمرُ مِنَ الْأُمْنِ أَوِ الْخُوف أَذَاعُوا بِهِ « ٨٣ » أذاع الشيء وأذاع به :إذا أفشاه وأظهره ، وهؤلاً هم جماعة من ضعفاء المسلمين كانوا اذا سمعوا شيئا من أمر المسلمين فيه أمن نحوظفر المسلمين وقتل عدوهم . أو فيه خوف نحو هزيمة المسلمين وقتلهم أفشوه وهم بظنون أنه لاشيء عليهم في ذلك وَلُو رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الامر مِنهُم وهم أهل العلم والعقول الراجحة الذين يرجعون اليهم في أمورهم أوهم الولاة عليهم . لعكمهُ الذين يستخرجونه بتدبرهم وصحة عقوهم . والمعنى أنهم لو تركوا الاذاعة للأخبار حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى أنهم لو تركوا الاذاعة للأخبار حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم

هو الذي يذيعها أو يكون أولو الأمر منهم هم الذين يقولون ذلك لا نهم يملمون بماينبغي أن يفشي وماينبغي أن يكتم الكان أحسن. والاستنباط مأخوذ من استنبطت الماء إذا استخرجته والنبط الماء المستنبط أول ما يخرج من ماءالبئر عندحفرها، وقيل إنهؤلاء الضعفة كانوا يسمعون إرجافات المنافقين على المسلمين فيذيعونها فتحصل بذلك المفسدة · أخرج عبد بن حميد ومسلم وابن أي حاتم من طريق ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال: لما اعتزل الذي صلى الله عليه وسلم نساءه فقت على باب المسجد فوجدت الناس ينكتون بالحصا يقولون: طلق رسول الله عليه وسلم نساءه؛ فقمت على راب المسجد فناديت بأعلى صوتى : لم يطلق نساءه؛ وتزلت هذه الآية فكنت أناسة نبطت ذلك الأمر.

الاية الرابعة والعشروب

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيةً التحية تفعلة من حيت وأصلها الدعاء بالحياة، والتحية السلام وهذا المفي هو المرادهنا، ومثله قوله تعالى: وإذا جاؤوك حيوك عالم يحيك به الله ، وإلى هذاذهب جماعة المفسرين. وروى عن مالك أن المراد بالتحية هنا تشميت العاطس، وقال أصحاب أبي حنيفة: التحية هنا الهدية لقوله تعالى: أو ردوها، ولا يمكن رد السلام بعينه ، وهذا فاسد لا يذبغي الالتفات إليه والمراد بقوله: فَيُوّا بِأَ حُسنَ مِنها ان يزيد في الجواب على ماقاله المبتدى ، بالتحية ، فاذا قال المبتدى ؛ السلام عليم قال المجيب وعليم السلام ورحة الله ، واذا زاد المبتدى الفظاز ادالمجيب على جملة ما جاء به المبتدى ، لفظاأ و الفاظا نحو : وبركاته ومرضاته وتحياته . قال القرطبي : وظاهر الاثمر الوجوب والمراد بقوله: أو ردوها « ٨٦» الاقتصار على مثل لفظ المبتدى ، أن يقول الحجيب : وعليم السلام في مقابلة السلام عليكم ، وظاهر الاية الكريمة أنه لو ردعليه بأقل مماسلم به أنه لا يكفي ، وحملها الفقاء على أنه الاثم كمل فقط. واختلفوا: إذارد واحدمن جماعة هل يجزى أو لا؟ فذهب مالك والشافعي فقط. واختلفوا: إذارد واحدمن جماعة هل يجزى أولا؟ فذهب مالك والشافعي فقط.

الى الاجزاء ، وذهب الكوفيون الى أنه لا يجزى عن غيره، ويرد عليهم حديث. على عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « يجزى عن الجماعة اذا مروا أن أن يسلم أحدهم، ويجزى عن الجلوس أن يرد أحدهم» وأخرجه أبو داود وفي إسناده سعيد ابن خالد الخزاعى المدنى وليس به بأس، وق ضعفه بعضهم! وقد حسن الحديث ابن عبدالبر، وقد ورد في السنة المطهرة في تعيين من يبتدى وبالسلام ومن يستحق التحية ومن لايستحقها مايغنى عن البسط هاهنا، وقدو فيناحقه في شرحنا لبلوغ المرام.

# الاكة الخامسة والعشروب

وَدُوالُو تَكُفُرُونَ :هذا كلام مستأنف يتضمن بيان هؤلاء المنافقين وإبضاح أنهم يودونأن يكفرالمؤمنون كماكفرواء وتمنوا ذلكعناداً وغلواًفي الكفر وتمادياً في الضلال. فالكاف في قوله: إلى أنعت مصدر محذوف أي كفروا مثل كفرهم، أو حال كاروى عن سيبويه. فتُكُو نُونَ سُواءً « ٨٩ » عطف على قوله: تَكفرون داخل في حكمه . فلا تَتَّخِذُ وا مِنْهُمْ أُو لياء : جواب شرط محذوف ، أي إذا كان حالهم ماذكر فلا تتخذوا الخ.وجمع الأولياء مراعاة لحال المخاطبين، وإلا فيحرم اتخاذ ولى واحدمنهم أيضا كما في آخر الآية. حتى يؤ مرزوا ويهاجروا فِي سَبِيلِ اللهِ وتَحققو المِهانهم بالهجرة؛ فَان تو لُّو امن ذلك الهجرة خُذُوهُم اذا قدرتم عليهم وَاقْتُلُوهُ حَيْثُ وَجَدْ تَمُوهُ ۚ فَى الْحَلِّ وَالْحَرَام، فَانَ حَكَمْهُمْ حَكَمَ المشركين قتلا وأسراً، وَلَا تَتَخِذُوا مِنْهُمْ وَلِياً ، توالونه، وَلَا نَصِيراً: تستنصرون. به، إلا "الَّذِينَ: هو مستشى منقوله: فحذوهم واقتلوهم فقط. وأما الموالاة فحرام مطاقًا لا تجوز بحال. فالمعنى إلا الذين يَصِلُونَ إِلَى قُومٍ ويدخلون في قوم بَيْنَـكُمْ وبَدْنَهُم مِيثَاقُ بُالْجُوار والحلف فلاتقتلوهم لمابينهم وبينكم من عهد وميثاق، فان العهد

يشمايهم. هذا أصح ما قيل في منى الآية، وقيل الاتصالهنا هواتصال النسب. والمعنى إلا الذين ينتسبون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، قالهأبو عبيدة.وقدا نـكر ذلك أهل العلم عليه لأن النسب لا عنم من القتال بالإجماع، فقد كان بمن للسلمين والمشركين أنساب ولم يمنع ذلك من القال. وقد اختلف في هؤلاء القوم الذين كان بينهم وبهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ميثاق ؟ فقيل هم قريش والذين يصلون إلى قريش هم بنومد بح، وقيل نزلت في هلال بن عويمر وسراقة بن جعشم وخزيمة بن عامر بن عبد مناف كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، وقيل خزاعة ، وقيل بنوبكر بن زيد . أُوْجِاؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمُ : عطف على قوله يصلون داخل فى حكم الاستثناء، أى إلا الذين يصلون والذين جاؤوكم. ويجوز أن يكون عطفا على صفة قوم ، أي إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق والذين يصلوز إلى قوم جاؤوكم حصرت: أى ضاقت صدورهم عن القتال فأمسكواعنه. والحصر الضيق والانقباض. قال الفراء: وهو ، أي حصرت صدورهم حال من المضمر المرفوع في جاؤوكم كما تقول: جاء فلان ذهب عقله: أي وقد ذهب عقله، وقال الزجاج: هو خبر بعد خبرأى جاؤوكم ثم أخبر فقال: حصرت صدورهم فعلى هذا يكون حصرت بدلا من جاؤوكه وقيل حصرت في موضع خفض على النعت لقوم، وقيل التقدير أوجاؤوكم رجال أوقوم حصرت صدورهم. وقرأ الحسن أو جاؤوكم حصرت صدورهم نصبا على الحال ،وقال محمد بن يزيد حصرت صدورهم هو دعاء عليهم كما تقول: لعن الله الكافر، وضعفه بعض المفسرين ، وقيل أو بمهنى الواو أى وجاءوا كمحاصرة صدورهم عن ان يَقاتِلُوكَمْ أُوْ يُقَاتِلُوا قُوْمَهُمْ فضاقت صدوهم عن قتال الطائفتين وكرهوا ذلك . و كو شَاءَ اللهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ ابتلاء منه له واختباراً كما قال سبحانه:ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ؛أو تمحيصا لكم ، أو عقوبة

لذنوبكم. ولكنه سبحانه لم يشأ ذلك فألقى في قلوبهم الرعب، واللام في قوله: فَلَقَا تَلُوكُمُ : جوابلو على تكرير الجواب،أي لو شاء الله لسلطهم ولقاتلوكم. والفاء للتمقيب. فازاءْتُزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَارِتُلُوكُمْ :أَى لَم يتعرضوا لقتالَكُم وَأَلْقُوْا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ :أَى استسلموالكروا نقادوافَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبَيلاً فلا يحل لكم قتايم ولا أسرهم ولا نهب أموالهم، فهذا الاستسلام يمنع من ذلك و يحرمه. قيلهذهمنسوخة بآية القتال؛والظاهركونها محكمـة محمولة على المعاهدين.سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُو كُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ فيظهرون لكم الاسلام ولقومهم الكفر ليأمنوا من كلا الطائفتين وهم قوم من أهل تهامة طلبوا الأمان منرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمنوا عنده وعند قومهم ، وقيل هي في قوم من المنافقين، وقيل في أسد وغطفان كُلُماً رُدُّوا إِلَى الْفِتِنَةِ :أَى دعاهم قومهم اليها وطلبوا منهم قتال المسلمين أَرْ كِسُوا فِيهَا،أَى قلبوا فيها فرجموا الى قومهم وقاتلوا المسلمين. ومعنى الارتكاس الانتكاس. فَإِنْ لَّمْ يَمْتُزَ لُو كُمْ :يعنى هؤلاء الذين يريدون أن يا منوكم ويأمنوا قومهم وَيَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ : أَي يستسلمون الكم ويدخلون في عهدكم وصلحكم وينسلخون عن قومهم، وَ يَكُفُوا أَيْدِيَهُمْ عَنْ قتالَكُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ . أَى حيث وجدتموهم وتمكنتم منهم . وَأُولَئِكُمْ ، الموصوفون بتلك الصفات، جَعَلْنَا لَـكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبينًا « ٩١ » أي حجة واضحة تتسلطون بها عليهم وتقهرونهم بها بسبب مافى قلوبهم من المرض وما في صدورهم من الدغلوارتكاسهم في الفتنة بأيسر عمل وأقل سعى .

# الاية السادسة والعشروب

وَمَا كَانَ لُؤْ مِن :هذا النفي هو بمنى النهى المقتضى للتحريم كقوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله؛ ولو كان هذا النفي على معناه لكان خبراً وهويستلزم صدقه فلا يوجد مؤمن قتل مؤمنا قط. أَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً. وقيل المعنى ما كان له ذلك في عهدالله، وقيل ما كان له ذلك فيما سلف كما ليس له الا ّن بوجه بثم استثنى منه استثناء منقطعا فقال: إِلاَّ خُطَأَ « ٩٢ » أَى ما كان له أن يقتله البتة، لـكن إن قتله خطا ً فعليه كذا . هذا قول سيبويه والزجاج، وقيل هو استثناء متصل، والمعنى وما ثبت ولا وجد ولا ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطاء إذ هومغلوب حيائذ وقيل المعنى ولاخطأ قال النحاس: ولا يعرف ذلك في كلام العرب ولا يصح في المعنى لا أن الخطاء لا يحصر، وقيل المعنى: لا ينبغى أن يقتله لعلة من العلل إلا بالخطأ وحده فيكون قوله: خطأ منتصباً بائنه مفعول له ، ويجوزأن ينتصب على الحال. والتقدير لا يقتله في حال من الأحوال إلا في حال الخطائ، ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف أي إلا قتلاخطا أو وجوه الخطاكثيرة ويضبطها عدم القصد، والخطأ أسم من أخطأ خطا ً إذا لم يتعمد. وَمَن قَتَلَ مُؤ مِناً خَطاأً بأن قصد رمى صيد مثلا فا صابه أُو ضربه بمالاً يقتل غالبا، كذا قيل. فَتَحْرِيرُ: أَى فعليه تحرير رَقَبَةً مُؤْمِنَةً يمتقها كفارة عن قتل الخطأ. وعبر بالرقبة عن جميع الذات. واختلف العلماء في تفسير الرقبة المؤمنة فقيل: هي التي صات وعقلت الايمان فلا تجزى الصغيرة، وبه قال ابن عباس والحسن والشعبي والنخمي وقتادة وغيرهم، وقال عطاء بن أبي رباح: إنها تجزىء الصغيرة المولودة بين مسلمين، وقال جماعة منهم مالك

والشافعي: يجزيء كل من حكم له بوجوب الصلاة عليه إن مات، ولايجزي، في قول جمهورالعلما اعمى ولا مقعد ولا أشل، وبجزىء عند الأكثرالا عرج والا عور . قال مالك : إلا أن يكون عرجاً شديداً ؛ ولا يجزى عند اكثرهم المجنون. وفي المقام تفاصيل طويلة مذكورة في علم الفروع. وَدِيَةٌ مُسلَّمَةٌ إِلَى أُهْلِهِ: الدية مايعطي عوضاً عن دمالمقتول الى ورثته، والمسامة المدفوعة الموداة. والأعل المراد بهم الورثة. وأجناس الدية وتفاصيلها قد بينتها السنة المطهرة. إلا " أَنْ يَصَّدَّقُوا : أَى إِلا أَن يتصدق أهل المقتول على القاتل بالدية. سمى العفو عنهاصدقة ترغيباً فيه . فَإِنْ كَانَ: أَى المقتول، مِنْ قَوْمِ عَدُوِّ لَكُمْ: وهم الكفار الحربيون ، وَهُوَ مُؤْمِن فَتَحْر بِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةً . وهذه مسألة المؤمن الذي يقتله المسلمون في بلاد الكفار الذين كان منهم ثم أسلم ولم يهاجر وهم يظنون أنه لم يسلم وأنه باق على دين قومه فلا دية على قاتله ،بل عليه تحرير رقبة مؤمنة. واختلفوا في وجه سقوط الدية فقيل: إِن أُولياء القتيل كـفار لاحق لهم في الدية ، وقيل: وجهه أن هذا الذي آمن ولم يهاجر حرمته قليلة،لقول الله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لـكم منولايتهم من شيء. وقال بعض أهل العلم: إن ديته واجبة لبيت المال. وَإِنْ كَانَ مِنْ قُوْمٍ بَيْنَـكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقً: أى موقت أو مؤبد. وقرأ الحسن وهو مؤسن، فَدُرِيَة مُسلَّمَة : أَى فعلى قاتله دية مؤداة، إِلَى أَهْلِهِ: من أَهل الاسلام وهمور ثته، وَ تَحْرِيرُ رَ قَبَةٍ مُؤْمِنَةً " كَمَا تقدم. فَمَن لَّمْ يَجِد : أَى الرقبة ولا السعماله لشرائها ، فَصِيام شهر يَن اى فعليه صيام شهرين ، مُتَتَابع ين الميفصل بين يومين من أيام صومهما إفطار في أر، فلو أفطرا متأنف هذا قول الجمهور. وأما الافطار لعذر شرعي كالحيض ونحوه فلا يوجبالاستثناف. واختلف في الافطارلعروض المرض، ولم يذكر

الله تعالى الانتقال الى الطعام كالظهار، وبه أخذ الامام الشافعي. تو به أنه منصوب على أنه مفعول له، أى شرع ذلك لكم توبة أى قبولا لتوبتكم، أو منصوب على المصدرية : أى تاب عليكم توبة، وقيل على الحال أى حال كونه ذا توبة كائنة، مِن الله.

### الاكبة السأبعة والعشرون

يًا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا صَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ: هذا متصل بذكر الجهاد والقتال. والضرب السيرفي الا رض،تقول العرب:ضربت في الأرض إذا سرت لتجارة او غزوأوغيرها؛ وتقول: ضرب الأرض بدوز (في) إذا قصدت قضى حاجة الانسان، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط». فَتُبَيِّنُوا: من التبين وهو التأمل، وهي قراءة الجماعة إلا حمزة فانه قرأ فتثبتوا من التثبت. واختار القراءة الأولى أبو عبيدة وأبوحاتم، قالا: لا أن من أمر بالتبين فقد أمر بالتثبت، وإنما خص السفر بالأمر بالتبين\_معأن التبين والتثبت في أمر القتل واجبان حضراً وسفراً بلا خلاف لا أن الحادثة الـتي هي سبب نزول الآية كانت في السفر. وَلَا تَقُولُوا لِمَن أَ لَقَى إِلَيْكُمْ السَّلامَ واختار أبو عبيد قراءةالسلام وخالفه أهل النظر فقالوا:السلم هاهنا اشبه، لا نه بمعنى الانقياد والتسليم. والمرادهنا لاتقولوا لمن ألقى بيده اليكم واستسلم. فالسلم والسلام كلاهما بمعنى الاستسلام، وقيل هما بمعنى الاسلام:أي لا تقولوا لمن ألقي اليكم الاسلام أي كلته وهي الشهادة، كست مُوْ مِناً « ٩٤ ». وقيل ها بمعنى التسليم الذي هو تحية أهل الاسلام. والمراد نهى المسلمين عن أن مهملوا ما جاء به الكافر مما يستدل به على إسلامه ويقولوا: إنه إنما جاء بذلك تعوذاً وتقية. وقرأ أَبُو جِمْفُ : لست مؤمنًا ، من أمنته إذا أُجِرته فهومومن . وقد استدل بهذه

الآية على أن من قتل كافراً بعد أن قال: لا إله إلا الله قتل به، لا أنه قد عصم بهذه الكلمة دمه وماله وأهله. وإنما سقط القتل عن من وقع منه ذلك فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم لا نهم تأولوا وظنوا أن من قالها خوفاً من السلاح لا يكون مسلماً ولا يصير دمه بها معصوماً وأنه لا بد من أن يقول هذه الكلمة وهومطمئن غير خائف. والحكمة في التكام بكلمة الاسلام إظهار الانقياد بأن يقول: أنا مسلم وأنا على دينكم، لما عرفت منأن معنى الآتية الاستسلام والانقياد وهو يحصل بكل ما يشعر بالاسلام من قول أوفعل، ومن جملة ذلك كلة الشهادة وكلة التسليم، فالقولان الآخران في معنى الآخرداخلان تحت القول الأول. تَبْتُغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا: الجملة في محل نصب على الحال ، أي لاتقولوا تلك المقالة طالبين الغنيمة \_ على أن يكون النهي راجعاً إلى القيد والمقيد لا إلى القيد فقط. وسمى متاع الحياة عرضاً لا نه عارض زائل غير ثابت. قال أبو عبيدة: يقال جميع متاع الحياة الدنيا عرض بفتح الراء، وأما العرض بسكون الراء فهو ما سوى الدنانير والدراهم، فكل عرض بالسكون عرض بالفتح وليس كل عرض بالفتح عرضا بالسكون. وفي كتاب العين (٢) العرض ماينل من الدنيا، ومنه قوله تعالى: تريدون عرض الدنيا وجمعه عروض، وفي المجمل لابن فارس: والعرض ما يعترض للانسان من مرض ونحوه 4 وعرض الدنيا ما كان فيها من مال قل أو كثر، والعرض من الا ثاث ما كان غير نقد. فَعِنْدُ اللّهِ :هو تعليل للنهي، أي عند الله ماهو حلال لـكممن دون ارتكاب محظور،مَغانِمُ كَثيرة أنغنمونها وتستغنون بها عن قتل من قد استسلم وانقاد وإغتنام اله. كَذَلِكَ كُنتُم مِنْ قَبَلُ: أَى كَنتُم كَفَاراً فحقنت دماؤكم لما

<sup>(</sup>۱) العين كتاب الفه الخليل بن أحمد أستاذ سيبويه وواضع علم العروض، ولا أثر لهذا الكتاب اليوم إلا ماينقل عنه من فقرات متفرقة في الكتب المختلفة.

تكامتم بكامة الشهادة،أوكذلك كنتم من قبل تخفون إيمانكم عن قومكم خوفاً على أنفسكم حتى من الله عليكم باعزاز دينه فأظهرتم الإيمان وأعلنتم .

# الابة الكامنة والعصروب

لاً يَسْتُوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْ مِنِينَ :التفاوت بين درجات من قعد عن الجهاد من غير عذر ودرجات من جاهد في سبيل الله عاله ونفسه وإن كان معلوماضرورة، لكن أراد الله سبحانه بهذا الاخبار تنشيط المجاهدين ليرغبوا وتبكيت القاعدين ليأنفوا،غَيْر:قرأ أهل الكوفة وأبو عمرو وابن كثير بالرفع على انه وصف للقاعدين \_ كما قال الا خفش \_ لا نهم لايقصد بهم قوم بأعيانهم فصاروا كالنكرة فجاز وصفهم بغير،وقرأ أبو حيوة بكسر الراء على أنه وصف للمؤمنين، وقرأ أهل الحرمين بفتح الراء على الاستثناءمن القاعدين أومن المؤمنين، أى إلا اؤ لى الضّرر « ٩٥ » فانهم يستوون مع المجاهدين، ويجوز أن يكون منتصباً على الحال من القاعدين: أي لا يستوى القاعدون الا محاء في حال صحتهم، وجازت الحال منهم لا أن لفظهم لفظ المعرفة . قال العلماء: أهلالضرر هم أهل ِ الاعذار لا نها أضرت بهم حتى منعتهم عن الجهاد. وظاهر النظم القرآني أن صاحب العذر يعطى مثل أجر المجاهد، وقيل يعطى أجره من غير تضعيف فيفضله المجاهد بالتضعيف لأحل المباشرة. قال القرطي: والأول أصح إن شاء الله تعالى للحديث الصحيح في ذلك: « إن بالمدينة رجالًا ما قطعتم وادياً ولا سرتم مسيراً إلا كانوا معكم أولئك قوم حبسهم العذر». قال وفي هذا المعنى ما وردفى الخبر: « إذا مرض العبد قال الله تعالى اكتبوا لعبدى ما كان يعمله في الصحة الى أن يبرأ أو اقبضه الى ». والمُجاهِدُونَ في سَبيل اللهِ بِأَمْوَا لِهُمْ وَأَنْفُسِهِمْ. فَضَلَّ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دركبة أنه هذا بيان لما بين الفريقين من التفاضل المفهوم من ذكر عدم الاستواء إجمالا، والمراد هنا غير أولى الضرر حملا للمطلق على المقيد . وقال هنا درجة وقال فيما بعد درجات ، فقال قوم التفضيل بالدرجة ثم الدرجات إنما هو مبالغة وبيان وتأكيد، وقال آخرون فضل الله المجاهدين على القاعدين من غير أولى الضرر بدرجة واحدة ، وفضل الله المجاهدين على القاعدين من غير أولى الضرر بدرجات قاله ابن جريج والسدى وغيرها، وقيل إن معنى درجة علو أى أعلى بدرجات قاله ابن جريج والسدى وغيرها، وقيل إن معنى درجة علو أى أعلى في خرهم ورفعهم بالثناء والمدح ، ودرجة منتصبة على المييز أو المصدرية لوقوعها موقع المرة من التفضيل : أى فضل الله تفضيلة ، أو على نزع الخافض ، أو على الحالية من المجاهدين أى فضل الله تفضيلة ، أو على نزع الخافض ، أو على المائدة القصر أى كل واحد من المجاهدين والقاعدين ، وَعَدَ الله المُسْنَى أَى المثوبة وهى الجنة . قاله قتادة .

### الابذالناسعة والعشروب

أَكُمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ عَهَا مَعْ وَسَاءَتُ مَصِيراً «٩٧» قيل المراد بهذه الا رضالمدينة ، والا ولى العموم اعتباراً بعموم الافظ لا بخصوص السبب كما هوالحق ، فيراد بالا رض كل بقعة من بقاع الا رض تصلح للهجرة إليها . ويراد بالا رض المذكورة في الا ية الا ولى كل أرض ينبغي الهجرة منها . إلا المستضعفين : هو استثناء من الضمير في مأواهم ، وقيل هو استثناء منقطع لعدم دخول المستضعفين في الموصول ، وضميره ، والمراد من النساء والرسم والولدان : متعلق بمحذوف أي كاثنين منهم . والمراد بالمستضعفين من الرجال الزمنا ونحوهم والولدان كعياش ابن أبي ربيعة وسلمة بن بالمستضعفين من الرجال الزمنا ونحوهم والولدان كعياش ابن أبي ربيعة وسلمة بن هشام . وإنما ذكر الولدان مع عدم التكليف لهم لقصد المبالغة في أمر الهجرة هشام . وإنما ذكر الولدان مع عدم التكليف لهم لقصد المبالغة في أمر الهجرة

وإيهام أنها تجب لو استطاعها غير المكاف فكيف من كان مكافاه وقيل أراد بالولدان المراهقين والمهاليك، لا يَستَطيعُونَ حِيلَةُ نصفة للمستضعفين، أو الرجال والنساء والولدان، أو حال من الضمير فى المستضعفين. قيل الحيلة لفظ عام لا نواع اسباب التخلص أى لايجدون حيلة ولا طريقا إلى ذلك، وكلا يَهْتَدُونَ سَبَيلًا. وقيل السبيل سبيل المدينة. وقد استدل بهذه الآية على أن الهجرة واجبة على كل من كان بدار الشرك أو بداريم مل فيها بماصى الله جهاراً إذا كان قادرا على الهجرة ولم يكن من المستضعفين لله الى هذه الآية من العموم وإن كان السبب خاصا كما تقدم. وظاهرها عدم الفرق بين مكان ومكان، وزمان وزمان وزمان. وقد ورد فى الهجرة أحاديث ذكر ناها فى جواب سؤال عن الهجرة اليوم من أرض ورد فى الهجرة أحاديث ذكر ناها فى جواب سؤال عن الهجرة اليوم من أرض الحق فى شرحنا على بلوغ المرام فليرجع إليه.

# الايةالثلاثون

وَإِذَا صَرَبَتُمْ فِي الْأَرْضِ شروع في كيفية الصلاة عند الضرورات من السفر ، ولقاء العدو، والمطر ، والمرض . وفيه تأكيد لعزيمة المهاجر على الهجرة وترغيب له فيها لما فيه من تخفيف المؤنة، أي إذا سافرتم أي مسافرة كانت كا يفيده الاطلاق فلكش عكيث كم جُناحُ: أي وزر وحرج في كانت كا يفيده الاطلاق فلكش عكيث كم جُناحُ: أي وزر وحرج في أن تقصروا من الصلاة (١٠١) فيه دليل على أن القصر ليس بواجب، وإليه ذهب الحمهور . ودهب الا قلون الى أنه واجب ومنهم عمر بن عبد العزيز والكوفيون

<sup>(</sup>١) انفق الفقهاء على أن الجهاد يجب عينياً إذا دخل العدو أرض الوطن الاسلامى، أو عند استيفار الامام جماعة المسلمين. فانبلغت حالة المسلمين من الضعف حد أن لايستطيعوا الجهاد كانت الهجر ةواجبة، فان لم يجاهدوا أثموا. ولكن إلى أين وقد ملكت أوربا البروالبحر؟!

والقاضي اسماعيل وحماد بن أبي سلمان ، وهو مروى عن مالك ، واستدلوا بحديث. عائشة الثابت في الصحيح: « فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر » . ولايقدح في ذلك مخالفتها لما روت فالعمل على على الرواية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.ومثله حديث يعلى بنأمية قال: « سألت عمر بن الخطاب قلت: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إن خفتم أن يقتلكم الذين كفروا وقد أمن الناس؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلواصدقته ». أخرجه أحمد ومسلم وأهلالسنن. وظاهرقوله :فاقبلوا صدقته أن القصر واجب. إِن خِفتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الذِينَ كَفَر وا: ظاهر هذا الشرط أن القصر لايجوز في السفر إلا مع خوف الفتنة من الكافرين لامع الائمن، ولكنه قد تقرر بالسنة أن الني صلى الله عليه وسلم قصر مع الأمن كما عرفت، فالقصر مع الخوف ثابت بالسنة ومفهوم الشرط لايقوى على معارضة ما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم من القصر مع الاعمن · وقد قيل إن هذاالشرط خرج مخرج الغالب لائن الغالب على المسلمين إذ ذاك القصر للخوف في الأسفار. ولهذا قال يملى بن أمية لعمر ماقال كما تقدم. وفي قراءة أني أن تقصر وا من الصلاة أن يفتنكم بسقوط إن خفتم ، والمعنى على هذه القراءة : كراهة أن يفتنكم الذين كفروا. وذهب جماعة من أهل العلم الى أن هذه الآية إنما هي مبيحةللقصر في السفر للخائف منالعدو فمن كان آمنافلا قصر له ، وذهب آخرون الىأن قوله: إن خفتم ليس متصلا بما قبله وأن المكلام تم عند قوله: من الصلاة ، ثم افتتح فقال: ان خقتم أن يفتنكم الذين كفروا فأقم لهم يامجمد صلاة الخوف. ودَهب قوم الى أن ذكر الخوف منسوخ بالسنة وهي حديث عمر الذي قدمنا ذكره وما ورد فی معناه .

# الآية الحادية والشلاثون

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ :هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من أهل الأمر\_حكمه كماهو معروف في الأصول، ومثله قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة ونحوه.والى هذا ذهب جمهور العلماءوشذ أبو يوسف واسماعيل بن علية فقالا: لاتصلى صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم! لأنهذا الخطاب خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم.قالا: ولا يلحق غيره به لما له صلى الله عليه وسلم من المزية العليا!وهذا مدفوع فقد أمرنا الله باتباع رسوله والتأسى به وقدقال صلى الله عليه وسلم: « صلوا كما رأيتمو أني أصلى » والصحابة رضى الله عنهم أعرف عماني القرآن وقد صلوها بمدموته في غير مرة كما هو معروف. ومعني فأقَمْت لَهُمُ الصَّلاةَ:أردت إقامتها كقوله: وإذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وقوله: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فَلَدَّقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ : يعنى بعد أن تجعلهم طائفة تقف بأزاء المدو وطائفة منهم تقوم معك في الصلاة، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ «١٠٢» أَى الطائفة التي تصلي معه، وقال ابن عباس: الضمير راجع إلى الطائفة الأونى بازاء العدو، لأن المصلية لا تحارب. والأول أظهر لأن الطائفة القائمة بازاء المدولابد أن تكون قائمة بأسلحتها وإنما يحتاج إلى إلى الأثمر بذلك من كان في الصلاة لأنه يظن أن ذلك ممنوع من حال الصلاة فأمره الله بأن يكون آخذاً لسلاحه أي غير واضع له.وليس المراد الأخذباليد بل المراد أن يكونوا حاملين لسلاحهم ليتنا ولوه من قرب إذا احتاجوا إليه وليكون ذلك أقطع لرجاء عدوهم من إمكان فرصة فيهم . وجوزالزجاج والنحاس أن يكون ذلك أمراً للطائفتينجميعا لائنه أرهب للعدو. وقدأ وجب أخذالسلاح في هذه الصلاة أهل الظاهر حملا للأمر على الوجوب، وذهب أبو حنيفة إلى

أن المصلين لايحملون السلاح وأن ذلك يبطل الصلاة: وهو مدفوع عافي هذه الآية وبما في الاحاديث الصحيحة كما أوضحنا ذلك مع بيان كيفيات تلك الصلاة الثابتة في شرحي الدررالبهية ومسك الختام. فاذًا سَجَدُوا: أي القائمون في الصلاة م فَلْيَكُونُو اوَأَى الطائفة القائمة بازاء العدو،من ورّائيكُم : من وراء المصلين. و يحتمل أن يكون المعنى فاذا سجد المصلون معك أتموا الركعة تعبيراً بالسجود عن جميع الركعة أو عن جميع الصلاة فليكونوا من ورائكم أى فلينصر فوا بعد الفراغ إلى مقاتلة العدو للحراسة، وَ لَنَاتِ طَأَئْهِةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا: وهي القائمة في مقابلة العدو والتي لم تصل، فَلْيُصِلُوا مَمَكَ: على الصفة التي كانت عليها الطائفة الأولى وَالْيِا خُدُوا: أَى هذه الطائفة الاخرى حِذْرَهُمْ وأسليحَتَهُمْ: زيادة التوصية للطائفة الا خرى با خذ الحذر مع أخذ السلاح.قيل وجهه أن هذه المرة مظنة لوقوف الكفرة على كون الطائفة القائمة مع النبي صلى الله عليه وسلم في شغل شاغل وأما في المرة الأولى فرعا يظنونهم قائمين للحرب، وقيل لأن العدو لايؤخر قصده عن هذا الوقت لا نه آخر الصلاة، والسلاح ما يدفع به المر، عن نفسه في الحرب ولم يبين في الآية الكريمة كم تصلى كل طائفة من الطائفتين وقد وردت صلاة الخوف في السنة المطهرة على أنحاء مختلفة وصفات متعددة وكلها صحيحة مجزية من فعل واحدة منها فقد فعل ماأمر به ، ومن ذهب من العلماء إلى اختيار صفة دون غيرها فقد أبعد عن الصواب. وأوضح هذا الشوكاني في شرحه للمنتقى وغيره . وكَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ تَغَفُّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتُكُمْ وَأُمْنِعِنَّـكُمْ فيَميلُونَ عَلَيْكُم مَيْلَةً واحدَةً: هذه الجملة متضمنة للعلة التي لأجلها أمرهم الله سبحانه بالحذر وأخذ السلاح، أي ودوا غفلتكم عن أخذ السلاح وعن الحذر ليصلوا إلى مقصودهم وينالوا فرصتهم فيشدون عليكم شدة واحدة . والائمتعة ما يتمتع به في الحرب، ومنه الزاد والراحلة ، وَلاَ جُنَّاجَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَّطَرَ أَوْ كَنْتُمْ مَرَّ ْضَى أَنْ تَضَمُّوا أَسْلِحَتْكُمْ : رخص لهم سبحانه في

وضع السلاح إذا نالهم أذى من المطر وفي حال المرض، لا أنه يصعب مع هذين الأثمرين حمل السلاح.وَخْذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهُ اعَدَّ لِلْـكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِيناً: أمر بأخذ الحذر لئلا يا تيهم العدو على غرة وهم غافلون. فاذَا قضيتُم الصَّلاة : أى فرغتم من صلاة الخوف وهو أحدمهاني القضاء، ومثله: فاذا قضيتم مناسككم وقوله: فاذا 'قضيَت الصلاة فانتشروا في الارض. فَأَذْ كُرُوا اللهَ قَيَاماً وَقُمُوداً وَعَلَى جُنُو بِكُمْ : أَى فَي جَمِيعِ الاحوال حتى في حال القتال. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الذكر المأمور به إنماهو أثر صلاة الخوف، أي إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله في هذه الائحوال وقيل معنى قوله فاذا قضيتم الصلاة الخ إذا صليتم فصلوا قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم حسما ما تقتضيه الحال عند ملاحمة القتال، فهي مثل قوله: فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً. فإذَا اطْمَأْنَذْتُمْ: أَي إِذَا أمنتم وسكنت قلوبكم . والطمأنينة: سكون النفس من الخوف، مَأْقِيمُوا الصَّلاَّةَ أَى فَا تُتُوا بِالصَّلاةِ التي دخل وقتها على الصَّفة المشروعة من الأذكار والأركازولا تغفلوا ما أمكن فاز ذلك إنما هو في حال الخوف. وقيل المعني في الآية أنهم يقضون ما صلوه في حال المسابقة لا نها حالة قلق وانزعاج وتقصير في الأَذْكَارُ والا ركانُ وهو مروى عن الشافعي، والا ول أرجح . إن الصَّلاَةَ. كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا :أَى محدودا معينا ، يقال وقته فهو موقوت ووقته فهو موقت. والمعنى أن الله افترض على عباده الصلوات وكتبها عايهم في أوقاتها المحددة لايجوز لاحد أن يا تي بها في غير ذلك الوقت إلا بعذر شرعي من نوم أو سهو أو نحوهما.

# الايّة الثانية والثلاثون

ومَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَدِينَ كَلَّمُ الْهُدَى؛ المشاققة المعاورة والمخالفة، وتبين الهدى: ظهوره بائن يعلم صحة الرسالة بالبراهين الدالة على ذلك ثم يفعل المشاققة ، وَيَدَّبُ عِنْ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ : أَى غير طريقهم وهو ما هم عليه من دين الاسلام والتمسك بأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا :سمعنا وأطعنا \_ الاكية ، وقال تعالى : فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون \_ الآية . وقال عز من قائل : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت الآية ، الى غير ذلك . مُنوَلَّهِ مَا تُوَلَّى : أَى نجعله واليا لما تولاه من الضلال وَنُصْلُهِ جَهِّنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً « ١١٥ » وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذه الآية على حجية الاجماع لقوله: ويتبع غيرسبيل المؤمنين ولا حجة في ذلك عندي لا أن المراد بغير سبيل المؤمنين هنا هو الخروج من دين الاسلام إلى غيره كما يفيده اللفظ ويشهد به السبب فلا يصدق على عالم من علماء هذه الملة الاسلامية اجتهد في بعض مسائل دين الاسلام فأدًّاه اجتهاده إلى مخالفة من بعصره من المجتهدين فأعا رام السلوك في سبيل المؤمنين وهو الدين القويم والملة الحنفية ولم يتبع غيرسبيلهم. وأخرج الـترمذي والبيهق في الائسما، والصفات عن ابن عمر قال قال رسول الله عليه وسلم: « لا يجمع الله هذه الائمة على الضلالة أبداً ويد الله على الجماعة فمن شذ شذ في النار». وأخرجه الـترمذي والبيهق أيضا عن ابن عباس مرفوعاً .

### الآبة الثالثة والثماثون

وَيَسْتَفْتُو نَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ « ١٢٧ » سبب نزول هذه الآية سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن في الميراث وغيره ، فأمر الله نبيه أن يقول لهم: الله يفتيكم أي يبين لكم حكم ماسألتم عنه. وهذه الآية رجوع الى ما افتتحت به السورة من أمر النساء، وكان قد بقيت لهم أحكام لم يعرفوها فسألوا فقيل لهم الله يفتيكم فيهن . وَمَا يُتْلَى عُلَيْكُمْ في الرحِيّاب معطوف على قوله: الله يفتيكم والمعنى: والقرآن الذي يتلى عليكم يَفْتَيَكُمْ فَيَهِنْ، وَالْمُتَلُو فِي الْكُتَابِ فِي مَعْنِي الْيَتَامِي قُولُهُ : وَإِنْ خَفْتُمَ أَلَا تَقْسُطُوا في اليتامي، و يجوز أن يكون قوله وما يتلي معطوفا على الضمير في قوله يفتيكم الراجع إلى المبتدا لوقوع الفصل ببن المعطوف والمعطوف عليه بالمفعول والجار والحجرور، ويجوز أن يكون مبتدا وفي الـكتابِ خبره، على أن المراد بهاللوح المحفوظ، وقدقيل في إعرابه غير ماذكرنا ولم نذكره لضعفه. وقوله في يَمَّا مَي النِّساء على الوجه الاولوالثاني صلة لقوله: يتلى، وعلى الوجه الثالث بدل من قوله فيهن اللا في لا تُونُونَهُ مَا كُنيب وفرض أَن من الميراث وغيره و تَر عَبُونَ معطوف على قوله لا تؤتونهن عطف جملة مثبتة على جملة منفية ، وقيل حال من فاعل تؤتونهن، وقوله: أنْ تَنْكِحُوهُنَّ يحتمل أن يكون التقدير ترغبون في أن تنكحوهن لجالهن، يحتمل أن يكون التقدير وترغبون في أن تنكحوهن لعدم جمالهن، وقوله: وَ الْمُسْتَضَمَّهُ مِن معطوف على يتامى النساء، أي وما يتلى عليكم في المستضعفين مِنَ الوِ الدَانِ وهو قوله يوصيكم الله في أولادكم وقد كان أهل الجاهلية لا يور ثون النساء ولا من كان مستضعفا من الولدان وإنما يورثون الرجال القائمين بالقتال وسائر الا مور. وأن تَقُومُوا لِلْيَنَامَى بالْقِيطِ معطوف على قوله: في يتامى النساء كالمستضعفين أى وما يتلى عليكم في يتامى النساء وفي المستضعفين وفي أن تقوموا الميتامى بالقسط: أى العدل. ويجوز أن يكوز في محل نصب، أى: ويأمركم أن تقوموا. و مَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ في حقوق المذكورين أو من شرفيه ففيه اكتفاء. فإن الله كان به عليما يجازيكم بحسب فعلكم.

### الاّية الرابعة والشلاثوب

وَ إِنِ امْرَأَةٌ ؛ مرفوعة بفعل مقدر يفسره ما بعده، أي وإن خافت امرأة. بمعنى توقعت ما يخاف من زوجها. وقيل معناه تيقنت وهو خطأ مِن بَعْلَمَا نُشُوزاً أى دوام النشوز والـترفع عليها بترك المضاجعة والتقصير فى النفقة ، أو أعراضاً عنها بوجهه. قال النحاس: الفرق بين النشوز والاعراض أن النشوز التباعد والا عراض أن لا يكامها ولا يا نس بها . وظاهر الآية أنها تجوز المصالحة عند مخافة نشوز أوإعراض، والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والظاهر أنه يجوز التصالح بالى نوع من أنواعه إما باسقاط النوبة أو بعضها أوبعض النفقة أو بعضالهر. فلاَجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَابَيْنَهُمَا هَكَذَا قرأَ الـكوفيون أن يصلحا وقراءة الجمهور أولى لأن قاعدة العرب أن الفعل اذا كان بهن اثنين فصاعداقيل تصالح الرجلان أو القوم لا أصلح، و صُلْحاً منصوب على أنه اسم مصدر أو على أنه مصدر محذوف الزوايد، أو منصوب بفعل محذوف أى فيصلح حالهماصلحاء. وقيل هو منصوب على المفعولية . وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ (١٢٨ ) لفظ عام يقتضى أن الصلح الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الاطلاق أوخير من الفرقة أو الخصومة أو النشوز والأعراض، وهذه الجملة اعتراضية.

#### ر الایة الخامسة والثلاثوں

وَ أَنْ تَسْتَطِيهُوا أَنْ تَعَدْرُوا : أُخبر سبحانه وتعالى بنفي استطاعتهم للعذل بَيْنَ الذُّسَاءِ على الوجه الذي لاميل فيه البتة، لما جبات عليه الطباع البشرية من ميل النفس إلى هذددون هذه وزيادة هذه في الحبة ونقصان هذه ، وذلك بحكم الخلقة بحيث لايماكون فلوبهم ولايستطيعون توقيف أنفسهم على التسوية. وهذاكان يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: « اللهم هذا قسمي فيما أملك فلاتلمني فيما لاأملك»\_ روادابن أبى شبيبة واحمدو أبوداودوالتر ، ذى والنسائى وابن ماجة وابن المنذر عن عائشة وإسناده صحيح. و لَوْحَرَ صَيْمٌ على العدل بينهن في الحب فَلاتَميلُوا إلى التي تحبونها في القسم والنفقة الما كانوا لا يستطيعون ذلك\_ولو حرصوا عليه وبالغوا فيه ـ نهاهمالله عزوجل ن يميلوا كُلُّ المَيْلِ لا أن تركُّ ذلك وتجنب الجور كل الجور في وسعهم وداخل تحت طاقتهم فلا يجوز لهم أن يميلوا الى إحداهن عن الا خرى كل الميل، كاقال: فَتَذرُوهَا: أَي الا خرى، كَالمُمَلَّقَةِ التي ليست ذات زوج ولا مطلقة ؛ يشبهها بالشيء الذي هو معلق غير مستقر على شيء لا في الأرض ولا في السماء.

# الآية السادسة والشلائون

وَمَنَافَقَ ؛ لَا أَن مَنْ أَظَهْرَ الايمَانِ فَقَد لَزَمَه أَن يَمَثَلُ مَا أَنزلَ الله . وقيل إنه خطاب للمنافقين فقط كما يفيده التشديد والتوبيخ أن إذَا سَمِعْتُم آياتِ الله يُكفَرُ بِهَا للمنافقين فقط كما يفيده التشديد والتوبيخ أن إذَا سَمِعْتُم آياتِ الله يُحلَفُو بُها ويُسْتَهُونَ أَبِهَا الله تعالى فَلاَ تَقَعْدُوا مِهُمْ : اى مَع المستهزئين ما داموا كذلك حَتَى يَخُوضُوا فِي حديثٍ غَيْرِهِ أَي

غير حديث الكفر والاستهزاء بها . والذي أنزله الله عليهم في الكناب هوقوله : وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره .وقد كان جماعة بمكة من الداخلين في الاسلام يقعدون مع المشركين واليهود حال سخريتهم بالقرآن واستهزائهم به فنهوا عن ذلك. قال ابن عباس: دخل في هذه الآية كل محدث ومبتدع في الدين إلى يوم القيامة، وكذا قال الشوكاني في « فتح القدير » إن في هذه الآية-باعتبار عموم لفظها الذي هو المعتبر دون خصوص السبب\_دليلا على اجتناب كل موقف يخوض فيه أهمله بمايفيد النقص والاستهزاء للا دلة الشرعية كما يقع كثيراً من أسراء التقليد الذين استبدلوا آراء الرجال بالكتاب والسنة ولم يبق في أيديهم سوى: قال إمام مذهبنا كذا! وقال فلان من أتباعه بكذا! واذا سمعوا من يستدل على تلك المسالة بالية قرآنية أو بحديث نبوى سخروا منه ولم يرفعوا الى ما قاله رأساً ولا بالوا به أى مبالاة وظنوا أنه قد جاء بأمر فظيع وخطب شنيع وخالف مذهب إمامهم الذي نزلوه منزلة معلم الشرائع!بل بالغوا في ذلك حتى جعلوا رأيه الفايل واجتهاده الذي هو عن منهج الحق مائل مقدما على الله تعالى وعلى كتابه وعلى رسوله فإنالله وانا اليه راجعون مماصنعت هذه المذاهب بأهلها والذين انتسب هؤلاء المقلدة اليهم بُرءاء من فعلهم؛ فأنهم قد صرحوا في مؤلفاتهم بالنهى عن تقليدهم كَمَا أُوضِحنا ذلك في رسالتنا المسماة بالقول المفيد في حكم التقليد، وفي مؤلفنا المسمى بأدب الطلب ومنتهى الأثرب. اللهم انفعنا بما علمتنا واجعلنا من المتقيدين بالكتاب والسنة وباعد بيننا وبهن آراء الرجال المبنية على شفا جرف هار يامجيب السائلين. انتهى. إنْ كُمْ إِذًا مِثْلُومُ « ١٤٠ »: تعليل للنهي، أي إن كم إذا فعلتم ذلك ولم تنتهوا فانتم مثلهم في الكفرواستتباع العذاب، وقيل هذه الماثلة ليست في جميع الصفات ولكنه إلزام شبه بحكم الظاهر كما في قول القائل: ــ \* وكل قرين بالمقارن يقتدى

وهذدالا ية محكمة عند جميع أهل العلم، إلا مايروى عن السكابي فانه قال: هي منسوخة بقوله تعالى: وماعلى الذين يتقون من حسابهم منشى، وهومردود فان من التقوى اجتناب مجالس هؤلاء الذين يكفرون با يات الله ويستهزؤون بهاوفي الا تعام نحوها. قال أهل العلم: وهذا يدل على أن الرضى بالسكفر كفر، وكذا من رضى بمنكر أو خالط أهله كان في الاثم بمنزلتهم إذا رضى به وإن لم يباشره ولو جلس خوفاً وتقية ، مع كال سخطه لذلك، كان الاثمر أهون من الاثول.

### الاية السابعة والثلاثون

و كن يُجْهَلَ الله لله النصر والغاب، أو في الدنيا إن كان المراد به الحجة. القيامة إذا كان المراد بالسبيل النصر والغاب، أو في الدنيا إن كان المراد به الحجة. قال ابن عطية: قال جميع أهل التأويل إن المراد بذلك يوم القيامة. قال ابن العربي وهذا ضعيف لعدم فائدة الخبر فيه وسببه توهم من توهم أن آخر الكلام يرجع الى أوله، يعني قوله: ( فالله يحكم بينكم يوم القيامة ) وذلك يسقط فائدته أويكون تكرار هذا معني كلامه ، وقيل: المغني أن الله لا يجعل للكافرين سبيلا على المؤمنين يمحو به دولتهم بالكاية ويذهب آثارهم ويستبيح بيضتهم كما يفيده الحديث الثابت في الصحيح ، وقيل إنه سبحانه لا يجعل للكافرين سبيلا على المؤمنين مادام وا عاماين بالحق غير راضين بالباطل ولا تاركين للنهي عن المذكر كما قال ابن العربي كما قال تعالى (ما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم )(١) قال ابن العربي وهذا نفيس جداً ، وقيل لا يجعل الله تعالى لهم عليهم سبيلا شرعاً ، فان وجد فبخلاف الشرع فان شريعة الاسلام ظاهرة إلى يوم القيامة. هذا خلاصة ماقاله فبخلاف الشرع فان شريعة الاسلام ظاهرة إلى يوم القيامة. هذا خلاصة ماقاله

<sup>(</sup>۱) كل هذه التأويلات التي أوردها الشارح غير معينة معنى الآية تعييناً واضحاً اللهم القول بأن مصدوق الآية يكون يوم القيامة وهو ما يدل عليه صدرها وإذا كان ذلك كذلك فعدها من آيات الاحكام لا معنى له . إذ هي خبرية لفظاً ومعنى

أهل العلم في هذه الآية وهي صالحة للاحتجاج بها على كثير من المسائل كعدم إرث الكافر من المسلم وعدم تملكه مال المسلم إذا استولى عليه وعدم قتل المسلم بالذمي.

## الاً بذ الثامنة والشلاثون

لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقُول : نفى الحب كناية عن البغض. قرأ الجمهور: إلا مَنْ ظُلْمَ «١٤٨» على البناء للمجهول، وقرأ زيد بن أسلم وابن أبي إسحق والضحاك وابن عباس وابن جبر وعطاء بن السائب على البناء للمعلوم. وهوعلى القراءة الا ولى استثناء متصل بتقدير مضاف محذوف أى إلاجهر من ظلم ،وقيل إنه على القراءة الا ولى أيضا منقطع:أى لكن من ظلم فله أن يقول ظلمني فلان مثلا. واختلف أهل العلم في كيفية الجهر بالسوء الذي يجوز لمن ظلم: فقيل هو أن يدعو على من ظلمه، وقيل لا بأس أن يجهر بالسوء من القول على من ظلمه بأن يقول: فلان ظلمني، أو هو ظالم ، أو نحو ذلك. وقيل معناه إلا من اكره على أن يجهر بسوء من القول من كفر أو نحوه فهومباح. والآية على هذا في الأكراه، وكذا قال قطرب. قال: و يجوز أن يكون على البدل كا نه قال لا يحب الله إلا من ظلم: أي لا يحب الظالم بل يحب المظلوم. والظاهر من الآية أنه يجوز لمن ظلم أن يُتكلم بالكلام الذي هو من السوء في جانب من ظلمه. ويؤيده الحديث الثابت في الصحيح بلفظ : لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته» وأما على القراءة الثانية فالاستثناء منقطع أي الا من ظلم في فعل أو قول فاجهروا له بالسوء من القول في منى النهى عن فعله والتوبيخ له. وقال قوم:معنى الكلام لايحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول لكن من ظلم فانه يجهر بالسوء ظلماً وعدوانا وهو ظالم في ذلك، وهذاشأن كثير من الظلمة فانهم مع ظلمهم \_يستطيلون بألسنتهم على من ظلموه وينالون من عرضه . وقال الزجاج: يجوزأن يكون المعنى إلا منظلم فقال سوء فانه ينبغى أن يأخذوا على يديه .

### ر الاية الناسعة والثلاثون

يَسْمَفْتُونَكَ قُلْ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالة ، إِن يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللهُ يَفْتِيكُمْ فِي الْكلالة ، إِن امْرُ وَ مَلَكَ : أَى أَن يَهِلْكُ أَمْرُ وَ هُلْكُ، كَمَا تَقَدَمُ فَي قُولُه : وإن امرأة خافت لَيْسَ لَهُ وَلَدُ : إِمَا صَفَةَ لامر، أو حال، ولا وجهالمنع من كو به حالاً. والولد يطلق على الذكر والا نتى، واقتصر على عدم الولد هنا مع أن عدم الوالد أيضا معتبر في الكلالة اتكالا على ظهور ذلك؟ قيل: والمراد هنا بالولد الابن وهو أحد معنى المشترك لان البنت لاتسقط الا عند. ولَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ « ١٧٦ » : عطف على قوله ليس له ولد. والمراد بالا خت هنا هي الا خت لا بوين أولا ب إلا لائم فان فرضها السدس، كاذكر سابقا. وقدذهب جمهور العلماءمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن الأخوات لأبوين أو أب عصبة للبنات وإن لميكن معهم أخ، وذهب ابن عباس إلى أن الا خوات لا يعصبن البنات، و إليه ذهب داود الظاهري وطائفة وقالوا: إنه لاميراث للأخت لأبوين أو لا بمعالبنت واحتجوا بظاهر هذه الآية فانه جعل عدم الولد المتناول للذكر والاً نثى قيداً في ميراث الأخت؛وهذا الاستدلال صحيح لولم يرد في السنة مايدل على ثبوت ميراث الاُخت مع البنت وهو ما ثبت في الصحيح أن معاذاً قضي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت وأخت فجعل للبنت النصف وللأخت النصف. وثبت في الصحيح ايضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضي في بنت وبنت ابن وأخت فجعل للبنت النصف ولبنت الابن السدس وللأخت الباقي فكانت هذه السنة مقتضية لتفسير الولد بالابن دون البنت ، و مُون أي الأخ يَرِ ثُهَا أَى الأَخت إِنْ لَمْ يَكُنْ لَمَا وَلَهُ : ذكر، وإن كان المراد بارثه لها حيازته لجميع تركتها وإن كان المراد ثبوت ميراثه لها فى الجملة ـ أعم من أن يكون كلا أو بعضا\_ صح تفسير الولد بما يتناول الذكر والأنثى. واقتصر سبحانه على نفي الولد

فقط مع كون الأبيسقط الأخ أيضاء لأنالراد بيان سقوط الأخ مع الولد فقط هناء وأما سقوطه مع الابن فقد تبين بالسنة كا ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلا ولى رجل ذكر » والأب أولى من الأخ. فإن كانتا أي فان كان من يرث بالاخوة اثنتين والعطف على الشرطية السابقة والتأنيث والتثنية وكذلك الجمع في قوله وان كانوا إخوة باعتبار الخبر فلكم أالثلاث أن مع أن نزول الآية كان في جابر وقد من الأخوات يكون لهن الثاثان بالأولى، مع أن نزول الآية كان في جابر وقد من الأخوات يكون لهن الثاثان بالأولى، مع أن نزول الآية كان في جابر وقد من الله عنه عن أخوات سبع أو تسع. وإن كانوا: اي من يرث بالاخوة أي مختلطين ذكورا وإناثا فللذكر أو فيها كتفاء بدليل قوله: رجالاً ونساء أي مختلطين ذكورا وإناثا فللذكر : منهم ، مثل حظ الانتين تعصيبا وقد وضحنا الكلام حلالا وترجيعا في شأن الكلالة في أول هذه السورة فلا نعيد .

# سورة المائدة

مائة وعشرون آبة

قال القرطى: هي مدنية بالاجماع.

## 後される夢

قال ميسرة: إن الله سبحانه أنزل في هذه السورة نمانية عشر حكما لم ينزلها في غيرها منسور القرآن وهي قوله تعالى: والمنخنقة إلى قوله إذا حضر أحدكم الموت. انتهى .

# الاً ية الاً ولى

يًا أيم الله يحكم ما يريد فيها من البلاغة ما تتقاصر عنده القوى البشرية مع قوله: إن الله يحكم ما يريد فيها من البلاغة ما تتقاصر عنده القوى البشرية مع شمو لها لا حكام عدة منها الوفاء بالعقود ومنها تحليل بهيمة الا نعام ومنها استثناء ما سيتلى مما لا يحل ومنها تحريم الصيد على المحرم ومنها إباحة الصيد لمن ليس بمحرم . وقد حكى النقاش أن أصحاب الفيلسوف الكندى قالوا له أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن . فقال نعم أعمل مثل بعضه ، فاحتجب أياماً كثيرة منم خرج فقال : والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد ، إنى فتحت المصحف فحرجت سورة المائدة فنظرت فاذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما ثم استثنى بعد استثناء ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين ولا يقدر أحد أن يأ تى بهذا . أو فوا باله تُود : يقال أوفى ووفى ، وقد جع بينهما الشاعر فقال :

أما ابن طوف فقد أوفى بذمته كما وفي بقلاص النجم حاديها والعقود: العهود. وأصل العقود الربط واحدها عقد يقال:عقدت الحبل والعهد فهو يستعمل في الا جسام والمعانى، وإذا استعمل في المعانى ـ كما هنا ـ أفاد أنه شديد الاحكام وقوى التوثيق. قيل المراد بالعقود هي التي عقدها الله على عباده وألزمهم بها من الا حكام، وقيل هي العقود التي يعقدونها بينهم من عقود المعاملات. والا ولى شمول الآية للأمرين جميعا، ولا وجه لتخصيص بعضها دون نعض. قال الزجاج: أوفوا بعقد الله عليكم أو بعقدكم بعضكم على بعض. انتهى. والعقد الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فان خالفهما فهو رد لا يجب الوفاء به ولا يحل. أحلت آكم بميمة الا نعام «١» البهيمة : اسم لـكل ذي أربع، سميت بذلك لا بهامها من جهة نقص. الا نعام «١» البهيمة : اسم لـكل ذي أربع، سميت بذلك لا بهامها من جهة نقص.

نطقها وفهمها وعقلها ومنهباب مبهم أى مغلق، وليل بريم ، وبهيمة للشجاع الذي لايدري من أين يؤتى، وحلقة مبهمة لايدري أين طرفاها ، والا نعام: اسم للابل والبقر والغنم سميت بذلك لما في مشيها من اللين ، وقيل بهيمة الا تعام وحشيها كالظباء، وبقر الوحش،والحميرالوحشية،وغير ذلك. حكاه ابن جريرالطبرى عن قوم، وحكاه غيره غيره عن السدى والربيع وقتادة والضحال ، قال ابن عطية: وهذا قول حسن؛ وذلك أن الا عام هي الثمانية الا زواج وما يضاف إليها من سائر الحيوانات يقال له أنعام مجموعة معها، وكائن المفترس ـ كالأسد وكل ذي ناب\_خارج عن حد الائتمام. فبهيمة الائتمام هي الراعي ذوات الائربع ، وقيل بهيمة الأنعام مالم يكن صيداً لائن الصيد يسمى وحشيا لابهيمة ، وقيل بهيمة الأنعام الأجنّة التي تخرج عند الذبح من بطون الأنعام فهي تؤكل من دون زكاة . وعلى القول الأول أغنى تخصيص الانعام بالابل والبقر والغنم ـتكون الاضافة بيانية ، ويلحق بها ما يحل مماهو خارج عنها بالقياس بل وبالنصوص التي في الـكتاب والسنة .كمقوله تعالى · قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلاأن يكون ميتة (الآية) وقوله صلى الله عليه وسلم « يحرم كل ذي ناب من السبع ومخلب من الطير»، فانه يدل بمفهومه على أن ماعداه حلال ، وكذلك سائر النصوص الخاصة بنوع كمافى كتب السنة المطهرة إلا مَا يُنْكَى عَلَيْ كُم استثناء من قوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام أي إلا مدلول مايتلي عليكم فانه ليس بحلال: والمتلو هو مانص الله على تحريمه نحو قوله :حرمت عليكم الميتة (الأسية) وذلك عشرة أشياء أولها الميتة وآخرها المذبوح على النصب، ويلحق به ماصرحت السنة بتحريمه.وهذا الاستثناء يحتمل أن يكون المراد به إلا مايتلى عليكم الآن ويحتمل أن يكون المراد به في مستقبل الزمان فيدل على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ويحتمل الأمرين جميعاً غَيْرُ مُحِلَّى الصَّيْدِ: ذهب البصريون إلى أن قوله هذا استثناء آخر من قوله من بهيمة الائنعام والتقدير: أحلت لكم بهيمة الائنعام إلا

مايتلى عليكم إلا الصيد وأنتم محرمون، وقيل الاستثناء الا ولمن بهيمة الا أدمام والثانى من الاستثناء الا ول. ورد بأن هذا يستلزم إباحة الصيد في حال الاحرام لا أنه مستثنى من المحظور فيكون مباحا. وأ أنتم حرم أن في محل نصب على الحال. ومعنى هذا التقييد ظاهر عند من يخص بهيمة الا أنعام بالحيوانات الوحشية البرية التي يحل أكلها ؛ كا أنه قال : أحل لكم صيد البر إلا في حال الاحرام. وأما على قول من يجعل الاضافة بيانية فالمغنى: أحلت لكم بهيمة هي الا أنعام حال تحريم الصيد عليكم بدخولكم في الاحرام -لكونكم محتاجين إلى ذلك. فيكون المراد بهذا التقييد الامتنان عليهم بتحليل ماعدا ماهو محرم عليهم في تلك فيكون المراد بالحرم من هو محرم بالحج أو العمرة أو بهما، ويسمى محرما الحال. والمراد بالحرم من هو محرم بالحج أو العمرة أو بهما، ويسمى محرما لكونه يحرم عليه الصيد والطيب والنساء، وهكذا وجه تسمية الحرم حراما والاحرام إحراما .

#### ر. الابة الثانية

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوالاً نُحِلُّوا شَمَائِرَ اللهِ: جمع شعيرة على وزن فعلية. قال ابن الفارس: ويقال للواحدة شعارة وهو أحسن، ومنه الا شعار للهدى. والمشاعر: المعالم واحدها مشعر وهي المواضع التي قد أشعرت بالعلامات. قيل المراد بها هنا جميع مناسك الحج، وقيل الصفا والمروة والهدى والبدن. والمعنى على هذين القولين: لا تحلوا هذه الا مور بأن يقع الاخلال بشيء منها أو بأن تحولوا بينها وبين من أراد فعلها. ذكر سبحانه النهى عن أن يحلوا شعائر الله عقب ذكره تحريم صيد المحرم، وقيل المراد بالشعائر هنا فرائض الله، ومنه: ومن يعظم شعائر الله، وقيل: هي حرمات الله، ولامانع من حمل ذلك على الجميع اعتباراً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولا بما يدل عليه السياق. ولا الشهر الحرم، وهي أربعة: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب في ذلك جميع الا شهر الحرم، وهي أربعة: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب

اى تحلوها بالقتال فيها، وقيل المراد هنا شهر الحيج فقط . ولا الْهَدْى: هو مايهدى، إلى بيت الله من ناقة أو بقرة أو شاة الواحدة هدية ، نهاهم الله سبحانه عن أن. يحلوا حرمة الهدى بأن يأخذوه على صاحبه أو يحولوا بينه وبين المـكان الذي, يهدى إليه ، وعطف الهدى على الشعائر \_معدخوله تحتها \_لقصد التنبيه على مزيد. خصوصيته والتشديد في شأنه. وَلاَ الْقَلاَئِدَ : جمع قلادة وهي مايقلد به الهدي. من نعل أونحوه، وإحلالها أن توخذ غصبا. وفي النهي عن إحلال القلائدتا كيد. للنهى عن إحلال الهدى. وقيل المراد بالقلائد المقلدات بها فيكون عطفه على الهدى لزيادة التوصية بالهدى، والأول أولى. وقيل المراد بالقلائد ما كان الناس يتقلدونه فهو على حذف مضاف أى ولا أصحاب القلائد ، وَلاَ آمَينَ الْبِينَ الْحَرَامَ: أي قاصديه من قو لهم أممت كذا أي قصدته. وقرأ الاعمش: ولا آمى البيت الحرام بالاضافة، والمعنى: لا تمنعوا منقصد البيت الحرام بحج أوعمرة. أو ليسكن فيه . وقيل إن سبب نزول هذه الآية أن المشركين كانوا يحجون ويعتمرون ويهدون فأثراد المسلمون أن يُغيروا عليهم فنزل: ياأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائرالله إلى آخر الا ية، فيكون ذلك منسوخا بقوله: اقتلوا المشركين. حيث وجدتموهم، وقوله: فلا يقربوا المسحد الحرام بعد عامهم هذا، وقوله صلى الله عليه وسلم: « لا يحجن بعد العام مشرك ». وقال قوم الآية محكمة وهي في. المسلمين. يَدِتَهُونَ فَضَلاً مِن رَّ بَيْم وَرضُواناً: جملة حالية من الضمير المستمر في آمين قال جمهور المفسرين معناه يبغون الفضل والرزق والاثرباح في التجارة ويبتغوز مع ذلك\_رضوان الله، وقيل كان منهم من يطلب التجارة ومنهم من يبتغي بالحج رضوان الله. ويكون هذا الابتغاء للرضوان-بحسب اعتقادهموفي ظنهم-عند من. جعل الا ية في المشركين. وقيل المراد بالفضل هنا الثواب لا الا وباح في التجارة. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا: هذا تصريح لما أفاده مفهوم :وأنتم حرم،أباح لهم الصيد بعد أن حظره عليهم لزوال السبب الذي حرم لأ جله وهو الاحرام.

#### ر الاية الثالثة

وَلاَ يَجْر مَنْكُمُ شَنَا نُ قُوم :قال ابن فارس: جرم وأجرم ولا جرم بمعنى قولك ولابد ولامحالة. وأصلها من جرم اى كسب، وقيل المعنى ولا يحملنكم. قاله الكسائي وتعلب وهو يتعدى إلى مفعولين، يقال: جرمني كذا على بغضك أي حملني عليه. وقال أبو عبيدة والفراء:معنى لا يجرمنكم لا يكسبنكم بغض قوم أن تعتدوا الحق إلى الباطل فالعدل إلى الجور. والجريمة والجارم : عنى الكاسب، والمعنى : لا يحملنكم بغض قوم على الاعتداء عليهم ، أو لا يكسبنكم بغضهم اعتداء كم على الحق إلى الباطل. ويقال: جرم يجرم جرما إذا قطع، قال على بن عيسى الرماني: وهو الأصل. فجرم بمعنى حمل على الشيء لقطعه من غيره، وجرم بمعنى كسب لانقطاعه، ولا جرم عمني حق لأن الحق يقطع عليه.قال الخليل:معنى لاجرم أن لهم النار:لقد حق أز. لهم النار،وقال الـكسائي:جرم وأجرم لغتان بمعنى واحد أي اكتسب. وقرأ ابن مسعود لا يجرمنكم بضم الياء والمعنى لايكسبنكم، ولا يعرف البصريون أجرم، وإنما يقولون: جرم لاغير. والشنآن: البغض، وقرئ بفتح النون وإسكانها يقال شنيت الرجل أشنوه شنا ً ومشنا ً وشنا آنا ، كل ذلك إذا أبغضته وشنا آن هنا مضاف إلى المفعول أي بغض قوم منكم لابغض قوم لكم. أَنْ صَدُّوكُ عَن المَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا «٢ »بفتح الهمزة مفعول لا جله، أي لا ن صدوكم. وقرأ أبو عمرو وابن كثيربكسرالهمزةعلى الشرطية وهواختيار أبو عبيد. وقرأ الأعمش أن يصدوكم، والمعنى على قراءة الشرطية لا يحملنكم بغضهم أن وقع منهم الصد لـكم عن المسجد الحرام على الاعتداء عليهم. قال النحاس: وأما إن صدوكم بكسر (إن) فالعلماء الجلة بالنحو والحديث والنظر يمنعون القراءة بها لا شياء منها أن الا ية نزلت عام الفتح سنة ثمان - وكان المشركون صدوا المؤمنين عام الحديبية سنة ست- فالصد كان قبل الآية ؛ وإذا قرئ بالكسر لم يجز إلا أن يكون بعده

كما تقول:لاتعط فلانا شيئا إن قاتلك ، فهذا لايكون إلا للمستقبل، وإن فتحت كان الماضي . وما أحسن هذا الـكلام . وقد أنكر أبو حاتم وأبو عبيد شناتن بسكنون النون لأن المصادر إنما تأتى في مثل هذا متحركة ، وخالفهما غبرهما فقال: ليس هذا مصدر، ولكنه اسم فاعل على وزن كسلان وغضبان. أقول تأمل هذا النهى فان الذين صدوا المسلمين عن دخول مكة كانوا أنفارا حربيين فكيف ينهى عن التعرض لهم وعن مقاتلتهم فلا يظهر إلا أن هذا النهى منسوخ؛ أو يقال إن النهى عن ذلك من حيث عقد الصلح الواقع في الحديبية فبسببه صاروا مؤمنين مأمونين، ولم أر من نبه على هذين الوجهين. ولما نهاهم عن الاعتداء امرهم بقوله: وَ أَمَا وَنُوا عَلَ الْبِرُ وَالنَّقُورَى أَى ليعن بعضكم بعضا على ذلك، وهو يشمل كل أمر يصدق عليه أنه من البر والتقوى كائنا ماكان. قيل إن البر والتقوى لفظان بمعنى واحد ، وكرر للتأكيد. وقال ابن عطية : إن البر يتناول الواجب والمندب، والتقوى تختص بالواجب. وقال الماوردى: إن في البررضي الناسوفي التقوى رضى الله فن جمع بينهما فقد تمت سعادته. ثم نهاهم سبحانه بقوله: ولا تَمَاوَ نُوا عَلَى الا ينم وَ الدُدْوَانِ: فالاثم كل فعل وقول يوجب إثم فاعِله أو قائله والعدوان التعدى على الناس بمافيه ظلم فلا يبقى نوع من أنواع الموجبات للاثم ولا نوع من أنواع الظلم للناس إلا وهو داخل تحت هذا النهى لصدق هذين النوعين على كل ما يوجد فيه معناهما. ثم أمر عباده بالتقوى وتوعد من خالف ما أمر به فـ تركه أو خالف ما نهى عنه بفعله بقوله : و اتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِمَابِ. وأخرج أحمد وعبد بن حميد والبخارى في تاريخه عن وابصة أن الني صلى الله عليه وسلم قال: « البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والأثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر؛ وإن أفتاك الناس وأفتوك! » وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في الائدب ومسلم والترمذي والحاكم والبيهق عن النواس بن سمعان قال: «سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والاعمم

فقال: «البرحسن الخلق والاثم ماحاك في نفسك وكرهتأن يطلع عليه الناس» وأخرج أحمد وعبد ابن حميد والطبراني والحاكم وصححه — والبيهق عن أبي أمامة ؛ « أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاثم فقال ماحاك في نفسك فدعه ، قال فما الائيمان ؟قال من ساءته سيئة وسرته حسنة فهو مؤمن ».

#### ر الاية الرابعة

حُرِّمَتْ عَلَيْـكُمْ:هذا شروع في تفصيل المحرمات التي أشار إليها سبحانه بقوله: إلا ما يتلى عليكم . المَيْنَةُ وَالدُّمْ وَاحْمُ الخَنْزِيرِ ومَا الْحِلَّ لِغَيْرِ الله به «٣» تقدم الكلام على ذلك في البقرة وما هنا من تحريم مطلق الدم مقيد بكونه مسفوحاً للتقدم- حملا للمطلق على المقيد. وقد ورد في السنة تخصيص الميتة بقوله صلى الله عليه وسلم: « أحل لنا ميتنان ودمان فاما الميتنان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال» أخرجه الشافعي وأحمدوابن ماجة والدارقطني. والبيهق، وفي إسناده مقال! ويقويه الحديث: «هو الطهور ماؤه والحل ميتته» ، وهو عند أحمد وأهل السنن وغيرهم وصححه جماعة منهم ابن خزيمة وابن حبان. وقد أطال الشوكاني الـكلام عليه في شرحه للمنتقي وغيره في غيره. وَالْمُنْخُنِقَةُ \* هي التي تموت بالخنق وهو حبس النفس سواء كان ذلك بفعلها كا أن تدخل رأسها في حبل أوبين عودين، أوبفعل آدمي أوغيره. وقدكان أهل الجاهلية يخنقون الشاة فاذا ماتت أكلوها. وَالمُو ْقُوذَةُ هِي التي تَضرِب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية. يقال وقذة يقذه وقذاً فهو وقيذ، والوقذ شدة الضرب. وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك فيضربون الانعام بالخشب لا كلمتهم حتى تموت ثمياءً كلونها. قال ابن عبد البر: واختلف العلماء قديماً وحَديثاً في الصيد بالبندق والحجر والمعراض ، ويعني بالبندق: قوس البندقة. وبالمعراض :السهم الذي لاريش له أو العصا التي رأسها محدد . قال:فمن ذهب.

إلى أنه وقيد لم يجزه إلا ما أدرك ذكاته، على ماروى عن ابن عمر، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه والثورى والشافعي. وخالفهم الشاميون في ذلك قال الا وزاعى في المعراض: كله خرق أو لم يخرق؛ فقد كان أبو الدرداء وفضالة بن عبيد وعبد الله بن عمر ومكحول لايرون به بأسا.قال ابن عبد البر:هكذا ذكر الا وزاعي عن عبدالله بن عمر والمعروف عن ابن عمرماذكر مالك عن نافع قال: والا صل في هذا الباب والذي عليه العمل وفيه الحجة حديث عدى بن حاتم وفيه: «ماأصاب بعرضه فلا يأكل فانه وقيذ انتهى». قلت: والحديث في الصحيحين وغيرها عن عدى قال: « قلت يارسول الله إني أرمى بالمعراض الصيد فأصيب؟ فقال: إذا رميت المعراض فخرق فكله، وإن أصاب بعرضه فانما هو وقيذ فلا تاً كله » فقد اعتبر صلى الله عليه وسلم الخرق وعدمه! فالحق أنه لايحل إلا ما خرق لا ما صدم فلا بد من التذكية قبل الموت وإلا كان وقيذاً. قال الشوكاني في فتح القدير: وأما البنادق المعروفة الآن وهي بنادق الحديد التي يجعل فيها البارد والرصاص ويرمى بها فلم يتكلم عليها أهل العلم لتا خرحدوتهافانها لم تصل إلى الديار اليمنية إلا في المائة العاشرة من الهجرة، وقد سائلي جماعة من أهل العلم عن الصيد بها إذا مات ولم يتمكن الصائد من تذكيته حيا؟ والذي يظهر لي أنه حلال لا نها تخرق وتدخل - في الغالب - من جانب منه وتخرج من الجانب الآخر. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح السابق. «إذا رميت بالمعراض فحرق فكذاً " فاعتبر الخرق في تحليل الصيد. انتهى . قلت: وقد سبقه إلى ذلك السيد العلامة محمد بن اسماعيل الأمير حيث قال في « سبل السلامشر ح بلوغ المرام » قلت : وأما البنادق المعرفة الآن فانها ترمى بالرصاص فيخرج. وقد صهرته نار البارود كالميل فيقتل بحده لا بصدمه فالظاهر حل ماقتله انتهى وتعقبه ولده العلامة السيد عبدالله بن محمد الامير وقال:هذا وهم من والدى -قدس الله تعالى روحه- فان الرصاص لايذوب أصلا

إغا تدفعه نار البارود فيصيب بصدمه يعرف هذا كل من يعرف البنادق المذكورة والله أعلم انتهى أقول: التحقيق أن النار تدفع الرصاص أولا فيصيب الصيدَ ثم نخرق الرصاص الصيد فيموت الصيد بخرقه فيكون حلالاً كما احتج به الشوكاني. والله أعلم. وَالمُتَرَدُّ بِهُ :هي التي تردي من علو إلى أسفل فتموت من غير فرق بين أن تردى من جبل أو بئر او مدفن أو غيرها. والتردى مأخوذ من الردى وهو الهلاك، وسواء تردت بنفسهاأو رَدَّاها غيرها. وَالنَّطيحَةُ هى فعيلة بمعنى مفعولة وهيالتي تنطحها أخرى فتموت من دون تذكية. وقال: قوم إنها فعيلة بمعنى فاعلة لائن الدابتين تتناطحان فتموتان. وقال: نطيحة ولم يقل نطيح مع أنه قياس فعيل لائن لزوم الحذف مختص بماكان من هذا الباب صفة لموصوف مذكور، فإن لم يذكر ثبتت التاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية. وقرأ أبو ميسرة والمنطوحة وَ مَا أَكُلُّ السَّبْعُ: أَى وحرم ما افترسه ذو ناب كالائسد والنمر والذئب والضبع ونحوها والمرادهنا ما أكل منه السبع لائن ماأكله السبع كله قد فني . ومن العرب من يخص اسم السبع بالأعسد . وكانت العرب إِذَا أَ كُلُّ السَّبِّعِ الشَّاةُ ثُمُّ خَلْصُوهًا منه أَ كَلُّوهًا ، وإنَّ ماتَّتَ وَلَمْ يَذَكُوها. إلاًّ مَا ذَكَيْنُمْ : في محل نصب على الاستثناء المتصل عند الجمهور وهو راجع على ما أدركت ذكاته من المذكورات سابقاً وفيه حياة . وقال: المدنيون ، وهو المشهور من مذهب مالك، وهو أحد قولى الشافعي: إنه إذا بلغ السبع منها إلى مالا حياة معه فانها لا تؤكل . وحكاه في الموطأ عن زيد بن ثابت . وإليه ذهب إسماعيل القاضي فيكون الاستثناء على هذا القول منقطعاً؛ اي حرمت عليكم هذه الأشياء لكن ماذكيتم فهو الذي يحل ولا يحرم. والأول أولى. والذكاة في كلام العرب:الذبح · قاله قطرب وغيره . وأصل الذكاة في اللغة: التمام، اي تمام استكمال القوة والذكاء:حدة القلب وسرعة الفطنة. والذكاة:ماتذكي به النار، ومنه أذكيت الحرب والنار أوقدتهما.وذكاء اسم الشمس.والمراد هنا إلا ما أدركتم ذكاته على

التمام. والتذكية في الشرع:عبارة عن انهمار الدم وفر عي الأوداج في المذبوح والنحر في المنحور والعقر في غير المقدور مقروناً بالقصد لله وذكر اسمه عليه. وأما الا له التي تقع بها الذكاة فذهب الجمهور إلى أن كل ماأنهر الدم وفرى الأو داج فهوآ لة للذكاة؛ما خلا السن والعظم. وبهذا جاءت الأحاديث الصيحة. وَ مَا ذُ بِحَ عَلَى النَّصُبِ : قال ابن فارس: النصب: حجر كان ينصب فيعبد وتصب عليه دماء الذبامح، والنصائب: حجارة تنصب حوالى شفير البئر فتجد عضايد، وقيل النصب جمع واحده نصاب كحارو محمر، قرأ طلحة بضم النون وسكون الصاد. وروى عن اني عمرو بفتح النون وسكون الصاد. وقرأ الحجدرى بفتح النون والصاد جعله اسماً موحداً كالجبل والجمل، والجمع أنصاب كالا حبال والا جمال. قال مجاهد: هي حجارة كانت حوالي مكة يذبحون عليها. قال ابن جر يح: كانت العرب. تذبح بمكة وتنضح بالدم ما أقبل من البيت ويشرحون اللحم ويضعونه على الحجارة ، فلما جاء الاسلام قال المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم : نحن أحق أن نعظم هذا البيت بهذه الا فعال؛ فأنزل الله: وما ذبح على النصب. والمعنى والنية، بذلك تعظيم النصب؛ لأن الذبح عليها غير جائز. ولَهذا قيل إن على بمعنى اللام. أى لأحلها. قالهقطرب، وهو على هذا داخل في غيرما أهل به لغيرالله، وخص. بالذكر لتأكيد تحريمه ولدفع ماكانوا يظنونه من أن ذلك لتشريف البيت. وتعظيمه، وقيل معناه ماقصد بذبحه تعظيم النصب وإن لم يذكر اسمها عنده. فليس مكرراً مع ماسبق إذ ذاك فيها ذكر عند ذبحه اسم الصنم مثلاً. فتأمل. وأنن تَسْتَقْسِمُوا: معطوف على ماقبله ، اى وحرم عليكم الاستقسام بالائز الأم . وهي قداح الميسرواحدها زلم. والا ولا والا والا والا والم العرب ثلاثة أنواع: أحدها مكتوب فيه أفعل، والا تخرمكتوب لاتفعل ، والثالث مهمل لاشيء عليه، فيجعلها في خريطة معه. فاذا أراد فعل شيء أدخل يده\_وهيمتشابهة \_ فأخرج واحداً منها، فان خرج الا ولفعل ماعز معليه، وإن خرج الثاني تركه، وإن خرج الثالث أعاد الضرب حتى إ يخرج واحد من الأولين. قال الزجاج: لا فرق بين هذا وبين قول المنجمين.

لا تخرج من أجل نجم كذا؛ واخرج لطلوع نجم كذا، وإنما قيل لهذا الفعل استقسام لائهم كانوا يستقسمون به الرزق وما يريدون فعله ، كما يفال استسقى اى استدعى السقيا. فالاستقسام: طلب القسم والنصيب. وجملة قداح الميسر عشرة وكانوا يضربون بها في المقامرة . وقيل إن الا زلام: كماب فارس والروم التي يتقامرون بها ، وقيل هي الشطرنج. وإنما حرم الله الاستقسام بالا زلام لا أنه تعرض لدعوى علم الغيب وضرب من الكهانة. ذَلِكُمْ فِيثَيُّ: إشارة إلى الاستقسام بالا ولام أو إلى جميع المحرمات المذكورة هنا. والفسق: الخروج عن الحد، وهذا وعيد شديد لا أن الفسق هو أشد الكفر! لاماوقع عليه اصطلاح قوم من أنه منزلة بين الإيمان والكفر (١). قوله فَمَنِ اضْطُرَ"؛ هذامتصل بذكر المحرمات ومابينهما اعتراض وقع ببن الكلامين للتأكيد ، فإن تحريم هذه الخبائث من جملة الدين الكامل. أي من دعته الضرورة في مَخْمَصَةٍ: أي مجاعة الى أكل الميتة وما بعدها من المحرمات. والخمص:ضمورالبطنورجل خميص وخمصان، وامرأة خميصة وخمصانة، ومنه أخمص القدم. ويستعمل كثيراً في الجوع. غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِنْمِ الجنف:الميل، والاثم: الحرام، أي حال كون المضطر في مخصة غير مائل لاثم، وهو بمعنى غير باغ ولاعاد . وكل مائل فهو متجانف و تجنِف . قَا إِنَّ اللهَ غَانُورْ -له-رَحيمْ به، لا يؤاخذه بما الجأته إليه الضرورة في الجوع مع عدم ميله بأ كل ما حرم عليه إلى الاثم بأن يكون باغياً على غيره أو متعدياً لما دعت إليه الضرورة.

#### ے الایۃ الخامسۃ

قَلْ أُحِلَّ أَكُمُ الطَّيِبَاتُ : هي ما يستلذ أَ كله ويستطيبه أصحاب الطبائع السليمة مما أحله الله لعباده أولم يرد نص بتحريمه. وقيل هي الحلال، وقيل الطيبات

<sup>(</sup>۱) الذين اصطلحوا على أن الفسق هو منزلة بين المنزلين هم المعتزلة أنصار الحسن البصرى وتلاميلذه وآراء المعتزلة وأدلتهم مبسوطة فى مظانها ككتاب الملل والنحل للشهر ستانى ( والفرق بين الفرق ) للبغدادى فليراجعها من شاء مزيد الاطلاع

الذبائح لائها طابت بالتذكية وهو تخصيص للعام بغير مخصص، والسبب والسياق لايصلحان لذلك . ومَا عَلَمْتُمْ مِنَ الجوارح: معطوف على الطيبات بتقدير مضاف لتصحيح المعنى ، أى أحل له صيد ما علمتم من أمر الجوارح والصيد بها. قال القرطبي: وقد ذكر بعض من صنف في أحكام بقرآن أن الآية تدل على أن الاباحة تناولت ماعلمنا من الجوارح وهو ينظم الكاب وسائر جوارح الطير، وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع، فدل على جواز بيع الكاب والجوارح والانتفاع بها بسائر وجوه المنافع إلا ماخصه الدليل وهو الاعكامن الجوارح: أي الكواسب من الكلاب وسباع الطير. قال: وأجمعت الأمة على أن الكلب - إذا لم يكن أسود وعلمه مسلم ولم يأكل من صيده الذي صاده أوأثر فيه بجرح أو تنييب وصادبه مسلم وذكر الله عند إرساله - صيده صحيح يؤكل بلا خلاف. فإن انخزم شرط من هذه الشروط دخل الخلاف، فإن كان كانالذي يصاد بهغير كلب كالفهد وما أشبهه، وكالبازي والصقر ونحوهما في الطير، فجمهورالا مه على أن كل ماصاد بعدالتعليم فهوجارح كاسب. يقال: جرح فلان واجترح إذا اكتسب، ومنه الجارحة لائنه يكتسب بها، ومنه قوله تعالى: ويعلم ماجرحتم بالنهار، وقوله: أم حسب الذين اجترحو االسيئات. مُكَلِّبينَ: حال والمكلب: معلم الـكلاب كيفية الاصطياد. وخص معلم الـكلاب - وإن كان معلم سائر الجوارح، مثله لا أن الاصطياد بالكلاب هوالغالب. ولم يكتف بقوله: وما علمتم من الجوارح-مع أن التكايف هو التعليم-لقصد التأكيد لما لابد منه من التعليم. وقيل إن السبع يسمى كلباً فيدخل كل سبع يصادبه ، وقيل إن هذه الآية خاصة بالكلاب.وقد حكى ابن المنذرعن ابن عمر انهقال: مايصاد بالبزاة وغيرها من الطير فما أدركت ذكاته فهو حلال و إلا فلا تطعمه . قال ابن المنذر: وسئل أبو جعفر عن البازي هل يحل صيده ؟ قال: لا ! إلا أن تدرك ذكاته . وقال الضحاك والسدى: وما علمتم من الجوارح مكلبين: هي الكلاب خاصة، فان كان الكاب الأسود بهيما كره صيده الحسن وقتادة والنجعي، وقال أحمد: ماأعرف احداً يرخص فيه إذا كان بهيما، وبه قال ابن راهويه. فا ما عامة أهل العلم بالمدينة والكوفة فيرون جواز صيد كل كاب معلم ، واحتج من منع من صيد الكاب الأسود بقوله صلى الله عليه وسلم: « الكلب الأسود شيطان » أخرجه مسلم وغيره. والحقأنه يحل صيد كل مايدخل تحت عموم الجوارح من غيرفرق بن الكاب وغيره، وبن الأسود من الكلاب وغيره، وبن الطير وغيره. ويؤيد هذا أن سبب نزول الآية سؤال عدى بن حاتم عن صيد البازى . تعلُّهُونَهُنَّ : أَى تؤدبونهن. والجملة في محل نصب على الحال. مِمَّا عَلَّمُ كُمُّ اللهُ: أَي مما أَدركتموه بما خلقه فيكم من العقل الذي تهتدون به إلى تعليمها وتدريبها حتى تصير قابلة لامساك الصيد لكم عند إرسالكم لها . وَكَانُوا: الفاء للتفريع والجملة متفرعة على ماتقدم من تحليل صيدماعلموه من الجوارح، ومن في قوله : مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ " للتبعيض لائن بعض الصيد لايؤكل كالجلد والعظم وما أكلهالكلب ونحوه، وفيه دليل على أنه لابد أن يمسكه على صاحبه ، فان أكل منه فانما أمسكه على نفسه كما في الحديث الصحيح. وقدذهب الجمهور إلى أنه لا يحل أكل الصيد الذي يقصده الجارح من تلقاء نفسه من غير إرسال. وقال عطاء بن أبي رباح والأوزاعي-وهو مروى عن سلمان الفارسي وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وعبد الله ابن عمر، وروى عن على وابن عباس والحسن البصرى والزهرى وربيعة ومالك. والشافعي في القديم-إنه يؤكل صيده.ويرد عليهم قوله تعالى: مما أمسكن عليكم وقوله صلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم: « إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ماأمسك عليك ». وهو في الصحيحين وغيرها ، وفي لفظ لهما: « فان أكل فلا تا ً كل فاني أخاف أن يكون أمسك على نفسه » وأما ما أخرجه أبو داود باسناد جيد من حديث أبي ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا أُرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه ، وقد أُخرجه أيضا

باسناد جيد من حديث عمر و بنشعيب عن أبيه عن جده وأخرجه أيضاالنسائي، فقد جمع بعض الشافعية بين هذه الأحاديث بانه إن أكل عقب ما أمسك فانه يحرم، لحديث عدى بن حاتم، وإن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه الانتظار وجاع فا كل من الصيد لجوعه - لا لكونه أمسكه على نفسه- فانه لايؤثر ذلك ولا يحرم به الصيد . وهذا جمع حسن . وقال آخرون : إنه إذا أكل الكاب منه حرم، لحديث عدى، وإن أكل غيره لم يحرم للحديثين الاسخرين. وقيل يحمل حديت ابن ثعلبة على ما إذا أمسكه وخلاه ثم عاد فأ كل منه. وقد سلك كثير من أهل العلم طريق الـ ترجيح ولم يسلكوا طريق الجمع لما فيها من البعد. قالوا: وحديث عدى بن حاتم أرجح لكونه في الصحيحين. وقد قرر الشوكاني هذا المسلك في شرح المنتقى بمايزيد الناظرفيه بصيرة. وَاذْ كُرُ السُّمَ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ ٤ » : الضمير في عليه يعود إلى ماعلمتم، أي سمو عليه عند إرساله أو لما أمسكن عليكم: أى سموا عليه إذا أردتم ذكاته. وقد ذهب الجمهور إلى وجوب التسمية عند إرسال الجارح واستدلوا بهذه الآية، ويؤيده حديث عدى بن حام الثابت في الصحيحين وغيرهما بلفظ: « إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله ». وقال بعض أهل العلم: إن المراد التسمية عند الأ كل قال القرطى: وهو الأُظهر. واستدلوا بالاُحاديث التي فيها الارشاد إلىالتسمية وهذا خطأ فان النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت التسمية بارسال الكاب وإرسال السهم، ومشروعية التسمية عند الا على حكم آخرومسألة غير هذه المسائلة فلا وجه لحمل ماورد في الكتاب والسنة هنا على ماورد في التسمية عند الأ كل ولاملجي، الى ذلك . وفي لفظ في الصحيحين من حديث عدى : « إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ فكل ». وقد ذهب جماعة إلى أن التسمية شرط، وذهب آخرون الى أنها سنة فقط ، وذهب جماعة إلى أنها شرط على الذاكر لا الناسي . وهذا أُقوى الأُقوال وأرجعها.

### الآية السادسة

اأيُوْمَ: المراد بهذا اليوم والمذكورَ بن قبله وقت واحد وإنماكرر للتأكيد ولاختلاف الاعداث الواقعة فيه حسن تكريره ، كذا قال أبوالسعود . وقيل أشار بذكرر اليوم إلى وقت محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما تقول هــذه أيام فلان أحلَّ أَكُم الطُّيِّبَاتُ: هذه الجملة موكدة للجملة الأولى وهي قوله أحل لكم الطيبات ، وقد تقدم بيان الطيبات . وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا السَكِمَابَ حَلُّ لَسَكُم: الطعام اسم لكل مايؤكل، ومنه الذبائح. وذهب أكثر أهل العلم الى تخصيصه هنا بالذبائح، وفي هذه الاتية دليل على أن جميع طعام اهل الكتاب - من غير فرق بيناللحم وغيره-حلال للمسلمين وإن كانوا لايذكرون على ذبائحهم اسم الله، فتكون هذه الآية مخصصة لعموم قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكراسم الله عليه . وظاهرهذا أن ذبائح أهل الكتاب حلال وإن ذكر اليهوديعلى ذبيحته السم عزير وذكر النصراني على ذبيحته اسم المسيح. واليه ذهب أبو الدرداء وعبادة بنالصامت وابن عباس والزهري وربيعة والشعبي ومكحول. وقال على وعائشة وابن عمر: اذا سمعت الكتابي يسمى على الذبيحة اسم غير الله فلاتاً كل». وهو قول طاووسوالحسن، وتمسكوا بقولهتعالى: ولا تأكلوا ممالم يذكراسم الله عليه. وقوله تعالى: ( وما أهل به لغيرالله ) وقال مالك: إنه يكره ولا يحرم. فهذا الخلاف إذا علمنا أن أهل الكتاب ذكروا على ذبا محهم استم غيرالله ، وأما مع عدم العلم فقد حكى الكيا الطبرى وابن كثير الاجماع على حلها لهذه الآية، ولماورد في السنة من أكله صلى الله عليه وسلم من الشاة المصلية التي أهدتها اليه اليهودية، وكذلك جراب الشحم الذي أخذه بعض الصحابة من خيبر وعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، وهما في الصحيح وغير ذلك · والمراد بأهل ألكتاب هنا : اليهويد والنصاري · وأما المجوس فذهب الجمهور إلى أنها لا تؤكل ذبائحهم

ولا تنكح نساؤهم لأنهم ليسوا بأهل الكتاب على المشهور عند أهل العلم. وخالف في ذلك أبو ثور وأنكر عليه الفقهاء ذلك حتى قال أحمد بن حنبل: أبو ثور كاسمه! يعني في هذه المسئلة ؛ وكائنه تمسك بما يروى عن الني صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه قال في المجوس: «سنوا بهم سنة أهل الـكتاب » ولم يثبت بهذا اللفظ. وعلى فرضأن له أصلا ففيه زيادة تدفع ما قاله. وهي قوله: «غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم » ورواه بهذه الزيادة جماعة ممن لاخبرة لهم بفن الحديث من المفسرين والفقهاء. ولا يثبت الاصل ولا الزيادة بل الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وأما بنو تغلب فــكان على بن أبي طالبرضي الله عنه ينهي عن ذبائحهم لأنهم عرب وكان يقول: إنهم لم يتمسكوا بشي من النصر انية إلا بشرب الخرا وهكذا سائر العرب المتنصرة كتنوخ ، وجذام ، ولحمر ، وعاملة ، ومن أشبهم . قال ابن كثير: وهو قول غير واحدمن السلف والخلف. وروى عن سعيد بن المسيب والحسن البصرى أنهما كانا لابريان بأساً بذبيحة نصاري بني تغلب، وقال القرطي: قال جمهور الأثمة: ان ذبيحة كل نصراني حلال سواء كان من بني تغلب أو من. غيرهم، وكذلك اليهود. وقال: ولا خلاف بين العلماء أن مالا يحتاج إلى ذكاة كالطعام يجوز أكله مطلقا. وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ: أي وطعام المسلمين حلال لا هل الكتاب «٥» ، وفيه دليل على أنه يجوز للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من ذبائحهم وهذا من بابالمكافأة والمجازاة وأخبار للمسلمين بأن ما يأخذونه من أعواض الطعام حلال لهم بطريق الدلالة الالتزامية. والمُحْصَنَاتُ: مبتدا، واختلف فى تفسير هن هنا: فقيل العفائف، وقيل الحرائر. وقرأ الشعبى بكسر الصاد وبه قرأ الـكسائي.وقد تقدم الـكلام على هذا مستوفى في البقرة والنساء. وقوله: مِنَ الْـُؤْمِنَاتِ: وصفله والخبر محذوف، أي حل لـكم وذكرهن هنا توطئة وتمهيداً لقوله: وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِينَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ: المراد

بهن الحرائر دون الأثماء، هكذا قال الجمهور. وحكى ابن جرير عن طائفة من السلف. أنهذه الآية تعم كل كتابية حرة أوأمة، وقيل: المراد بأهل الكتاب الاسرائيليات. وبه قال الشافعي ؛ وهذا تخصيص بغير مخصص ، وقال عبد الله بن عمر : لا تحل النصرانية ، قال: ولا أعلم شركا أكبر من أن يقول ربها عيسى! وقد قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن - الآية. ويجاب عنه أن هذه الآية مخصصة للكتابيات من عموم المشركات فيبني العام على الخاص، وقد استدل من حرم نكاح الاماء الكتابيات برـذه الآية لا نه حملها على الحرائر، ولقوله تعالى: فها ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم وخالفهم منقال: إن الآية تعم أو تخصالعفائف ، كما تقدم. والحاصل أنه يدخُل تحت هذه الآية الحرة العفيفة من الكتابيات على جميع الا وال إلا على قول ابن عمر في النصر انية ، ويدخل تحتها الحرة التي ليست بعفيفة والأممة العفيفة على قول من يقول إنه يجوز استعال المشترك في كلا معنيه. وأما من لم يجوز ذلك فان حمل المحصنات هنا على الحرائر لم يقل بجواز نـكاح الائمة عفيفة كانت. أُو غير عفيفة إلا بدليل آخر . ويقول بجواز نكاح الحرة عفيفة كانت أوغير عفيفة وإزحمل المحصنات هنا على العفائف قال بجواز نكاح الحرة العفيفة والائمة العفيفة دون غير العفيفة منهما. ومذهب الامام أي حنيفة جواز نكاح الا مة الكتابية أخذاً بعموم الا ية . إذا آ تَدْتُهُو هُنَّا جُورَهُنَّ : أَي مهورهن، وجواب إذا محذوف أي فهن حلال أو هي ظرف لخبر المحصنات المقدر أي حل لـ كم. مُحْصِرِدِينَ : منصوب على الحال، أي حال كون كم أعفاء بالنكاح. وكذا قوله : غيرًا مُسَافِحِينَ: منصوب على الحال من الضمير في محصنين أوصفة لمحصنين. والمعنى غيرمجاهرين بالزنا. وَلا متَّخِذِي أَخْدَان: معطوف على غير مسافحين أوعلى مسافحين، ولامزيدة للتا كيد. والخدن: الصديق في السريقع على الذكر والا نني ، أي ولم تتخذوا معشوقات فقد شرط الله في الرجال العفة وعدم المجاهرة بالزنا وعدم. اتخاذ أخدان كما شرط في النساء أن يكن محصنات.

# الآية السابعة

يأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَمْنُمْ إلى الصَّلاَّةِ:إذا أردتم القيام تعبيراً بالمسبب عن السبب كَمَا فِي قُولُه: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وقد اختلف أهل العلم في هذا الإثمر عند إرادة القيام الى الصلاة فقالت طائفة هو علم في كل قيام أليها سواء كان القائم متطهراً أومحدثا فانه ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ، وهومروى عن على وعكرمة؛ وقال بوجو به داود الظاهري. وقال ابن سيرين: كان الخلفاء يتوضؤون الحل صلاة، وقالت طائفة أخرى: إن هذا الائمر خاص بالني صلى الله عليه وسلم، وهوضعيف! فإن الخطاب للمؤمنين والا مر لهم. وقالت طائفة: الا مرللندب طلباً للفضل، وقال آخرون: الوضوء لكل صلاة كان فرضا عليهم عذه الآية ثم نسخ في فتح مكة. وقال جماعة: هذا الائمر خاص بمن كان محدثاً، وقال آخرون: المراد إذا قمتم من النوم إلى الصلاة فيعم الخطاب كل قائم من النوم. وقد أُخرج مسلم واحمد وأهل السنن عن بريدة · قال : « كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر : يارسول الله إنك فعلت شيئًا لم تكن تفعله ؟ · قال : عمداً فعلته ياعمر » . وهو مروى من طرق كثيرة بألفاظ متفقة في المعنى. وأخرج البخاري وأحمد وأهل السنن عن عمرو بن عامر الانصاري: « سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قال: قلت فأنتم كيف تصنعون ؟ قال : كناذصلي الصلوات بوضوء واحد مالم نحدث». فتقرر عاذكر أن الوضوء لايجب إلا على المحدث وبه قال جمهورأهل العلم ، وهو الحق . فَأَغْسِلُوا وُجُوَهَكُمْ «٦» الوجه في اللغة مأخوذ من المواجهة ، وهو عضو مشتمل على أعضاء وله طول وعرض فحده في الطول من مبتدا سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين ، وفي العرض من الأذن

إلى الأثن وقدورد الدليل بتخليل اللحية • واختلف العلماء في غسل ما استرسل، والكلام في ذلك مبسوط في مواطنه . وقد اختلف أهل العلم أيضا هل يعتبر فى الغسل الدلك باليد أم يكنى إمرار الماء؟ والخلاف فى ذلك معروف ؛ والمرجع اللغة العربية فان ثبت فيها أن الدلك داخل في مسمى الغسل كان معتبراً وإلا فلا . قال في « شمس العلوم » : غسل الشيء غسلا إذا أجرى عليه الماء ودلكه. انتهى · وأما المضمضة والاستنشاق فاذا لم يكن لفظ الوجه يشتمل باطن الفم والانف فقد ثبت غسلهما بالسنة الصحيحة ، والخلاف في الوجوب وعدمه معروف. وقد أوضح الشوكاني ماهو الحق في مؤلفاته كالمختصروشرحه ونيل الا وطار . وأيْدِيكُمْ إِلَى المَرَافِقِ: إلى الغاية . وأما كون مابعدها يدخل فما قبها فمحل خلاف · وقد ذهب سيبويه وجماعة إلى أن ما بعدها إن كان من نوع ماقبلها دخل والا فلا · وقيل إنها هنا بمعنى مع . وذهب قوم الى أنها تفيد الغاية مطلقاً ، وأما الدخول وعدمه فأمر يدور مع الدليل · وقد ذهب الجمهور الى أن المرافق تغسل ، واستدلوا بما أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جده عن جابر بن عبدالله قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ أدار الماء على مرفقيه». ولَكَن القاسم هذا متروك وجده ضعيف. وَ امْسَحُوا برُ وُوسِكُم : قيل الباء زائدة والمعنى امسحوا رؤوسكم، وذلك يقتضى تعميم المسح لجميع الوأس، وقيل هي للتبعيض وذلك يقتضي أنه يجزى مسح بعضه . واستدل القائلون بالتبعيض بقوله تعالى فى التيمم فامسحوا بوجوهكم ولا يجزى مسح بعض الوجه اتفاقاً ، وقيل إنها للالصاقأي الصقو اأيديكم برؤوسكم وعلى كل حال فقدور دفي السنة المطهرة مايفيد أنه يكفي مسح بعض الرأس كما أوضح الشوكاني ذلك في مؤلفاته ، فكان هذا دليلا على المطلوب غير محتمل كاحتمال الاتية \_ على فرض أنها محتملة . ولاشكان من أمر غيره أن يمسح رأسه كان ممتثلاً بفعل مايصدق عليه مسمى المسح؛ وليس

في لغة العرب مايقتضي أنه لابد في مثل هذا الفعل من مسح جميع الرأس. وهكذا سائر الا ُفعال المتعدية نحو: إضرب زيداً ، أو اطعنه . فانهيؤخذ المعنى العربي بوقوع الضربأو الطعن على عضو من أعضائه ؛ ولا يقول قائل من أهل ِ اللغة ومن هو عالم بها إنه لايكون ضارباً إلا بايقاع الضرب على كل جزء من . أجزاء زيد، وكذلك الطعن وسائر الأفعال. فاعرف هذا المعنى يتبين لك ماهو الصواب من الأقوال في مسح الرأس. فان قلت: يلزم مثل هذا في غسل الوجه واليدين والرجلين؟ قلت: تلزم لولا البيان من السنة في الوجه والتحديد بالغاية في اليدين والرجلين، بخلاف الرأس فانه ورد في السنة مسح الكل ومسح البعض. وَ ارْجُلِكُمْ: قرأ نافع بنصب الأرجل، وهي قراءة الحسن البصري والأعمش، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة بالجر فقراءة النصب تدل على أنه يجب غسل الرجلين لأنها معطوفة على الوجوه والأيدى ، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء . والفصل بالمسوح بين المغسولات يفيد وجوب الترتيب في تطهير هذه الأعضاء، وعليه الشافعي. وقراءة الجرتدل على أنه يجوز الاقتصار على مسح الأرجل لأنها معطوفة على الرؤوس، وإليه ذهب ابن جرير الطبري وهومروي ﴿ عن ابن عباس. قال داودالظاهرى: يجب الجمع ببن الأثمرين على اقتضاءالقراءتين. وقال ابن العربي: اتفقت الائمة على وجوب غسلهما وما عامت من ردّ ذلك إلا الطبرى من فقهاء المسلمين، والرافضة من غيرهم! وتعلق الطبرى بقراءة الجر! قال القرطبي: قد روى عن ابن عباس أنه قال: الوضوء غسلتان ومسحتان. قال: وكان عكرمة يمسح رجليه. وقال: ليس في الرجلين غسل إنما نزل فيهما المسح . وقال عامر الشعبي : نزل جبريل بالمسح . قال : وقال قتادة افـترض الله مسحتين وغسلتين . قال : وذهب ابن جرير الطبرى إلى أن فرضهما التخيير بهن الغسل والمسحوجعل القراءتين كالروايتين وقواه النحاس، ولكنه قد ثبت. فى السنة المطهرة بالأحاديث الصحيحة من فعله صلى الله عليه وسلم وقوله غسل.

الرجلين فقط، وثبت عنه أنه قال: « ويل للأعقاب من النار » وهوفي الصحيحين وغيرهما ، فأفاد وجوبغسل الرجلين وأنه لايجزى مسحهما لأنشأن المسح أن يصيب ماأصاب ويخطى ماأخطأ ، فلو كان مجزياً لما قال : « ويل للاعقاب من النار » وقد ثبت أنه قال بعد أن توضأ وغسل رجليه : « هذاوضو ، لايقبل الله الصلاة إلا به » وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن رجلا توضأ فـ ترك على قدمه مثل موضع الظفر فقال له : « إرجع فأحسن وضوءك » ، وأما المسح على الخفين فهو ثابت بالأعاديث المتواترة وقوله: إلى الْكَعْبَيْنِ: معناه معهما ، كا بينت السنة، والكلام فيه كالكلام في قوله: إلى المرافق، وقد قيل في وجه جمع المرافق وتثنية الكعاب إنه لما كان في كل رجل كعبان ولم يكن في كل يد إلا مرفقواحد لم يتوهموجود غيره - ذكر معنى هذا ابن عطية . وقال الكواشي : ثني الكعبين وجمع المرافق لنفي توهم أن فيكل واحدة من الرجلين كعبين، وإنما في كل واحدة كعب واحد له طرفان من جانبي الرجل بخلافالمرافق فهي أبعد عن الوهم. انتهى. فهذه الفروض الا ربعة في الوضوء وبقي من فرائضه النية والتسمية ولم يذكرا في هذه الآية ، بل وردت بهما السنة . وقيل إزفي هذه الآية مايدل على النية لا أنه لما قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم كان تقدير الكلام فاغسلوا وجوهكم لها، وذلك هو النية المعتبرة لا ما تعارفاليوم بين الناس من التلفظ بعبارات مبتدعة! فقد صرح غير واحد بانكار ذلك وعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، بل ولا عن أحدمن الصحابة وتابعيهم ومن بعدهم من الائمة المعتبرين رضوان الله عليهم أجمعين. وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً: المراد بالجنابة هي الحاصلة بدخول حشفة أو نزول مني بالاحتلام، ونحو ذلك. فَاطُّهُرْ وا: أَى فاغتسلوا بالماء . وقد ذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود إلى أن الجنب لايتيمم البتة بليدع الصلاة حتى يجد الماء استدلالا بمذه الآية ، وذهب الجمهور إلى وجوب التيمم للجنابة مع عدم الماء. وهذه الآية هي للواجد على أن التطهر هو أعم من الحاصل بالماء أو بما هو عوض عنه مع عدمه وهو التراب وقال صح عن عمر وابن مسعو دالرجوع إلى ماقاله الجمهور للا حاديث الصحيحة الواردة في تيمم الجنب مع عدم الماء. و إن كنتم مرّضي أو على سفر أو جاء الحد من أن تيمم الجنب مع عدم الماء. و إن كنتم مرّضي أو على سفر أو جاء الحد من الفائط أو بحكم من الفائط أو بحكم من الفائط في سورة النساء مستوفى ، وكذلك تقدم الكلام على ملامسة النساء من وعلى التيمم وعلى الصعيد. ومن قوله منكم لابتداء الغاية ، وقيل للتبعيض ، قيل وجه تكرير هذا هو استيفاء الكلام في أنواع الطهارة . ما يرُ يد الله الميتم في الدين من حرج و أكن يربر بدا ليظم في الدين من حرج ، وأكن يربر يد المولى الا الوضوء من كفارتها كما في الحديث ، وقيل من الا صغر والا كر .

### الآية الثامئة

فَبَهَ تَ الله عَرَابًا بَبْهُ حَثْ فِي الأرْضِ اِبْرِيَهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْأَة أَخِيهِ « ٣١ »قيل إنه لما قتل أخاه لم يدر كيف يواريه لكونه أول ميت مات من بني آدم فبعث الله عرابين اخوين فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه فحفرله ثم حتى عليه، فلما رآه قابيل قال ياويلتي اعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أخى ؛ فواراه .

#### ر الاية الناسعة

إِنَّمَا جَزَاد الذِينَ يُحَارِ بُونَ الله ورَسُواهُ « ٣٣ » قد اختلف الناس في سبب رول هذه الآية فذهب الجمهور إلى أنها نزلت في العرينين؛ وقال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الراي: إنها نزات فيمن خرج من المسلمين يقطع الطريق

ويسمي في الأرض بالفساد . قال ابن المنذر : قول مالك صحيح . قال أبو ثور محتجا لهذا القول: إن قوله في هذه الآية: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. يدل على أنها نزلت في غير أهل الشرك لا نهم قد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وفقوا في الدنيا فأسلموا فان دماءهم تحرم. فدل ذلك على أن الآية نزلت في. أهل الاسلام. انتهى. وهكذا يدل على هذا قوله: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف، وقوله صلى الله عليه وسلم: «الاسلام يهدم ماقبله ». آخرجه مسلم وغيره ؛ وحكى ابن جرير الطبرى في تفسيره عن بعض أهل العلم أن هذه الآية - أعنى آية المحاربة - نسخت فعل النبي صلى الله عليه وسلم فى العرينين ووقف الا مر على هذه الحدود . وروى عن محمد بن سيرين أنه قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدود، يعنى فعله صلى الله عليه وسلم بالعرينين .. وبهذا قال جماعة من أهل العلم ؛ وذهب جماعة آخرون إلى أن فعله صلى ِ الله عليه وسلم بالعرنيين منسوخ؛ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة. والقائل بهذا مطالب ببيان تأخر الناسخ. والحق أن هذه الآية تعم المشرك وغيره ممن ارتكب ماتضمنته؛ ولا اعتبار بخصوص السبب بل الاعتبار بعموم اللفظ. قال القرطبي في تفسيره: ولاخلاف بين أهل العلم في أن حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الاسلام؛ وإزكانت نزلت في المرتدين أو اليهود. انتهي. ومعنى قوله مترتب أى ثابت. قيل المراد بمحاربة الله المذكورة في الآية هي محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاربة المسلمين في عصره ومن بعد. عصره بطريق العبارة دون الدلالة ودون القياس، لائن ورودالنص ليسبطريق خطاب المشافهة حتى يختص حكمه بالمكافين عند النزول فيحتاج في تعميم الخطاب لغيرهم الى دليل وقيل إنها جعلت محاربة لله ولرسوله إكباراً لحربهم وتعظيماً لا ديتهم ؛ لا ن الله سبحانه لايحارب ولا يغالب. والا ولى أن تفسر محاربة الله سبحانه بمعاصيه ومخالفة شرائعه ، ومحاربة الرسول تحمل على معناها

الحقيق وحكم أمته حكمـه وهم السوية . والسمى في الأرض فساداً: يطلق على أنواع من الشركا قدمنا قريبا. قال ابن كثير في تفسيره قال كثير من السلف منهم سعيد بن المسيب: إن فرض الدراهم والدنانير من الافساد في الارض. وقد قال تعالى : ( وإذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد). انتهى ـ اذا تقرر لك ما قررناه من عموم الآية ومن معنى المحاربة والسعى في الارض فساداً، فاعلم أن ذلك يصدق على كل من وقع منه ذلك ، سواء كان مسلما أو كافراً، في مصر أو غير مصر، في كل قليل وكثير وجليل وحقير ، وإن حكم الله فى ذلك هو ماورد فى هذه الآية من القتل أو الصاب أو قطع الا يدى والا رجل من خلاف أو النفي من الارض ، ولكن لايكون هذا حكم من فعل أي ذنب من الذنوب بلمن كان ذنبه هو التعدي على دماء العباد وأموالهم فيما عدا ما قد ورد له حكم غير هذا الحكم من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كالسرقة وما يجب فيه القصاص ، لا أنا نعلم أنه قد كان في زمنه صلى الله عليه وسلم من يقع منه ذنوب ومعاصى غير ذلك ولا يجرى عليه صلى الله عليه وسلم هذا الحكم المذكور في هـذه الا ية ؛ وبهذايمر فضعف ماروى عن مجاهد في تفسير المحاربة المذكور في هذه الآية من أنها الزناوالسرقة. ووجه ذلك أن هذين الذنبين قد ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لهما حكم غير هذا آلحكم ، وإذا عرفت ، اهو الظاهر من معنى هذه الآية-على مقتضى لغة العرب التي أمرنا بائن نفسر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بها – فاياك أن تغتر بشيء من التفاصيل المروية والمذاهب المحكية إلا أن يا تيك الدليل الموجب لتخصيص هذا العموم أوتقييد هــذا المعنى المفهوم من لغة العرب فائنت وذاك اعمل به وضعه في موضعه وأما ماعداه

فدع عنك نهبا أصيح في حجراته وهات حديثًا ما حديث الرواحل

على أنا سنذكر من هذه المذاهب ما تسمعه:

إعلم أنهقد اختلف العلماء في من يستحق اسم المحاربة ، فقال ابن عباس وسعيد ابن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصرى وابراهيم النخمي والضحاك وأبوثور:إن من شهر السلاح في قبة الاسلام وأخاف السبيل نم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار: إن شاء قتله وإن شاء صلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله . وبهذا قال مالك وصرح بأن المحارب عنده من حمل على الناس في مصر أوبرية او كابرهم على أنفسهم وأموالهم دون نائرة (١) ولا دخَل ولا عداوة . قال ابن المنذر : اختلف عن مالك في هذه المسألة فأثبت المحاربة في المصر مرة ونفي ذلك مرة. وروى عن ابن عباس غير ما تقدم فقال في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض. وروى عن أبي مجلز وسعيد بن جبير وابراهيم النخمى والحسن وقتادة والسدى وعطاء على اختلاف في الرواية عن بعضهم البعض وحكاه ابن كثير عن الجمهور، وقال أيضا: وهكذا عن غير واحد من السلف والأئمة . قال أبو حنيفة: إذا قَتل قُتل وَإذا أخذ المال ولم يقتل قطع يده ورجله من خلاف ، و إذا أخذ المال وقتل فالسلطان مخير فيه إن شاء قطع يديه ورجليه وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبه . وقال أبو يوسف: القتل يأ بي على كل شيء، ونحو ه قول الأوزاعي . وقال الشافعي : إذا أخذ المال قطعت يده اليمني و حسمت تثم قطعت رجله اليسرى وحسمت وخلى لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالجزاء به . واذا قتل قُتل وإذا أخذ المال وقتل قُنل وصلب . وروى عنه أنه قال: يصلب ثلاثة أيام. وقال احمد: إن قَتل قُتل، وإن أَخذ المال قطعت يده

<sup>(</sup>١) النائرة: الثأر، الفتنة، الشحناء - أنظر القاموس المحيط

ورجله كقول الشافعي. ولا أعلم لهذه التفاصيل دليلا من كتاب الله ولا من. سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلاً ما رواه ابن جرير فى تفسيره وتفر دبر وايته فقال: حدثنا على بن سهل حدثنا الوليد بن مسلم عن يزيد بن أبي حبيب أن. عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية فكتب إليه يخبره أزهذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين \_ وهم من بجيلة ، قال. أنس: فارتدوا عن الاسلام، وقتلوا الراعي، واستاقوا الابل، وأخافوا السبيل. وأصابوا الفرج الحرام. قال أنس: فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عن القضاء فيمن حارب؟ فقال: منسرق وأخاف السبيل فاقطع يده سرقة. ورجله باخافته ، ومن قتل فاقتله ، ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه . وهذا مع ما فيه من النكارة الشديدة لايدرى كيف صحته . قال ابن كثير في تفسيره بعد ذكره شيئاً من هـذه التفاصيل الـتي ذكرناها ما لفظه: ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره ، إن صح سنده، ثمذ كره. و يَسْعُون فِي الأرض فَسَاداً: هو إما منتصب على المصدرية، أُو على أنه مفعول له ، أو على الحال بالتأويل: أي مفسدين . أنْ يَقَدَّلُوا أو يُصَلِّبُوا: ظاهره أنهم يصلبون أحياء حتى يموتوا لا نه أحد الا نواع الـتى خير الله بينها .. وقال قوم: الصلب إنما يكون بعد القتل؛ولا يجوز أن يصلب قبل القتل فيحال. بينه وبين الصلاة والا مكل والشرب!! ويجاب بأن هذه عقوبة شرعها الله في كتابه لعباده. أو 'تقطَّعَ أيديهم و ارجلهم من خلافٍ: ظاهر هقطع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف سواء كانت المقطوعة من اليدين هي اليمني أو اليسرى، وكذلك الرجلان. ولا يعتبر الا أن القطع من خلاف إما يمني اليدين مع يسرى الرجلين، أو يسرى اليدين مع يمنى الرجلين. وقيل: المراد بهذا قطع اليد اليمني والرجل اليسرى فقط. أو يُنْفَوْا مِنَ الأَرْض : اختلف المفسرون في. معناه ؟ فقال السدى : هو أن يطلب بالخيل والرجل حتى يؤخذ ويقام عليه الحد

أو يخرج من دار الاسلام هرباً . وهو محكى عن ابن عباس وأنس ومالك والحسن البصرى والسدى والضحاك وقتادة وسعيدبن جبر والربيع بن أنس والزهرى، حكاه الرباني في كتابه عنهم . وحكى عن الشافعي أنهم يخرجون من بلد إلى بلد ويطلبون لتقام عليهم الحدود، وبه قال الليث بن سعد. وروى عن مالك أن ينفي من البلد الذي أحدث فيه إلى غيره، ويحبس فيه كالزاني. ورجعه ابن جرير والقرطى. وقال الكوفيور: نفيهم سجنهم، فينفي من سعة الدنيا إلى ضيقها . والظاهر من الآية أنه يطرد من الأرض الـتي وقع منه فيها ما وقع من غير سجن ولا غيره . والنفي قد يقع لمعنىالاهلاك،وليس هومراداً هنا. ذَلِكَ لَهُمْ خِزْى فِي الدُّنيَا: الاشارة إلى ماسبق ذكره من الاحكام. والخزى: الذل والفضيحة. وكَهُمْ في الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إلاَّ الَّذِينَ نَا بُوا منْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَفَور رَّحِيمٌ « ٣٤ »: استشى الله سبحانه التائبين، قبل القدرة عليهم، من عموم المعاقبين بالعقوبات السابقة. والظاهر عدم الفرق بين الدماء والائموال وبين غيرها من الذنوب الموجبة للعقوبات المعينة المحدودة ، فلا يطالب التائب قبل القدرة بشيء منذلك ، وعليه عمل الصحابة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لايسقط القعماص وسائر حقوق الاحميين بالتوبة قبل القدرة ، والحق الأول. وأما التوبة بعد القدرة فلا تسقط بها العقوبة المذكورة في الآية كما يدل عليه ذكر قيد: قبل أن تقدروا. قال القرطي: وأجمع أهل العلم على أن السلطان ولى من حارب فان قتل محارب أخا امر إ وأتاه في جال المحاربة فليس إلى طاآب الدم من أمر المحاربة شيء ولا يجوز عفو ولى الدم.

### الآية العاشرة

لما ذكر الله سبحانه من يأخذ المال جهاراً وهو المحارب عقبه بذكر من يأخذ المال خفية وهو السارق فقال: السَّارقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَمُوا أَيْدِيَهُمَا جَزُاء بِمَا كُسَبَا «٣٨» وذكر السارقة مع السارق لزيادة البيان ، لا تن غالب القرآن الاقتصار على الرجال في تشريع الاعكام. وقد اختلف أثمة النحو في خبر السارق والسارقة : هل هو مقدر أم هو فاقطعوا ؟ فذهب إلى الأول سيبويه وقال:تقديره فيما فرض عليكم، أو فما يتلى عليكم السارقوالسارقة أي حكمهما. وذهب المبرد والزجاج إلى الثاني. ودخول الفاء لتضمين المبتدا معنى الشرط. إذ المعنى: الذي سرق والتي سرقت. وقرىء السارق والسارقة بالنصب على تقديراقطعوا، ورجح هذه القراءة سيبويه. قال: الوجه في كلام العرب النصب كما تقول زيداً اضرب؛ لكن العامة أبت إلا الرفع ــ يعنى عامة القراء ، والسرقة بكسر الراء: اسم الشيء المسروق، والمصدر من سرق يسرق سرقاً. قاله الجوهري. وهو :أخذ الشيء في خفية من الاعين، ومنه استرق السمع وسارقه النظر. والقطع: معناه الابانة والازالة. وجمع الأئيدي لكراهة الجمع بين اثنتين. وقد بينت السنة المطهرة أزموضع القطع الرسغ، وقال قوم: يقطع من المرفق، وقال الخوارج: من المنكب. والسرقة لابد أن تكون ربع دينار فصاعدا ولا مِد أَن تكون من حرز كما وردت بذلك الاعاديث الصحيحة. وقد ذهب إلى اعتبار ربع الدينار الجمهور، وذهب قوم إلى التقدير بعشرة دراهم، وذهب الجمهور الى اعتبار الحرز. وقال الحسن البصرى: إذا جمع الثياب في البيت قطع. وقد أطال الكلام في بحث السرقة أئمة الفقه وشراح الحديث بما لاياً تي التطويل به هاهنا بكثير فائدة . وقوله : جزاء بما كسبا مفعول له ، أي فاقطعوا

للجزاء، أو مصدر مؤكد لفهل محذوف أى مجازاة وهما جزاء، والباء سببية وما مصدرية اى بسبب ، أو موصولة أى جزاء الذي كسباه من السرقة .

# الاية الحادية عشرة

فَانِ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ « ٤٢ » : فيه تخيير لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحكم بينهم والاعراض عنهم . وقد استدل به على أن حكام المسلمين مخيرون بين الأ موين . وقد أجمع العلماء على أنه يجب على حكام المسلمين أن يحكموا بين المسلم والذمى إذا ترافعا إليهم . واختلفوا في أهل الذمة إذا ترافعوا فيما بينهم : فذهب قوم إلى التخيير، وذهب آخرون إلى الوجوب وقالوا إن هذه الآية منسوخة بقوله : وأن احكم بينهم بما أنزل الله ، وبه قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والزهرى وعمر بن عبد العزيز والسدى ، وهو الصحيح من قول الشافعي ، وحكاه القرطبي عن أكثر العلماء .

## الابة الثانية عشرة

و مَن أَمْ بَعِثْكُمْ بِهَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَيْكَ هُمْ الْكَافِرُونَ « ٤٤ » لفظ مَن مِن صيغ العموم، وتفيد أن هذا غير مختص بطائفة معينة ، بل لكل من ولى الحكم . وقيل إنها مختصة بأهل الكتاب ، وقيل بالكفار مطلقا، لا أن المسلم لا يكفر بارتكاب الكبيرة ، وقيل هو محمول على أن الحكم بغير ما أنزل الله وقع استخفافا أو استحلالا أو جحداً والاشارة بقوله : أولئك إلى مَن والجمع باعتبار معناها ، وكذلك ضمير الجماعة في قوله : هم الكافرون . وأخرج الفرماني وسعيد ابن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم — وصححه — والبيهق في سننه عن ابن عباس في قوله تعالى هذا ، قال: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه وإنه ليس كفراً ينقل من الملة بل كفر دون كفر . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر

عن عطا بن أبى رباح فى قوله تعالى هذا ، وقوله : هم الظالمون ، هم الفاسقون ، قال: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق .

### الآية الثالثة عشرة

وَ كَنَدُنَّا: معناه فرضنا، عَلَيْهِمْ فِيهَا: أَى فِي التوراة، انَّ النَّفْسِ بالنَّفْسِ باين الله سبحانه في هذه الآية فرضه على بني اسرائيل من القصاص في النفس والعين والأنف والائذن والسن والجروح. وقد استدل أبوحنيفة وجماعة من أهل العلم بهذه الآية فقالوا: إن المسلم بقتل بالذمى لا أنه نفس ، وقال الشافعي وجماعة من أهل العلم: إن هذه الآية خبر عن شرع من قبلنا وليس بشرع لنا . وقد قدمنا في البقرة في شرح قوله تعالى : كتب عليكم القصاص في القتلى ما فيه كفاية . وقد اختلف أهل العلم في شرع من قبلنا: هل يلزمنا أم لا؟؟ فذهب الجمهور إلى أنه يلزمنا إذا لم ينسخ ، وهو الحق . وقد ذكر ابن الصباغ في «الشامل» إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه. قال ابن كثير في تفسيره: وقد احتج الا على على أن الرجل يقتل بالمرأة لعموم هذه الآية الـكرية. انتهى . وقد أوضح الشوكاني ما هو الحق في شرحه على «المنتقي» وغيره في غيره . وفى هذه الآية توبيخ لليهود وتقريع لكونهم يخالفون ماكتبه الله عليهم في التوراة - كاحكاه هنا-ويفاضلون بين الائنفس كاسبق بيانه. وقد كانوا يُتميدون بني النضير من بني قريظة ولا أيقيدون بني قريظة من بني النضير. وَالْعَيْنَ بِالْعِيْنِ: الظاهر من النظم القرآني أن العين اذا 'فقئت حتى لم يبق فيها مجال للادراك أنهاتفقاً عين الجاني بها! وَالا أنْ بالا نْفِ: أَى اذا جدعت جميعها فانها يجدع أنف الجاني بها. و الأذ ن بالأذن إذاقطمت جميعها فانها تقطع أذن الجاني بها، وكذلك وَالسِّنُّ بِالسِّنِّ. فاما لو كانت الجناية ذهبت ببعض إدراك العين أو ببعض الأنف أوببعض الا أنف أو ببعض الا ذن أوببعض السن، فليس في هذه الآية مايدل

على ثبوت القصاص.وقد اختلف أهل العلم في ذلك إذا كان معلوم القدر يمكن الوقوف على حقيقته ؛ وكلامهم مدون في كتب الفروع. والظاهر من قوله: السن بالسن أنه لا فرق بين الثنايا والائتياب والاضراس والرباعيات ، وأنه يؤخذ بعضها ببعض ولا فضل لبعضها على بعض، واليه ذهب أكثر أهل العلم كما قال ابن المنذر. وخالف فى ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه ومن تبعه . وكلامهم مدون في مواطنه ولكنه ينبغي أن يكون المأخوذ في القصاص من الجاني هو الماثل للسن المأخوذة من المجنى عليه، فإن كانت ذاهبة فما يليها. و البروح وصاص «٤٥»: أي ذوات قصاص. وقد ذكر أهل العلم أنه لا قصاص في الجروح التي يخاف منها التلف ولا فما كان لا يعرف مقدارُه عمقاً أو طولا أو عرضا . وقد قدر أئمة الفقه أرش كل جراحة بمقادير معلومة ، وليس هذا موضع بيان كلامهم ولا موضع استيفاء بيان ما ورد له أرش (١)مقدر. فَمَنْ تَصَدَّقَ بهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ: أى من تصدق من المستحقين للقصاص بالقصاص بأن عفا عن الجاني فهو كفارة للمتصدق يكفر الله عنه به ذنوبه، وقيل: إن المغني هو كفارة للجارح فلا يؤاخذ بجنايته في الآخرة لا أن العفو يقوم مقام أخذ الحق منه، والا ول أرجح لائن الضمير يعود \_ على هذا التفسير الا خر\_ إلى غير مذكور .

# الابة الرابعة عشرة

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ عِمَا أَنْزَلَ اللهُ: أي بِمَا أَنْزِله إليك في القرآن لاشتماله على جميع ما شرعه الله لعباده في جميع الكتب السابقة عليه. ولا تَدّبع أهواءَهُمْ: أي أهواء أهل الملل السابقة. عَمَّا جَاءَكُ مِنَ الْحَقِّ « ٤٨ »: متعلق بلا تتبع على تضمينه معنى لاتعدل أو لاتنحرف عما جاءك من الحق متبعاً لا مُهوائهم، وقيل تضمينه معنى لاتعدل أو لاتنحرف عما جاءك من الحق متبعاً لا مُهوائهم، وقيل

<sup>(</sup>۱) الأرش: ما يؤخذ جبراً لما حصل من النقص بسبب الجرح ، وهو ما يسمى بلغة العصر الحالى بالتعويض.

متعلق بمحذوف أى لاتتبع أهوا هم عادلا أو منحرفا عن الحق . وفيه النهى له صلى الله عليه وسلم عن أن يتبع أهوا، أهل الكتاب ويعدل عن الحق الذي أنزله الله عليه ؛ فأن كل ملة من الملل تهوى أن يكون الأمر على ما هم عليه وأدركوا عليه سلفهم وإن كان باطلا منسوخاً أو محرفاً عن الحكم الذي أنزله الله على الا نبياء ، كما وقع في الرجم ونحوه مما حرفوه من كتب الله .

## الابة الخامسة عشرة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ «٨٧» الطيبات: هي المستلذات مما أحله الله لعباده نهي الله الذين آمنوا عن أن يحرموا على أنفسهم شيئاً منها إما لظنهم أن في ذلك طاعة لله وتقرباً إليه وأنه من الزهد في الدنيا وقمع النفس عن شهواتها، أو لقصد أن يحرموا على أنفسهم شيئاً مما أحله لهم كما يقع من كثيرمن العوام من قولهم: حرام على وحرمته على نفسى ونحو ذلك من الألفاط التي تدخل تحت هذا النهى القرآني . قال ابن جرير الطبرى: لايجوز لا عد من المسلمين تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح. ولذلك رد الني صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مظعون فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما أُحله لعباده ، وأن الفضل والبر إنما هو في فعل ما ندب الله عباده اليه وعمل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وسنة لا منه واتبعه على منهاجه الأئمة الراشدون ، إذ كان خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . فاذا كان ذلك كذلك تبين خطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان، إذا قدر على لباس ذلك من حله، وآثر أكل الخشن من الطعام وترك اللحم وغيره حذراً منعارض الحاجة إلى النساء. قال: فان ظن ظان أن الفضل في غير الذي قلنا ، لان في لباس الخشن وأكله من المشقة على النفس وصرف ما فضل بينهما من القيمة الى أهل الحاجة طاعة فقد ظن خطأ ، وذلك أن الأولى . بالانسان صلاح نفسه وعونه لها على طاعة ربها ، فلا شيء أضر للجسم من المطاعم الرديئة لا نها مفسدة لعقله ومضعفة لا دواته التي جعلها الله سببا إلى طاعته .

### الاية السادسة عشرة

لا يُؤَاخِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّمْوِ فِي أَيْمَا زِكُمْ : قد تقدم تفسير اللغو والخلاف فيه، في . سورة البقرة. وفي أيمانكم صلة يؤاخذكم. قيل: و(في) بمعنى (من) والأيمان: جمع يمين. وفى الآتية دليل على أن أيمان اللغو لايؤاخذ الله الحالف بهاو لا تجب فيها الكفارة. وقد ذهب الجمهور من الصحابة ومن بعدهم إلى أنها قول الرجل: لاوالله! وبلى والله في كلامه غيرمعتقد لليمين، وبه فسر الصحابة الآية وهم أعرف بمعانى القرآن. قال الشافعي: وذلك عند الاجاج والغضب والعجلة. وَ لَكِن يُتُو الخذ كُم بِمَا عَقَد نُم الأَيْمَانَ «٨٩» والعقد على ضربين: حسى كعقد الحبل، وحكمي كعقد البيع واليميين. فاليميين المعقدة من عقد القلب ليفعلن أو لايفعلن في المستقبل. أي ولكن يؤاخذ كم بأعانكم المعقدة الموثقة بالقصدوالنية إذا حنثتم فيها. واما اليمين الغموس فهي يمين مكروخديمة وكذب ؛ قدباء الحالف باثمها وليست بمعقودة ولاكفارة فيها ؛ كما ذهب إليه الجمهور . وقال الشافعي : هي يمين معقودة لا نها مكتسبة بالقلب معقودة غيرمقرونة باسم الله، والراجح الأول. وجميع الأحاديث الواردة في تكفير اليمين موجهة إلى المعةودة ولا يدل شيء منها على الغموس؛ بل ماورد في الغموس إلا الوعيد والترهيب وأنها من الكبائر وفيها نزل قوله تعالى: إن الذين يشترون بمهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ، الآية . وَكُمْ أَرَثُهُ : هي مأخوذة من التكفير وهو التستر؛ وكذلك الكفر هو الستر والكافرهوالساتر لا نهاتستر الذنب وتغطيه.والضمير في كفارته راجع الى مافي قوله:بما عقدتم. إطْعُامُ عَشَرَةً

وساكين من أوْسَطِ مَا تَطْعِمُونَ أَهْليكُمُ \* : المراد بالوسطهنا المتوسط بن طرف الاسراف والتقتير ؛ وليس المراد به الاعلى-كافى غير هذا الموضع- أى اطعموهم من المتوسط مما تعتادون إطعام أهليكم منه، ولا يجبعليكم أن تطعموهم من أعلاه؛ ولا يجوز لكم أن تطعموهممن أدناه وظاهر دأنه يجزى إطعام عشرة حتى يشبعوا. وقد روى عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال: لايجزى إطعام العشرة غداء دون عشاء حتى يغديهم ويعشيهم . قال ابن عمر : هو قول أئمة الفتوى بالأمصار . وقال الحسن البصرى وابن سيرين : يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبزاً وسمنا أو خبزاً ولحا، وقال عمر بن الخطاب وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد بنجبهروابراهيم النخعى وميمون بنمهران وأبو مالك والضحاك والحكم ومكحول وأبو قلابةومقاتل: يدفع إلى كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أوتمر، وروى ذلك عن على عليه السلام. وقال أبو حنيفة: نصف صاع بر وصاع مما عداه. وقد أخرج ابن ماجة وابن مردوية عن ابن عباس قال: كَفَّرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وكفر الناسبه، ومن لم يجد فنصف صاع من بر ، وفي إسناده عمر بن عبد الله الثقفي وهو مجمع على ضعفه. وقال الدارقطني: متروك. أو كيونهم : عطف على إطعام قرى بضم الكاف وكسرها وهما لغتان مثل أسوة وإسوة . والكسوة في الرجال: نصف على مايكسو البدزولو كان ثوبا واحداً ، وهكذا في كسوة النساء؛وقيل الـكسوة للنساءدرع وخمار، وقيل المراد بالكسوة ما تجزى به الصلاة. أو تَحْر يرُ رُقَبَةٍ: أَى إِعتَاقَ مُملُوكُ. والتحرير: الاخراج من الرق. ويستعمل التحرير في فك الإسير وإعفاء المجهود بعمل عن عمله وترك إنزال الضرربه. ولا مهل العلم أبحاث في الرقبة التي تجزيء في الكفارة. وظاهر هذه الآية أنها تجزى كل رقبة على أى صفة كانت! وذهب جماعة منهم - الشافعي - الى اشتراط الإيمان فيها قياسا على كفارة القتل . فَمَن لَّمْ يَجِهُ فَصِيامٌ نَلاَثَةً أَيَّامٍ: أَى من لم يجد شيئاً من الا مورالمذكورة فكفارته صيام

ثلاثة أيام. وقرى متنابعات. حكى ذلك عن ابن مسعود وأبي فتكون هذه القراءة مقيدة لمطلق الصوم، وبه قال أبو حنيفة والصورى، وهو أحد قولى الشافعى. وقال مالك والشافعى - في قوله الا خر: يجزى التفريق. ذَلِكَ كَفّارَةُ أَيْمَا نِكُمْ وَقَالَ مَالكُ والشافعي - في قوله الا خر: يجزى التفريق. ذَلِكَ كَفّارَةُ أَيْمَا نِكُمْ إِذَا حَلَقْتُمْ : أَى ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حندتم. و احفظ أو المنظولة أيما نَكُم المسارعة إليها والحنث بها.

### الآبة السابعة عشرة

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: خطاب لجميع المؤمنين. إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ: وقدتقدم تنفسير الميسر في البقرة. وَالأَنْصَابُ: هي الا صنام المنصوبة للعبادة. وَالأَزْلاَمَ قد تقدم تفسيرها في هذه السورة . رجش : يطلق على العذرة والاقذار ، وهو خبر الخمروخبر المعطوف عليه محذوف. مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ: صفة لرجس، أَى كَائَن من عمل الشيطان بسبب تحسينه لذلك وتزيينه له. وقيل: هو الذي كان عمل هذه الأموربنفسه فاقتدى به بنو آدم، والضمير في: فَاجْتَذبُوهُ ، واجع إلى الرجس اُو إِلَى المذكور. لَمَلَكُمْ 'تَفْلِحُونَ « ٩٠ » : علة لما قبله . قال في الكشاف: أكد تحريم الخمر والميسر وجوهاً من التأكيد منها تصديرا لجملة به أنما ، ومنها أنه قرنهما بعبادة الأعنام، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم :«شارب الحمر كعابدالوثن»، ومنها أنه جعلهما رجساً ؛ كما قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ومنها أنه جعلهما من عمل الشيطان لاياً تي منه إلا الشر البحت ، ومنها أنه أمر بالاجتناب ، ومنها أنه جمل الاجتناب من الفلاح ، وإذا كان الاجتناب فلاحاً كان الارتكاب خيبة ومحقة، ومنها أنه ذكر ماينتج فيهما من الوبال وهو وقوع التعادى والتباغض بن أصحاب الخمر والقدر وما يؤديان إليه من الصدعن ذكر الله وعن مراعاة أوقات الصلوات انتهى . وهذه الآية دليل على تحريم الخمر لما تضمنه الاعمر بالاجتناب من الوجوب وتحريم الصد ، ولما تقرر في الشريعة من تحريم قربان الرجس

فضلا عن جعله شراباًيشرب.قال أهل العلم من المفسرين وغيرهم : كان تحريم . الخمر بتدريج ونوازل كثيرة لائنهم كانوا قد ألفوا شربها وحببها الشيطان إلى. قلوبهم فأول مانزل في أمرها : (يسألونك عن الحمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس) فـترك عند ذلك بعض المسلمين شربها ولم يتركه آخرون ، ثمنزل ِ قوله تعالى: (لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى) فـ تركها البعض أيضاو قالوا: لاحاجة. لنا فيما يشغلنا عن الصلاة ، وشربها البعض في غير أوقات الصلاة حتى نزلت. هذه الآية إنما الخروالميسر فصارت حراما عليهم حتى كازيقول بعضهم ماحراًم. الله شيئًا أشد من الخمر؛ وذلك لما فهموه من التشديد فيما تضمنته هذه الآية من الزواجر وفيما جاءتبه الاعديث الصحيحة من الوعيد لشاربها وأنها من كبائر الذنوب. وقد أجمع على ذلك المسلمون إجماعاً لاشك فيه ولا شبهة ، وأجمعوا أيضاً على تحريم بيعها والانتفاع بها مادامت خمراً. وكما دلت هذه الآية على تحريم الخمر دلت أيضا على تحريم الميسر والأنصاب والانزلام. وقد رويت في سبب النزول روايات كثيرة موافقة لما ذكرناه ، وقد وردت أحاديث كثيرة في ذم الخمر وشاربها والوعيد الشديد عليه، وأن كل مسكر حرام وهي مدونة في كتب الحديث فلا نطول المقام بذكرها . وقد بسطنا الكلام عليها في شرحنا «مسك. الختام لبلوغ المرام»فليرجعاليه .

### الاًية الثامنة عشرة

يَاأَيُّهُا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتَلُوا الصَّيْدُواَ أَنْهُ حُرُهُ مُ هذا النهى شامل لكل أحدمن ذكور المسلمين وإنا ثهم لائنه يقال رجل حرام وامر أقحر ام والجمع حرم، وأحرم الرجل دخل في الحرم. و مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُرُ مُتَعَمَّدًا: المتعمد هو القاصد لاشي ومع العلم بالاحرام، والمخطى : هو الذي يقصد شيئافي صيب صيداً، والناسي : هو الذي يتعمد الصيد ولا يذكر إحرامه وقد استدل ابن عباس وأحمد في رواية عنه وداود باقتصار هسبحانه بذكر إحرامه وقد استدل ابن عباس وأحمد في رواية عنه وداود باقتصار هسبحانه

على العامد بأنه لا كفارة على غيره بل لا تجب إلا عليه وحده، وبه قال سعيد ابن جبهر وطاووس وأبو ثور، وقيل: إن الكفارة تلزم المخطى، والناسي كما تلزم المتعمد ، وجعلواقيد التعمد خارجا مخرج الغالب، روى عن عمر والحسن والنخمي والزهرى، وبه قال مالك والشافعي وأبوحنيفة وأصحابه،وروى عن ابن عباس. وقيل إنه يجب التكفير على العامد والناسي لاحرامه، وبه قال مجاهد. قال:فازكان ذَاكراً لاحرامه فقد حل ولا حج له لارتكابه محظور إحرامه فبطل عليه كما لوتكلم في الصلاة أوأحدث فيها. فَجَزَ الا مِثْلُ مَا قَنَلَ مِن النَّهُم :أَى فعليه جزاء مماثل لما قتله ومن النعم: بيان للجزاء الماثل. قيل: المرادبالماثلة الماثلة في القيمة، وقيل في الخلقة . وقد ذهب الى الأول أبو حنيفة ، وذهب والى الثاني مالك والشافعي وأحمدوالجمهور،وهو الحق لا أن البيان للماثل بالنعم يفيد ذلك، وكذلك يفيده (هديا بالغ الكعبة).وروى عن أبى حنيفة أنه يجوز إخراج القيمة ولو وجد المثل وأن المحرم مخير ، وقرىء: فجزاؤه مثل ماقتل، وقرىء: فجزاء مثل على إضافة جزاء إلى مثل. يَحْدَكُمُ بِهِ :أَى بِالْجِزَاءَ أُو عِبْلِ مَا قَتَلِ ، ذَوَا عَدْلِ مِنْدَكُمْ «٩٥» أَى رجلان معروفان بالعدالة بين المسلمين، فاذا حكما بشيء لزم، وأن اختلفا رجع إلى غيرهما. ولا يجوز أن يكون الجابي أحد الحكمين، وقيل يجوز. وبالا ول قال أبو حنيفة، وبالثانيقال الشافعي في أحدقوليه \_ وظاهر الآية يقتضي حكمين غير الجاني. هَدْياً بَالِغَ الْكَمْبَةِ: نصب هدياً على الحال أو البدل من «مثل » وبالغ الكعبة صفة لهدى، لا أن الاضافة غير حقيقية . والمعنى أنهما إذا حكم بالجزاء فانه يفعل يه ما يفعل بالهدى من الارسال الى مكة والنحر هنالك والاشعار والتقليد. ولم يرد الكعبة بعينها فان الهدى لا يبلغهاوانما أراد الحرم ،ولا خلاف في هذا. أو كَفَّارَةٌ:معطوفعلى محل من النعم، وهوالرفع لا نه خبر مبتدا محذوف. طمَّامُ مَسَا كِنَ عطف بيان لكفارة أوبدل منه أو خبر مبتدا محذوف. أو عَدْلُ ذَلِكَ: معطوف على طعام، وقيل هومعطوف على جزاء ، وفيه ضعف! والجانى مخيربين

هذه الا أنواع المذكورة ، وعدل الشيء : ماعادله من غير جنسه . صياما أن منصوب على التمييز . وقد قدر العلماء عدل كل صيد من الاطعام والصيام . وقد ذهب إلى أن الجانى مخير بين هذه الا أنواع المذكورة جمهور العلماء . وروى عن ابن عباس أنه لا يجزى المحرم الاطعام والصوم إلاإذا لم يجد الهدعى . والعدل بفتح المين وكسرها اغتان وهما المثل ، قاله الكسائى . وقال الفراء : عدل الشيء بكسر العين مثله من غير جنسه ، ومثل قول الكسائى قال البصريون .

### الاية الناسعة عشرة

أُحلَّ لَـكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ: الخطاب لكل مسلم أو للمحرمين خاصة. وصيد البحر:ما يصاد فيه. والمراد بالبحر هنا : كل ماء يوجد فيه صيد بحرى، وان كان بنراً أو غديراً. وطَمَامُهُ مَنَاعاً آكم والسّيارة: الطعام اسم لكل مايطعم، وقد تقدم. وقد اختلف فى المراد به هنافقيل: هو ماقذف به البحر وطفا عليه، وبه قال كثير من الصحابة والتابعين . وقيل :طعامه ما ملح منه وبقى ، وبه قال جماعة وروى عن ابن عباس. وقيل: طعامه ملحه الذي ينعقد من مائه سائر ما فيه من النبات وغيره، وبه قال قوم. وقيل: المراد به ما يطعم من الصيد أي ما يحل أكله وهوالسمك فقط، وبهقالت الحنيفة. والمعنى أحل لهم الانتفاع بجميع مايصاد في البحر وأحل لكم المأكول منه وهو السمك؛ فيكون كالتخصيص بعد التعميم وهو تكاف لأ وجه له. ونصب مناعاً على أنه مصدر أي متعتم به مناعا، وقيل :مفعول به مختص بالطعام أي أحل لكم طعام البحر متاعا وهو تكلف جاء به من قال بالقول الأخير ؛ بل إذا كان مفعولاً له كان من الجميع أى أحل لكم مصيد البحر وطعامه تمتيعا لكم أى لمن كان مقيما منكم يأ كله طريا. وللسيارة أى المسافرين منكم يتزودونه و يجعلونه قديداً. وقيل السيارة: همالذين يركبونه

خاصة و حرام عليكم صيد البر ما دُمتُم حراماً « ٩٦ »: أى حرم عليكم مايصاد. في البر ما دمتم محرمين. وظاهره تحريم صيده على المحرم ولوكان المصيد حلالا واليه ذهب الجمهور إن كان الحلال صاده للحرم لا إذا كان لم يصده لا جله. وهو القول الراجح وبه يجمع بين الا حاديث. وقيل إنه يحل مطلقا، واليه ذهب جماعة ، وقيل يحرم عليه مطلقا، وإليه ذهب آخرون. وقد بسط الشوكاني هذا في شرحه للمنتقى.

### الآبة العشيرون

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ مَنُوا عَلَيْ كُمْ أَنْفُ لَكُمْ: أَى الزموا أَنفسكم واحفظوها. كما تقول: عليك زيداً أي الزمه . لا يَضُرُّكُمْ: قرىء بالجزم على أنه جواب الام الذي يدل عليه اسم الفعل. وقرأ نافع بالرفع على أنه مستأنف، أو على أن ضم الراء للاتباع. وقرى عبكسر الضاد، وقرى، لايضيركم. مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ: يعنى. لايضركم ضلال من ضلمن الناس اذا اهتديتم لاحق أنتم في أنفسكم. وليس في الآية مايدل على سقوط الأثمر بالمعروف والنهى عن المنكر فان من تركه مع كونه. من أعظم الفروض الدينية فليس بمهتد، وقد قال الله سبحانه: إذا اهتديتم. وقد دلت الآيات القرآنية والأعاديث المتكاثرة على وجوب الأمربالمعروف والنهى عن المنكر وجوبا مضيقا متحتما، فتحمل هذه الاكية على من لايقدر على القيام بواجب الأثمر بالمعروف والنهى عن المنكر،أو لايظن التأثير بحال من الأحوال، أو يخشى على نفسه أن يحل به مايضره ضرراً يسوغ له معه الترك . إِلَى اللهِ مَر ْجِمُكُمْ جَمِيعًا فَيُذَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تُعْمَالُونَ «١٠٥»: في الدنيا فيجازي المحسن باحسانه والمسي باساءته. وقد أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد ابن حميد وأبو داود والترمذي \_ وصححه \_ والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والدارقطني ، وأيضا «في المختارة» وغيرهم عن قيس.

ابن أبي حازم قال: قام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآتية (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم) وإنكم تضمونها في غير مواضعها!! وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه . وسلم يقول : « إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب ». وأخرج الـ ترمذي\_و صححه\_وابن ماجة وابن جرير والبغوى في معجمه وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ والحاكم-وصححه- وابن مردوية والبيهقي في «الشعب» عن أبي أمية الشيباني قال: « أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له : كيف تصنع . في هذه الآية ؟ قال : أية آية ؟ قات :قوله ( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم)قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراً سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « بل ائتمرُ وا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رأيت شحيًا مطاعًا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل دى رأى برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام فان من ورائكم أياماً الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم ». وفي رواية عن عامر الا شعرى في هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« أين ذهبتم؟ إنما هي لايضركم من ضلمن الكفار إذا اهتديتم » رواه احمد والطبراني وابن أبي حاتم وابن مردويه. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جربر وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ عن الحسن أن ابن مسعود سأله رجل عن قوله : ( عليكم أنفسكم ) قال : يا أيها الناس إنه ليس بزمانها إنها اليوم مقبولة ولكنه قد أوشك أن يأتى زمان تأمرون بالمعروف فيصنع بكم كذا وكذا\_ أوقال:فلا يقبل منكم فيئذ عليكم أنفسكم الآية.وفي لفظ عنه قال: «مروا بالمعروف وانهوا عن المنكرمالم يكن من دون ذلك الصوط والسيف؛ فاذا · كان كذلك فعليكم أنفسكم». وأخرج ابن جرير وابن مردوية عن ابن عمر أنه قال: في هذه الآية إنها لا قوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم ، وأخرج

ابن مردویه عن أبی سعید الخدری · قال : ذكرت هذه الآیة عند رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال نبی الله : « لم یجی و تأویلها بلا یجی و تأویلها حتی یهبط عیسی بن مریم » علیهما السلام والروایات فی هذه الباب كثیرة . وفیما ذكرنا كفایة ، ففیه مایر شد إلی ما قدمناه من الجمع بین هذه الای و وبین الایات والا تحادیث الواردة فی الام و بالمعروف والنهی عن المنكر ·

### الابة الحادية والعشروب

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. قال مكى: هذه الآيات الثلاث عند أهل المعانى من اشكل مافي القرآن إعرابا ، ومعنى ، وحكما · قال ابن عطية : هذا كلام من لم يقع له النتاج في تفسيرها؛ وذلك بين من كتابه رحمه الله . يعني من كتاب مكى · قال القرطى: ماذكره مكىذكره أبوجعفر النحاس قبله أيضا قال السعد فى حاشيته على الكشاف: واتفقوا على أنها أصعب ما فى القرآن إعراباً ونظما وحكما . شَهَادَةُ بَيْنِكُ \* : إضافة الشهادة في البين توسعاً لا نها جارية بينهم؛ وقيل أصله شهادة ما بينكم فحذفت(ما) أو أضيفت إلىالظرف كقوله تعالى : بل مكر الليل والنهار، ومنه قوله تعالى: هذا فراق بيني وبينك قيل: والشهادة هنا بمعنى الوصية، وقيل بمعنى الحضور للوصية. وقال ابن جرير الطبرى: هي هنا بمعنى اليمين، فيكون المعنى يمين ما بينكم أن يحلف اثنان. واستدل على ما قاله بأنه لايعلم لله حكما يجب فيه على الشاهد يمين. واختار هذا القول القفال، وضعف ذلك ابن عطية واختار أن الشهادة هنا هي الشهادة التي تؤدي من الشهود. و - اذا حضر أُحدَ كُمُ المَوْتُ: ظرف للشهادة. والمراد إذا حضرت علاماته، لأن من مات لا يمكنه الاشهاد وتقديم المفعول للاهتمام، ولحال تمكن الفاعل عند النفس. حين الوصيّة ظرف لحضر ، او للموت ، أو بدل من الظرف الأول . اثناً ن : خبر شهادة على تقدير

محذوف اى شهادة اثنين،أوفاعل للشهادةعلى أنخبرها محذوف،أى فما فرض عليكم شهادة بينكم اثنان، على تقدير أن يشهداثنان ذكر الوجهين أبو على الفارسي. ذُو اعدال مِنْكُمْ: صفة للاثنين، وكذامنكم، أي كائنان منكم، أي من اقاربكم. اوْ أَخُوَانِ معطوف على اثناز، و ــ مِنْ غَيْرِكُمْ «١٠٦» صفة له ، أي كائنان من الأعجانب. وقيل إن الضمير في (منكم) للمسلمين وفي (غيركم) للكفار، وهو الأنسب بسياق الآية؛ وبه قال أبو موسى الاشعرى وعبد الله بن عباس وغيرهما. فيكون في الآية دليل على جواز شهادة أهل الذمة على المسلمين في السفر في خصوص. الوصايا كما يفيده النظم القرآبي، ويشهد له السبب للنزول. فاذا لم يكن مع الموصى من يشهد على وصيته من المسلمين فليشهدر جلان من أهل الـكفر؛ فاذا قدما وأديا الشهادة على وصيته حلفابعد العصر أنهماما كذباولابد لا\_وأن ماشهدابه حق فيحكم به حينئذ بشهادتهما . فان عنته بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا حلف رجلانُ من أولياء الموصى وغرم الشاهدان الكافران ماظهر عليهما من خيانة أونحوها. هذا معنى الآية عند من تقدم ذكره، وبه قال سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وسعيد بن جبير وأبو مجلز والنخعى وشريح وعبيدالسلماني وابنسيرين ومجاهدوقتادة والسدى والثورئ وأبو عبيدواحمد بن حنبل وذهب الى الأول أعنى تفسير ضمير (منكم) بالقرابة أوالعشيرة وتفسير من (غيركم) بالإجانب. الزهرى والحسن وعكرمة؛ وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم من الفقهاء إلى أن الا بية منسوخة!واحتجوا بقوله تعالى: ممن ترضون من الشهدامه وقوله: وأشهدوا ذوى عدل منكم والـكفار ليسوا بمرضيين ولا عدول. وخالفهم الجمهورفقالوا: الآية محكمة ، وهو الحق لعدم وجود دليل صحيح يدل على النسخ. وأما قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، وقوله: وأشهدوا ذوى عدل منكم فهما عامان في الا شخاص والا زمان والا حوال، وهذه الا آية خاصة بحالة الضرب في الأرض وبالوصية وبحالة عدم الشهود المسلمين؛ ولا

تعارض بين عام وخاص . إن أنتُم صَرَ بَنْم في الأرض : فاعل فعل محذوف يفسر هضربتم، أومبتداوما بعده خبره. والا ولمذهب الجمهور من النحاة، والثاني مذهب الأخفش والكوفيين. والضرب في الارض: هو السفر . فأصابَتُكُمُ مُصِيبَةُ المَوْتِ : معطوف على ماقبله، وجوابه محذوف أي إن ضربتم في الأرض فنزل بكم الموت وأردتم الوصية ولم تجدوا شهوداً عليها مسلمين ثم ذهبا إلى ورثتكم بوصيتكم وبما تركتم فارتابوا في أمرهم، أو ادعو عليهما خيانة،فالحكم أَن تحبسوهما. ويجوز أن يكون استئنافاً لجواب سؤال مقدر كانهم قالوا: فَكَيفُ نَصْنَعُ إِنْ ارتبنا فِي الشَهَادة؟ فقال: تَحْدِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاقِ: إن ارتبتم في شهادتهما. وخص بعدالصلاة أي صلاة العصر قاله الاكثر لكونه الوقت الذى يغضب الله على من حلف فيه فاجراً كما في الحديث الصحيح، وقيل لكونه وقت اجتماع الناس وقعود الحكام للحكومة. وقيل صلاة الظهر، وقيل أى صلاة كانت. قال أبوعلى الفارسي: يحبسونهماصفة لا خران. واعترض بين الصفة والموصوف بقوله: إن أنتم ضربتم في الأرض. والمرادبالحبس توقيف الشاهد بن في ذلك الوقت لتحليفهما؛ وفيه دليل عل جواز الحبس بالمعنى العام وعلى جواز التغليظ على الحالف بالزمانوالمـكانونحوهما. فَيُقْسمَان بِاللهِ: معطوف على يحبسونهما، أي يقسم بالله الشاهدان على الوصية أوالوصيات. وقد استدل بذلك ابن أبي ليلي على تحليف الشاهدين مطلقا إذا حصلت الريبة في شهادتهماوفيه نظر لان تحليف الشاهدين هنا إنماهو بوقوع الدعوى عليهما بالخيانة أونحوها. إن ار تَبْتُمْ : جوابهذا الشرط محذوف دل عليه ماتقدم كاسبق لا أَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً: جواب القسم والضمير في به راجع الى الله تعالى : والمعنى لانبيع حظنا من الله تعالى بهذا العرض النرز فنحلف به كاذبين لا على الذي ادعيتموه علينا ، وقيل : يعود إلى القسم، أي لانستبدل بصحة القسم بالله عرضاً من أعراض الدنيا . وقيل يعود إلى الشهادة ، و إنما ذكر الضمير لأنها بمعنى القول. أي لانستبدل بشهادتنا ثمناً. قال الكوفيون: المعنى

ذا ثمن ، فحذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه ، وهذا مبنى على أن العروض لايسمى ثمنا. وعند الاكثر أنها تسمى ثمناً كاتسمى مبيعا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْ نَى: اى ولو كانالمقسم له ، أو المشهود له قريبا ، فانا نؤثر الحق والصدق ، ولا نؤثر العرض الدنيوي ولا القرابة. وجواب (لو)محذوف لدلالة ما قبلها عليه ، أي ولو كان ذا قربي لانشترى به ثمنا. وَلاَ زَكْنَهُ شَهَادَةَ الله نِمعطوف على لانشترى داخل معه في حكم القسم. وأضاف الشهادة إلى الله ،سبحانه ،لكونه الأمر باقامتها والناهي عن كتمها. إنَّا إِذًا آمِنَ الأَ ثِمِينَ فَإِنْ عُثْرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتُحَقَّا إِنْماً: عَبْر على كذا: اطلع عليه. يقال: عثرت منه على خيانة ، أي أطلعت وأعثرت غيرى عليه. ومنه قوله تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم. وأصل العثور:الوقوع والسقوط على الشيء. والمعنى أنه إذا اطلع، بعد التحليف، على أن الشاهدين أو الوصيين استحقا إثما : أي استوجبا إثما ، إما لكذب في الشهادة أو اليميين أو لظهور خيانة . قال أبو على الفارسي : الاسم هنا اسم الشيء المأخوذ؛ لا أن آخذه يأ ثم بأخذه يسمى إنما كاسمى ما يؤخذ بغير حق مظلمة. وقال سيبويه: المظلمة اسم ما أخذ منك؛ فكذلك سمى هذا المأخوذ باسم المصدر. فَآخَرَ انِ يَقُومَانِ مَمَّامَهُما: أي فشاهدان آخران، أو حالفان آخران، فيقومان مقام الذين عثر على أنهما استحقا إثما فيشهدان أو يحلفان على ما هو الحق ، وليس المرادانهمايقومان مقامهما في أداء الشهادة التي شهدها المستحقان للاثم. من الذين استحقاً عَلَيْهِمَا الأوْلَيَانِ: استحق مبنى للمفعول في قراءة الجمهور. وقرأ على وأنَى وابن عباس وحفص على البنا للفاعل. والاوليان\_على القراءة الأولى\_ مرتفع على أنه خبر مبتدا محذوف، أي هما الأوليان. كأنه قيل: من ها؟ فقيل هما الأوليان. وقيل هوبدل من الضمير في يقومان، أو من آخران . وقرأ يحيى بن و ثاب والاعمش وحمزة: الأوَّلين جمع أول على أنه بدل من الذين، أو من الهاء والميم في عليهم. وقرأ الحسن الا ولان، والمعني على بناء الفعل للمفعول من الذين استحق عليهم الاثم: أي جني عليهم، وهم أهل البيت وعشيرته فانهم أحق بالشهادة أو المين من

غيرهم فالا وليان تثنية أولى والمعنى على قراءة البنّاء للفاعل من الذين استحق عليهم، الأوليان من بينهم بالشهادة أن يجردوهم اللقيام بالشهادة ويظهر وابما كذب الكاذبين لكونهماالا قربين إلى الميت. فالأوليان فاعل استحق، ومفعوله أن تجردوهم اللقيام بالشهادة . وقيل المفعول محذوف، والتقدير:من الذين استحق عليهم الأوليان بالميت وصيته الـتي أوصى بها. فَيُقْسِمَانِ باللّهِ:عطف على يقومان، أي فيحلفان بالله آشهاد تنا: أي يميننا. فالمراد بالشهادة هنا اليمين ، كافي قوله: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أى يحلفان: لشهادتنا على أنهما كاذبان خائنان احَقُّ منْ شَهَادَ مِمَاد أى من يمينهما على أنهما صادقان أمينان. وَمَا اعْتُدَيْنًا :أَى تَجَاوزنا الحق في عِيننا. إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ إِن كَناحِلْهُنا عَلَى باطل ذَلِكَ أَدْ نَى أَنْ يَا نُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهُهَا ، أَى ذلك البيان الذي قدمه الله،سبحانه ، في هذه القصة وعرفنا كيف يصنع من أراد الوصية في السفر ولم يكن عنده أحد من أهله وعشيرته وعنده كفار، وأدنى: أيأقرب الى أن يؤدي الشهود المتحملون للشهادة على الوصية بالشهادة على وجهها فلا تحرفوا ولا تبدلوا ولا تخونوا، وهـذا كلام مبتدا يتضمن ذكر المنفعة والفائدة في هذا الحكم الذي شرعه الله في هــذا الموضع من كتابه، فالضمير في يأتوا عائد إلى شهود الوصية من الـكفار، وقيل إنه راجع الى المسلمين المخاطبين بهذا الحكم. والمراد تحذيرهم من الخيانة وأمرهم بأن يشهدوا بالحق: أو يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَ مُانٌ بَدْدَ أَيْمَانٍ مِهُ ، أَى ترد على الورثة فيحلفون على خلاف ما يشهد به شهود الوصية فيفتضح حينئذ شهود الوصية. وهومعطوف على قوله: أن يأتوا، فتكون الفائدة في شرع الله سبحانه لهذا الحكم هي أحد الأمرين: إما احتراز لشهود الوصيةعن الكذب والخيانة فيأتون به الشهادة على وجهها أن يخافوا الافتضاح إذا ردت الاعمان على قرابة الميت ، فحلفوا بما يتضمن كذبهم أو خيانتهم ؛ فيكون ذلك سببا لتأدية شهادة شهود الوصية على وجهها من غيركذب ولا خيانة . وقيل أن يخافوا

معطوف على مقدر بعد الجملة الأولى، والتقدير : ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ويخافوا عذاب الآخرة بسبب الكذب والخيانة، أو يخافوا الافتضاح برد اليمين فأى الخوفين وقع حصل المقصود . حاصل ما تضمنه هذا المقام من الكتاب العزيز : أن من حضرته علامات الموت أشهد على وصيته عدلين من عدول المسلمين ، فان لم يجد شهوداً مسلمين وكازفى سفره ووجد كفاراً جاز له أن يشهد رجاين منهم على وصيته ، فان ارتاب بهماورثة الموصى حلفا بالله على أنهما شهدا بالحق وما كتما من الشهادة شيئا ، ولا أخفيا مما تركه الميت شيئا . فان تبين بعد ذلك خلاف ما أقسما عليه من خلل في الشهادة أو ظهور شيء من تركة الميت زعماً أنه قد صار في ملكهما بوجه من الوجوه حلف رجلان من الورثة وعمل بذلك والله أعلم .

# سورة الأنعام

مائة وخمس وستون آية

مكية إلاست آيات نزلت بالمدينة وهي (وما قدروا الله حققدره) إلى آخر ثلاث آيات معاختلاف في العدد .

### الاَبِرُ الاُولى

ولا تسبيقًا الله عدوال عبارة عن الاسمة التي كانت تعبدها الكفار، والمني: علم «١٠٨» الموصول عبارة عن الاسمة التي كانت تعبدها الكفار، والمني: لانسب يا محمد آلهة هؤلاء الكفار التي يدعونها من دون الله فيتسبب عن ذلك سبهم لله عدوانا وتجاوزاً عن الحق وجهلا منهم. وفي هذه الاية دليل على أن الداعي إلى الحق والناهي عن الباطل إذا خشى أن يتسبب عن ذلك

ما هو اشد منه من انتهاك حرم ومخالفة حق ووقوع في باطل أشد ، كان الترك أُولى به ، بل كان واجبا عليه . قال الشوكاني في« فتح القدير» : وما أنفع هــذه الآية وأجل فائدتها لمن كان من الحاملين لخجج الله المتصدين لبيانها للناس إذا كان بين قوم من الصم البكم الذين اذا أمرهم بمعروف تركوه وتركوا غيره من المعروف، وإذا نهاهم عن منكر فعلوه وفعلوا غيره من المنكرات عناداً للحق وبغضاً لاتباع المحقين وجراة على الله. فإن هؤلاء لايؤثر فيهُم إلا السيف وهو الحكم العدل لمن عاند الشريعة المطهرة، وجعل المخالفة لها والتجرى على أهلها ديدنه، وهجيراه؛ كما يشاهدذلك في أهل البدع الذيل إذادعوا الى حق وقعوا في كثير من الباطل؛ وإذا أرشدوا إلى السنة قابلوها بما لديهم من البدعة! فهؤلاء هم المتلاعبون بالدين المتهاونون بالشرائع وهم أشر من الزنادقة لا نهم يحتجون بالباطل وينتموزالى البدع. ويتظاهرون بذلك غير خائفين ولا وجلين، والزنادقة قد الجمتهم سيوف الاسلام وتحاماهم أهله؛وقد ينفق كيدهم ويتم باطلهم وكفرهم نادراً على ضعيف من ضعفاء المسلمين مع تكتم وتحرز وخيفة ووجل. انتهى. وقد ذهب جمهورأهل العلم الى أن هذه الآية محكمة ثابتة غير منسوخة وهي أصل في سد الذرائع وقطع التطرق الى الشبه؛ وقوله:عدواً منصوب على الحال، أو على المصدر، أو على أنه مفعول له.

### الاَبة الثانية

فَـكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ: قيل إنها نزلت في سببخاص، كما أخرج أبو داود والترمذي وحسنه والبزار وغيرهم عن ابن عباس قال:جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله هذه الا ية. ولـكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكلما ذكر ألذا بح عليه اسم الله حل، إن كان مما أباح الله أكله. وقال عطاء: في هذه الا ية الا مم

بذكر الله على الشراب والذبح وكل مطعوم الى قوله: وقد فَصَلَ لَكُمْ مَاحَرًا مَ عَلَيْكُمْ: اى بين لَكُمْ بيانام فصلايد فع الشكويزيل الشبهة بقوله: (قل لا أجد فيماأوحى الى محرما) الى آخر الآية. ثم استشى فقال: إلا ما اضطرر أنم إليه: أى من جميع ما حرمه الله عليكم فان الضرورة تحلل الحرام. وقد تقدم تحقيقه في البقرة م

### الاًية الثالثة

وَلاَ تَمَا كُلُوا: نهى الله سبحانه عن الأ كل مِمَّا لَمْ يُذْ كَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ . بعد ان أمر بالا كل مما ذكر اسم الله عليه وفيه دليل تحريم أكل مالم يذكر اسم الله عليه . وقداختلف أهل العلم فى ذلك فذهب ابن عمر ونافع مو لاه والشعبى وابن سيرين ،وهورواية عن مالك وعن أحمد بن حنبل وبه قال أبوثور وأبوداود والظاهري، إلىأن مالم يذكر اسمالله عليه من الذبائح حرام من غير فرق بين العامد والناسي لهذه الآية، ولقوله تعالى في آية الصيد: فكاو امماأ مسكن عليكم واذكر وااسم الله عليه. ويزيد هذا الاستدلال وأكيداً قوله سبحانه في هذه الآية وَ إِنَّهُ لَفِيدُو ( ١١٩ ) وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتسمية، في الصيد وغيره. وذهب الشافعي وأصحابه وهورواية عن مالك ورواية عن أحمد إلى أن التسمية مستحبة لا واجبة ،وهومروى عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء بن أبي رباح. وحمل الشافعي الآية على من ذبح لغير الله ؛ وهو تخصيص اللآية بغير مخصص .وقد روى أبو داود فى المراسيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:« ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر», وليس في هذا المرسل ما يصلح لتخصيص الآية ؛ نعم حديث عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوماً يأتوننا بلحان لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سموا أنتم وكلوا» يفيد أن التسمية عند الأكل تجزى مع التباس وقوعها عندالذبح. وذهبمالكوأحمد في المشهور عنه وأبوحنيفة وأصحابه وإسحق بن راهويه أن التسمية إن تركت نسيانا لم تضر، و إن تركت

عمداً لم يحل أكل الذبيحة ، وهومروى عنعلى وابن عباس وسعيد بن المسيب. وعطاء وطاووسوالحسن البصرى وأبى مالك وعبد الرحمن بن أبى ليلي وجعفر ابن محمد وربيعة بن أبي عبد الرحمن، واستدلوا بما أخرجه البيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلمقال:«المسلم إن نسى ان يسمى حين يذبح فليذكر اسم الله ولياً كله».وهذا الحديث رفعه خطأ،وانماهو من قول ابن عباس،وكذا أخرجه من قوله عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميدوابن المنذر. نعم يمكن الاستدلال لهذا المذهب بمثل قوله تعالى: (ربنالا تؤاخذنا إن نسينا أوأخطا منا) وبقوله صلى الله عليه وسلم: « رفع عن أمتى الخطا والتسيان ، وأما حديث. أبي هريرة الذي أخرجه بن عدى : « أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيتالرجل ذبح وينسى أن يسمى ؟فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله على كل مسلم » ، فهو حديث ضعيف قد ضعفه البهيق وغيره. والضمير في قوله: إنه لفسيق يرجع الى (ما) بتقدير مضاف، أي و إن أكل مالم يذكر لفسق. ويجوز أن يرجع الى مصدرتاً كلوا، أي فان الأ كل لفسق. وقد تقدم تحقيق الفسق. وقداستدل من حمل هذه الآية على ما ذبح لغير الله بقوله: وانه أفسق، ووجه الاستدلالأن الـترك لا يكون فسقاً بل الفسق الذبح لغير الله. ويجاب عنه بأن إطلاق اسم الفسق على تارك ما فرضه الله عليه غير ممتنع شرعا.

### الاية الرابعة

و آتواحقه بوم حصاده «۱۶۱» قد اختلف أهل العلم: هل هذه محكمة ؟ اومنسوخة ؟ أو محمولة على الندب؟ فذهب ابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير الى أن الآية محكمة وانه يجب على المالك يوم الحصاد ان يعطى من حضر من المساكين القبضة والضغث و نحوها. و ذهب ابن عباس و محمد بن الحنفية و المحسن و النخعى و طاووس و أبو الشعثاء و قتادة و الضحاك و ابن جريح إلى أن هذه الآية .

منسوخة بالزكاة، واختاره ابن جرير. ويؤيده أن هذه الآية مكية وآية الزكاة مدنية في السنة الثانية بعد الهجرة، والى هذا ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف؛ وقالت طائفة من العلماء: إن الآية محمولة على الندب لا على الوجوب.

### الايز الخامسة

ولا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِ فِينَ : ومثلها في الأعراف ، أي لا تسرفوا في التصدق . وأصل الاسراف في اللغة : الخطأ ، وفي الفقه : التبذير . وقال سفيان : ما أنفقت في غير طاعة الله تعالى فهو اسراف وإن كان قليلا، وقيل هو خطاب المولاة يقول هم : لا تأخذوا فوق حقكم، وقيل المعنى: لا تأخذوا الشيء بغير حقه ولا تضعوه في غير مستحقه .

#### ے الایۃ السادسۃ

قُل لا أجِدُ فِيمَا أوحِى إلى : أمره الله سبحانه بأن يخبرهم أنه لا يجد في شيء مما أوحى اليه أي القرآن، وفيه إيذان بأن مناط الحل والحرمة هو الوحى لا مجرد العقل. مُحَرَّماً: غيرهذه المذكورات، فدل ذلك على انحصار المحرمات فيها لولا أنها مكية ، وقد نزل بعدها بالمدينة سورة المائدة وزيد فيها على هذه المحرمات المنخنقة ، والموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة . وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وتحريم الحمر الا هلية والمكلاب ونحو ذلك. وبالجملة فهذا العموم إن كان بالنسبة الى ما يؤكل من الحيوانات ، كما يدل على تحريم شيء من فيضم إليه كل ماورد بعده في الكتاب والسنة مما يدل على تحريم شيء من الحيوانات . وإن كان هذا العموم هو بالنسبة الى كل شيء حرمه الله من حيوان بوغيره فانه يضم إليه كلما ورد بعده مما فيه تحريم شيء من الا شياء وقد روى بوغيره فانه يضم إليه كلما ورد بعده مما فيه تحريم شيء من الا شياء وقد روى

عن ابن عباس وابن عمر وعائشة أنه لاحرام الا ماذكره الله في هذه الا أية . وروى ذلك عن مالك؛ وهو قول ساقط ومذهب في غاية الضمف لاستلزامه إهمال غيرها مما نزل بعدها من القرآن وإهمال ماصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بحرمة شي مثلا بعد نزول هذه الآية بلا سبب يقتضي ذلك ولاموجب يوجبه. مع أن التمسك بقول أحدولوكان صحابياً فى مقابلة قوله صلى الله عليه وسلم من سوء الاختيار وعدم الانصاف. وقوله مُحَرَّماً:صفة لموصوف محذوف،أى طعاما محرما. عَلَى أَى طَاعِم ِ يَطْعَمُهُ : من المطاعم. وفي يطعمه زيادة تا كيدو تقرير لماقبله. إِلاَّ أَنْ يُكُونَ : أَى ذلك الشيء أو ذلك الطعام أو العين أو الجثة أو النفس قرى ً بالتحتية والفوقية، وقرئ: مَيْنَةً ، بالرفع على ان كازتامة. أو دَمَّامَسْفُوحاً وهو الجاري وغير المسفوح معفو عنه كالدم الذي يبقى فى العروق بعد الذبح ومنه الكبد والطحال، وهكذامايتلطخ به اللحم من الدم. وقد حكى القرطى الاجماع على هذا. أوْ لَحْمُ خِنْزِيرِ : ظاهر تخصيص اللحم أنه لا يحرم الانتفاع منه بما عدا اللحم، والضمير في: فَأَ إِنَّهُ رِجْسُ ،راجع الى اللحم أو الى الخنزير، والرجس: النجس، وقد تقدم تحقيقه. أو فيدة أ. عطف على لحم خنزير . و-أهل به لغير الله: صفة فسق ،أى ذبح على الا صنام وغيرها وسمى فسقا لتوغله فى باب الفسق.ويجوز أن يكون فسقا مفعولاً له لا مُرهل أي أهل به لغير الله فسقاً على عطف أهل على يكون وهو تـكاف لاحاجة اليه. فَمَن اضْطُرُ عَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ: قد تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة فلا نعيده. فَأَنَّ رَبِّكُ غَفُورٌ : أَى كشير المغفرة ، رَّحيمٌ « ١٤٥ » اى كثير الرحمة فلا يؤاخذ المضطر لما دعت اليه ضرورته.

# سورة الأعراف

هى مكية إلا ثمان آيات، وهى قوله: واسألهم عن القرية الى قوله: واذ نتقنا الجبل فوقهم. قال ابن عباس وابن الزبير، وبه قال الحسن ومجاهد وعكرمة وعطاء وجابر ابن زيد ، وقال قتادة: آية من الاعراف مدنية (واسألهم عن القرية) وسائرها مكية. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في المغرب يفرقها في الركعتين ؛ وآياتها مائتان وخمس أو ست آيات .

### الاّية الاُولى

يابني آدم خُذُوا زِينَتَكُم عِنْدَ كُلُّ مَسْجِدٍ « ٣١ » هذا خطاب لجميع بنى آدم؛ وإن كان وارداً على سبب خاص فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والزينة؛ مايتزين به الناس من الملبوس. أمر وا بالتزين عند الحضور الى المساجد للصلاة والطواف. وقد استدل بالآية على ستر العورة فى الصلاة، وإليه ذهب جمهور أهل العلم بل سترها واجب فى كل حال من الأحوال، وإن كان الرجل خالياً، كما دلت عليه الا حاديث الصحيحة. والكلام على العورة وما يجب ستره منها مفصل فى كتب الفروع.

#### ے الایۃ الثانیۃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّذِي أُخْرَجَ لِعِبَادِهِ: الزينة مايتزين به الانسان من ملبوس أو غيره من الأشياء المباحة كالمعادن التي لم يرو نهى عن التزين بها والجواهر ونحوها. وما قيل لها الملبوس خاصة فلا وجه له، بل هو من جملة مانشمله الآبية فلا حرج على من لبس الثياب الجيدة الغالية القيمة إذا لم يكن

مما حرّمه الله، ولاحرج على من تزين بشيء من الأنشياء الـتي لها مدخل في الزينة ولا يمنع منها مانع شرعى ومن زعم أن ذلك يخالف الزهدفقد غلط غلطا بينا. وهكذا الطيبات من المطاعموالمشاربونحوها مما يأ كله الناس فانهلازهد في ترك الطيب منها، ولهذا جاءت الالية هذه معنونة بالاستفهام المتضمن للانكار على من حرّمذلك على نفسه أو حرمه على غيره.وما أحسن ماقال ابن جرير الطبري : لقد أخطاً من آثر لباس الصوف والشعر على لباس القطن والكتان مع وجود السبيل اليهمن حله. ومن اكل البقول والعدس واختاره على خبز البر، ومن ترك أكل اللحم خوفا من عارض الشهوة. وَ الطُّيِّبَاتِ مِنَ الرُّزْقِ: أَي المستلذات من الطعام، وقيل هو اسم عام كسيا ومطعا. قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آ مَنُوا فِي الْحَيَاةِ اللَّهُ نَيّا: أَى أَنها لهم بالاصالة والاستحقاق وان شاركهم الكفار فيها ماداموا في الحياة. خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ «٣٢» اي مختصة بهم يوم القيامة لايشاركهم فيها الكفار. قرأ نافع خالصة بالرفع،وهيقراءة ابن عباسعلي أنها خبربعد خبر.وقرأ الباقون بالنصب على الحال. قال أبو على الفارسي: ولا يجوز الوقف على الدنيا لأئن مابعدها متعلق بقوله للذين آمنوا حال بتقدير قل هي ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا في حال خلوصها لهم يوم القيامة .

### الاية الثالثة

قُلُ إِنَّمَاحَرٌمَ رَبِّيَ الْفُواحِشُ: جمع فاحشة ، وهي كل معصية. مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ: أَى مَاأَعلن منها وما أستر ، وقيل هي خاصة بفو احش الزنا! ولا وجه لذلك. والإثم : يتناول كل معصية يتسبب عنها الاثم، وقيل هو الخر خاصة ، ومنه قول الشاعر:

شربت الاثم حتى ضل عقلى كذاك الاثم يذهب بالعقول وقدانكر التخصيص جماعة من أهل العلم، وحقيقته انه جميع المعاصى . وقال

الفراء: الاثم مادون الحق والاستطالة على الناس. انتهى. وليس فى إطلاق الاثم على الخرمايدل على اختصاصه به والبَغَى بِغَيْرِ الْحَقِّ: أَى الظلم المجاوز للحد. وإفراده بالذكر بعد دخوله فيما قبله لكونه ذنبا عظيما كقوله: وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغى . و أَنْ تُشْرِ كُو بِالله مَالَمْ يُنَزُلُ بِهِ مِنْ طَانًا « ٣٣ » أَى وأن تجعلوا لله شريكا لم ينزل عليم به حجة . والمراد التهكم بالمشركين؛ لأن الله لاينزل برهانا بأن يكون عيره شريكا. و أنْ تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ بِحَقَيقته، وأن الله قاله . وهذا مثل عالم كانوا ينسبون الى الله سبحانه من التحليلات والتحريمات التي لم يأذن بها .

### الآية الرابعة

وَ إِذَا قَرْى أَالْقُرُ ۚ آنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِيْوُا « ٢٠٤ » أُمرهم الله سبحانه بالاستماع للقرآن والانصات له عند قراءته لينتفعوا به ويتدبروا مافيه من الحكم والمصالح. قيل : هذا الائمر خاص بوقت الصلاة عند قراءة الامام؛ وقيل: هذا خاص بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن دون غيره!ولا وجه لذلك مع أن اللفظ أوسع من هذا والعام لايقصر على سببه؛ فيكون الاستماع والانصات عند قراءة القرآن في كل حالة وعلى أي صفة مما يجب على السامع إلا مااستثنى الذي أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم كقراءة الماموم الفاتحة خلف إمامه سرآوجهرا فانهقدصح فى ذلك أخبار شهيرة واضحة وآثاركثيرة فائحة توجب تأكدقراءة فاتحة الكتاب ولزومهاللمقتدى، بل صرح غير واحدمن أعة الفقه والحديث المعتبرين بكون. ذلك مذهب أكثر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولم يصح أثر، فضلا عن خبر ، صريح في النهي عن الفاتحة خاصة. وإن استدل جماعة من أهل العلم بالعمومات الواردة فلينصف.ولقدفصلت المرام بعون الله في « مسك. الختام» و «الروضة الندية» و «هداية السائل إلى أدلة المسائل» و فيه «إعلام الاعلام بقراءة الفاتحة خلف الامام» لبعض الاحباب لنا ، وهي مختصر نفيس. لعَلَّكُمْ مُرْحَمُونَ : اى تنالون الرحمة وتفوزون بها بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى.

### الآبة الخامسة

واذ كر ربّك في نفسك :أمره الله سبحانه أن يذكره في نفسه ، فان الاخفاء أدخل في الاخلاص وأدعاً للقبول قبل ؛ المراد بالذكر هناماهو أعم من القرآن وغيره من الاذكار التي يذكر الله بها. وقال النحاس الم يختلف في معنى : واذكر ربك في نفسك أنه الدعاء ، وقيل : هو خاص بالقرآن ، أي اقرء القرآن بتامل وتدبر . و تَضَرُّعاً و خيفة : تنتصبان على الحال . ودُونَ الجَهْ : في الحجهور به معطوف على ماقبله أي اذكره حال كونك متضرعا وخائفا ومتكلًا بكلام هو دون الجهر من القول ، وفوق السريعني قصداً بينهما . بالندو و والاصال : جمع أصيل قاله أي أوقات الغدوات والاصائل ، والغدو : جمع غدوة ، والاصال : جمع أصيل قاله الزجاج والاخفش مثل يمين وإيمان ، وقيل الاصال جمع أصيل ، فهو على هذا جمع الجمع . قاله الفراء . قال الجوهري : الاصيل من بعد العصر الى المغرب، وجمعه أصل وأصال وأصال كأنه جمع أصلية . وخص هذين الوقتين لشرفهما . والمراد دوام الذكر لله ، كما قال تعالى : و لا تَكُن مُن الفا فِلِين « ٢١٥ » أي عن ذكر الله عزوجل .

## سورة الانفال

صرح كثير من المفسرين بأنها مدنية ولم يستثنوا منها شيئا، وبه قال الحسن وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء . وقد روى مثل هذا عن ابن عباس أخرجه النحاس فى ناسخه ، وأبو الشيخ وابن مردوية عنه وفى لهظ تلك سورة بدر أى نزلت فى بدر . وجملة آياتها خمس أوست أو سبع وسبعون آية ، وكان النبى صلى المعالية وسلم يقرؤها فى صلاة المغرب كا أخرجه الطبراني بسند صحيح عن أي أيوب .

### الاًبة الاولى

يَسْأَلُو نَكَ عَنِ الاَّنْفَالِ: جمع نفل محركاً، وهو الغنيمة. وأصل النفل: الزيادة وسميت الغنيمة نفلالا نهازيادة فيما أحل الله لهذه الامة مما كان محرماعلى غيرهم، أو لانها زيادة على ما يحصل للمجاهدين من أجر الجهاد. ويطلق النفل على معان أخر منها اليمين ،والابتغاء، ونبت معروف.والنافلة:التطوع لكونهازائدة على الواجب، والنافلة :ولدالولدلانهازيادة على الولد. وكانسبب نزول الاسية اختلاف الصحابة رضى الله عنهم في يوم بدر بأن قال الشبان: هي لنا لا أنا باشر ناالقتال، وقال الشيوخ: كنا ردءاً لكم تحت الرايات فنزعالله ماغنموه من أيديهم وجعله لله والرسول فقال: قُل الأَ نَفَالُ للهِ والرَّسُولِ «١» أَى حكمها مختص بهما يقتسمها بينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر الله سبحانه . فقسمهار سول الله صلى الله عليه وسلم بينهم على السواء . رواه الحاكم في المستدرك» وليس الكم حكم في ذلك. وقد ذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن الا تفال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ليس لأحدفيهاشيء حتى نزلت قوله تعالى: (واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه الأبية فهي على هذا منسوخة ، وبه قال مجاهد وعكرمة والسدى وقال ابن زيد: محكمة مجملة قد بين الله مصارفها في آية الحمس ولا نسخ ، فَأَنَّقُوا الله و أصْلِحُواذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوااللهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ: أَمْرَهُم بِالتَّقُوى، وإصلاحذات البين، وطاعة الله ورسوله بالتسليم لا مرهما، وترك الاختلاف الذي وقع بينهم.

### الاية الثانية

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمنُو اإِذَا لَقيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً: الزحف الدنو قليلا قليلاً وأصله الاندفاع على الا لية تمسمي كل ماش في الحرب الى آخر زاحفا، والتزاحف: التدانى والتقارب. تقول زحف الي العدو زحفا، وازدحف القوم: اى مشي بعضهم التدانى والتقارب. تقول زحف الي العدو زحفا، وازدحف القوم:

الى بعض. وانتصاب زحفاً إما على أنه مصدر لفعل محذوف أي يزحفون زحفاً، أو على أنه حال من المؤمنين أى حال كونكم زاحفين إلى الكفار،أوحال من الذين كفروا أى حال كون الـكفار زاحفين اليكم، أو حال من الفريقين أى مِتْزَاحَفِينَ . فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ « ١٥٠ » : نهى الله المؤمنين أن ينهزموا عن الكفار إذا لقوهم وقد دب بعضهم إلى بعض للقتال. وظاهر هذه الآية العموم المكل المؤمنين في كل زمن . وعلى كل حال الاحالة: التحرف والتحيز. وقدروى عن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيدوأبي نصر وعكرمة ونافع والحسن وقتادة وزيد بن أنى حبيب والضحاك أن تحريم الفرار من الزحف في هذه الآية مختص بيوم بدر؛وأن أهل بدر لم يكن لهم أن ينحازوا ، ولو انحازوا لانحازوا إلىالمشركين إذ لم يكن في الا رض يومئذ مسلمون غيرهم ولا لهم فيئة إلا النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأما بعد ذلك فان بعضهم فئة لبعض. وبه قال أبو حنيفة قالوا: ويؤيد دقوله: ومَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَيُّذٍ دُبُرَهُ فانه إشارة إلى يوم بدر. وقيل إن هذه الآية منسوخة بآية الضعف. وذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الآية محكمة عامة غير خاصة، وأن الفرار من الزحف محرم، ويؤيد هذا أن هذه الآية نزلت بعد انقضاء الحرب في يوم بدر؟ فأجيب عن قول الأولين إن الاشارة في يومئذ إلى يوم بدر بأن الاشارة إلى يوم الزحف، كما يفيده السياق. ولا منافاة بين هذه الآية وآية الضعف بلهذه الاية مقيدة بهاويكون الفرار من الزحف محرما بشرط بينه الله في آية الضمف:ولا وجه لما ذكروه مِن أنه لم يكن في الأ رض يوم بدر مسلمون غير من حضرها فقدكان بالمدينة إذ ذاك خلق كثير لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لا نه عليه الصلاة والسلام ومن خرج معه لم يكونوا يرون في الابتداء أنه سيكون قتال ويؤيد هذا ماورود من الأعاديث الصحيحة المصرحة بأن الفرار من الزحف من جملة

الكبائر كما في حديث: «اجتنبوا السبع الموبقات» وفيه التولى يوم الزحف ونحوه من الاحاديث. وهذا البحث تطول ذيوله وتتشعب طرقه وهو مبيز في مواطنه. قال ابن عطية : والا ثدبار جمع دبر ؛ والعبارة بالدبر في هذه الا يه متمكنة في الفصاحة لما في ذلك من الشناعة على الفار والذم له . إلا متحرقاً لقنالي : التحرف الزوال عن جهة الاستواء ، والمراد به هنا التحرف من جانب إلى جانب في المعركة طلباً لمكايد الحرب وخدءاً للعدو كمن يوهم انه منهزم ليتبعه العدو فيكر عليه ويتمكن منه ونحو ذلك من مكايد الحرب؛ فان «الحرب خدعة» كما في الحديث. أو متحرفا ومتحيزاً على الاستثناء من المولين ؛أى ومن يوهم دبره إلا رجلا منهم متحرفا ومتحيزاً على الاستثناء من المولين ؛أى ومن يوهم دبره إلا رجلا منهم متحرفاً أو متحيزاً ويجوز انتصابهما على الحال ويكون حرف الاستثناء لغواً الاعمل له . فَتَد بُراء : جزاء الشرط والمغي : من ينهزم ويفر من الرخف فقد رجم بغضب : كائن من الله : الا المتحرف والمتحيز .

### الاً ية الثالث

الكفر قال ابن عطية : والحامل على ذلك جواب الشرط فيغفر لهم ما قد سلف، ومغفرة ما قد سلف لاتكون الالمنته عن الكفر ، وفي هذه الآية دايل على أن الاسلام مجب ماقبله .

### الاية الرابعة

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَتَكُونَ فِيَنَهُ : أَى كَفَر وشرك ، وَيَكُونَ الدِّبِنُ كُلُّهُ لِلّهِ «٣٩»: تحريض للمؤمنين على قتال الـكفار. وقد تقدم تفسير ذلك في البقرة مستوفى.

### الاية الخامسة

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنَمِتُمْ : قال القرطي : اتفقوا على أن المراد بالغنيمة ، في هذه الآية ، مال الـكفار إذا ظفر بهم المسلمون على وجه الغلبة والقهر. قال: ولاتقتضى اللغة هذا التخصيص، ولكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع. وقد ادعى ابن عبد البر الاجماع على أن هذه الآية بعد قوله: يسألونك عن الا تفال، وأن أربعة أخماس الغنيمة مقسومة على الغانمين، وأن قوله: يسأ لونك عن الا تفال نزلت حين تشاجر أهل بدر في غنائم بدر على ماتقدمت الاشارة إليه وقيل إنها – أعنى يسألونك عن الائنفال - محكمة غير منسوخة، وأن الغنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليست مقسومة بين الغانمين؛ وكذلك لمن بعده من الائمة. حكاه الماوردى عن كثير من المالـكية. قالوا: وللامام أن يخرجها عنهم، واحتجوا بفتح مكة وقصة حنين. وكان أبوعبيدة يقول: افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة ومن على أهلها فردها عليهم ولم يقسمها ولم يجعلها فيئاً . وقد حكى الاجماع جماعة من أهل العلم على أن أربعة أخماس المدينة للغانمين. وممن حكى ذلك ابن المنذر وابن عبد البر والداودي والمازري والقاضي عياض وابن العربي. والا عاديث الواردة في قسمة الغنيمة من الغانمين وكيفيتها كثيرة جداً. قال القرطبي: ولم يقل أحد فيما أعلم - إن قوله تعالى يسألونك عن الا نفال الآية ناسخ

لقوله تعالى: واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه الآية؛ بل قال الجمهور: إن قوله: إنما غنمتم من شيء، ناسخ. وهم الذين لا يجوز عليهم التحريف و لاالتبديل لَـكتاب الله . وأما قصة فتح مكةفلا حجة فيهالاختلاف العلماء في فتحها . وأما قصة حنين فقد عوض الأنصار لما قالوا: يعطى المغانم قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم نفسة ؟!فقال لهم:«أماترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟؟» كافى مسلم وغيره.وليس لغيره أن يقول هذا القول؛ بل ذلك خاصبه. وقوله إنما غنمتم يشمل كل شيء يصدق عليه اسم الغنيمة إذ كان أصلها إصابة الغنم من العدو. و-مِن شَيْع: بيان لما الموصولة، وقد خصص الاجماع، من عموم الآية، الأسارى فان الخيرة فيها إلى الامام بلا خلاف . وكذلك سلَب المقتول إذا نادى به الامام. قيل: وكذلك الا ورض المغنومة. ورُدَّ بأنه لا إجماع على الأرض فا إنَّ: أَى فَحْق أُوواجب أَن ، للهِ خَمْسَهُ وَللرَّسُول: قد اختلف العلما في كيفية قسمة الخمس على أُقوال ستة : الأُول قالت طائفة يقسم الخمس على ستة فيجعل السدس للكعبة، وهو الذى لله ، والثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالث لذوى القربي، والرابع لليتامى، والخامس للمساكين، والسادس لابن السبيل. القول الثاني قال أبو العالية والربيع: إنها تقسم أى الغنيمة، على خمسة فيعزل منها سهم واحدويقسم أربعة على الغانمين، ثم يضرب يده في السهم الذي عزله فما قبضه من شيء جعله للـ كعبة؛ ويقسم بقية السهم الذي عزله على خمسة للرسول ومن بعده في الآية. القول الثالث عن زين العابدين على بن الحسين أنه قال: إن الخمس لنا، فقيل له: إن الله يقول: واليتامي والمساكين وابن السبيل؟ فقال: يتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا · القول الرابع قول الشافعي إن الخمس يقسم على خمسة؛ وإنسهم الله وسهم رسوله واحد يصرف في مصالح المؤمنين، والا ربعة الا خماس على الا صناف الا ربعة المذكورة في الآية. القول الخامس قول أبي حنيفة إنه يقسم الخمس على ثلاثة: اليتامي، والمساكين، وابن

السبيل . وقدار تفع حكم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته كما ارتفع حكم سهمه. قال: ويبدأ من الخمس باصلاح القناطر، وبناء المساجد، وأرزاق القضاة والجند. وروى نحو هذا عن الشافعي. القول السادس قول مالك أنه موكول الى نظرالامام واجتهاده فيائخذمنه بغير تقدير ويعطى منه الغزاة باجتهاده ويصرف الباقى في مصالح المسلمين. قال القرطبي: وبه قال الخلفاء الأو بعة وبه عملوا، وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم: «مالى مما أفاء الله عليكم إلا الحمس، والحمس مردود عليكم، كابه لم يقسمه أخماساولا أثلاثا وإنما ذكر مافى الآية من ذكره على وجهالتنبيه عليهم لا أنهم من يدفع اليه . قال الزجاج محتجا لهذا القول:قال الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ماأنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامي والمساكين. وجائز، بالاجماع، أن ينفق في غير هذه الأصناف إذار أي ذلك: و لِذِي الْقُرْ نَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ « ٤١ »: قيل إعادة اللام في ذي القربى؛ دون من بعدهم؛ يدفع توهم اشتراكهم في سهم النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن سهماً من خمس الخمس لا قاربه صلى الله تعالى عليه وسلم. وقد اختلف الملماء فيهم على أقوال: الا ول أنهم قريش كلها، روى ذلك عن بعض السلف واستدل بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صعيد الصفا جعل بهتف ببطون قريش كلها قائلا:يابني فلان ! يابني فلان . وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور ومجاهد وقتادة وابن جريح ومسلم بن خالد: هم بنو هاشم وبنو المطلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: « إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه ، وهو في الصحيح. وقيل هم بنو هاشم خاصة ، وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وغيرهم؛ وهو مروىءنءلى بن الحسين ومجاهد ، وكذا اختلف أهل العلم هل ثبت وبقى سهمهم اليوم أم سقط بوفاته صلى الله عليه وسلم وصار الكل مصروفا الى الثلاثة الباقية؟ فذهب الجمهور\_ومنهم مالكوالشافعي\_الى الثبوت واستواء

الفقراء والأغنياء للذكر مثلحظ الائنثيين. وقال أبوحنيفة وأهل الرأى بسقوط ذلك. والتفصيل يطلب من مواطنه.

### الاية السادسة

وَلاَ تَنَازَعُوا فَنَفْشَلُوا: فيه النهى عن التنازع وهو الاختلاف فى الرأى فان ذلك يتسبب عنه الفشل؛ وهو الجبن فى الحرب. وأما المنازعة بالحجة لاظهار الحق فجائزة كما قال: (وجاد لهم بالتي هي أحسن)، بل هي مأمور بها بشر وطمقررة. والفاء جواب النهى، والفعل منصوب باضهار أن. ويجوز أن يكون الفعل معطوفاً على تنازعوا مجز وما بجازمه. و تذ هب ريخ كم «٤٤» قرى بنصب الفعل وجزمه عطفاً على تفسلوا على الوجهين. والربح: القوة والنصر ، كما يقال: الربح لفلاز، إذا كان غالباً في الائمر. وقيل: الربح الدولة شبهت في نفوذ أمرها بالربح في هبوبها ومنه قول الشاعر: —

اذا هبت رياحك فاغتنمها فعقبي كل خافقة سكون وقيل:المراد بالريح ريح الصباء لائن بها كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم.

### الاية السابعة

وَإِمَّا تَخَافَنُ مِنْ قَوْم : من المعاهدين وهمقريظة وبنوالنضير، خيافة أي غشا ونقضاللمهد، قانبيذ أي قاطرح، إليهم : العهدالذي بينك وبينهم، على سوالا أي على طريق مستوية. والمعنى أنه يخبرهم إخباراً ظاهراً مكشوفا بالنقض، ولا تناجزهم الحرب بغتة. وقيل معنى (على سواء) على وجه يستوى في العلم بالنقض أقصاهم وأدناهم، أو تستوى أنت؛ لئلا يتهموك بالغدر وهم فيه. قال الكسائي: السواء العدل؛ وقد يكون بمعنى الوسط. ومنه قوله تعالى: في سواء الجحيم؛ وقيل معناه على جهر لا على سر. والظاهر أن هذه الا ية عامة في كل معاهد يخاف من وقوع النقض منه. قال أبن عطية: والذي يظهر من ألفاظ القرآن أن أمر بني قريظة وقوع النقض منه. قال أبن عطية: والذي يظهر من ألفاظ القرآن أن أمر بني قريظة

انقضى عند قوله فشرد بهم من خلفهم . ثم ابتدأ تبارك وتعالى فى هذه الآية يامره عا يصنعه فى المستقبل مع من يخاف منه خيانة . إن الله لا يُحِبُ الخائينين «٥٨»: تعليل لما قبلها يحتمل أن يكون تحذيراً لرسول صلى الله عليه وسلم من المناجزة قبل ان ينبذ اليهم على سواء . و يحتمل أن تكون عائدة الى القوم الذين يخاف منهم الخيانة .

### الآيز الثامئة

وأعير والمرب والمن المنطقة من وأوة أمر الله سبحانه باعداد القوة كل ما يتقوى به في الحرب ومن ذلك السلاح والقسى وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، يقول: واعدوا لهم ما استطعته من قوة ، ألا إن القوة :الرمى اقالها ثلاث مرات» وقيل هي الحصون والمعاقل والمصير الى التفسير الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعين و من را باط الخيل الخيل الخس في الحيل التي تربط بازاء العدو . ومنه قول الشاعر:

أمر الأله بربطها لعدوه في الحرب إن الله خير موفق قال في الكشاف: والرباط اسم للخيل التي ترتبط في سبيل الله. ويجوز أن يسمى بالرباط الذي هو بمعنى المرابطة، ويجوز أن يكون جمع ربيط كفسيل وفصال. انتهى . ومن فسر القوة بكل ما يتقوى به في الحرب جعل عطف الخيل عليها من عطف الخاص على العام. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ كُمْ « ٦٠ » في محل من عطف الخاص على العام. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ كُمْ « ١٠ » في محل من على العام . تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ كُمْ « ١٠ » في محل أو الى المصدر المفهوم من وأعد وا، وهو الاعداد . والمراد بعدو الله وعدوهم هم المشركون من أهل مكة وغيرهم من مشركي العرب .

#### ر الاية الناسعة

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا « ٦٦ » : الجنوح : الميل والسلم : الصلح وقد اختلف أهل العلم : هل هذه الآية منسوخة أم محكمة ؟ فقيل هي منسوخة بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين قاله ابن عباس وقيل : ليست بمنسوخة لأن المراد بها قبول الجزية وقد قبلها منهم الصحابة فمن بعدهم فتكون خاصة بأهل الكتاب قاله مجاهد وقيل : إن المشركين إن دعوا إلى الصلح جاز أن يجابوا إليه وتمسك المانعون من مصالحة المشركين بقوله تعالى: (ولا تهنوا وتدعوا إلى السلمون في عزة وقوة ؛ لا إذا لم يكونوا كذلك فهو جائز ؛ كما وقع منه صلى الله عليه وسلم من مهادنة قريش . وما زالت الحلفاء والصحابة على ذلك . وكلام أهل العلم في هذه المسائلة معروف مقرر في مواطنه .

### الآية العاشرة

ألآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضغفاً فإن يكن منكم مائة الآن يغلبوا ألفين هر ٦٦ هما أفت يغلبوا ألفين هر ٦٦ هما أوجب على الواحد أن يثبت لاثنين من السكفار قيل في التنصيص على غلب المائة للمائتين والا لف للا لفين إنه بشارة للمسلمين بأن عساكر الاسلام سيجاوز عددها العشرات والمئات إلى الا لوف وقد اختلف أهل العلم هذا التخفيف نسخ أم لا ولايتعلق بذكر ذلك كثير فائدة اخرج البخارى والنحاس في ناسخه وابن مردويه والبيهق في سننه عن ابن عباس قال: «لما نزلت (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوامائتين) شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم منكم عشرون صابرون يغلبوامائتين) شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم

أن لايفر واحد من عشرة فجاء التخفيف بقوله: الآن خفف الله عنكم الآية. قال. فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم ».

### الآبة الحادية عشرة

مَاكَنَ لِنَهِي أَن يُكُونَ لَهُ اسْرَى حَتَى يُمْخِنَ فِي الأَرْضِ « ٦٧ » :
هذا حكم آخر من أحكام الجهاد . ومغنى ما كان لنبى : ماصح له وما استقام .
والأسرى جمع أسير . ويقال في جمع أسير أيضا أسارى بضم الهمزة وبفتحها وهو مأخوذ من الأسر وهو القد لا نهم كانوا يشدوز به الأسير ، وقال أبو عمر و ابن العلاء: الأسرى هم غير الموثقين عند ما يؤخذون ، والأسارى هم الموثقون . وبطا . والاتخان : كثرة القتل والمبالغة فيه ، يقال : أثن فلان في هذا الأمر أي بالغ فيه . فالم غنى ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يبالغ في قتل الكافرين ويستكثر من ذلك . وقيل : مغنى الا ثخان التمكن ، وقيل : هو القوة . أخبر الله سبحانه أن قتل المسلمون أسرهم وفداهم . ثم لما كثر المسلمون رخص الله في ذلك فقال : فإما منا بعدو إما فداء .

## الآبة الثانية عشرة

وَالَّذِينَ آمَنُوا: مِن المقيمين بمكة المكرمة، و إعانتهم أو من ميراثهم، ولوكانوامن مالكم مِن وَلاَ يَتِهم : أي من نصرتهم و إعانتهم أو من ميراثهم، ولوكانوامن قراباتكم ، مِن شَي علمدم وقوع الهجرة منهم حتم يُهَاجِرُ وا: فيكون لهم ماكان للطائفة الاولى الجامعين بين الإيمان والهجرة. و إن استَنصر و كُو في الدِّين : أي هؤلاء الذين آمنو اولم يهاجروا إذا طلبوا منكم النصرة لهم على المشركين، فَدَلَيْ كُمُ النَّهُ مَن أي فواجب عليكم ، إلاً ، أن يستنصر وكم ، على قوم بينكم و بينك

مِينَاقَ ﴿ ٧٧ »: فلا تنصروهم ولا تنقضوا العهد الذي بينكم وبين أولئك القوم حتى تنقضي مدته ، وهي عشر سنين.

### الاًية الثالث عشرة

وا أو الار عام بعضهم أو كى بيبه في: من غيرهم ممن لم يكن بينه وبينهم رحم فى الميراث والمراد بهم القرابات، فيتناول كل قرابة . وقيل : المراد بهم هنا العصبات كقول العرب : صلتك رحم فانهم لايريدون قرابة الأم . ولا يخفى عليك أنه ليس فى هذا مايمنع من إطلاقه على غير العصبات وقد استدل بهذه الآية من أثبت الميراث لذوى الأرحام ، وهم من ليس بعصبته ولاذى سهم على حسب اصطلاح أهل علم المواريث . والخلاف فى ذلك معروف مقرر فى مواطنه . وقد قيل : إن هذه الآية ناسخة للميراث بالموالاة والنصرة عند من فسر ماتقدم ، من قوله : (بعضهم أولياء بعض) وما بمده ، بالتوارث . وأمامن فسرها بالنصرة والمعونة فيجمل هذه الآية إخباراً منه سبحانه وتعالى بان القرابات بعضهم أولى ببعض . فى كتاب الله « ٧٥ » : أى فى حكمه بأوفى اللوح الخفوظ ، أو فى القرآن ويدخل فى هذه الأولوية في الميراث دخولا أولياء لوجود سبعه يأعنى القرابة .

# سورة براءة

# آيها مائة وثلاثون أوسبع وعشرون آية

ولها أسماء منها سورة التوبة لائن فيها التوبة على المؤمنين؛ وتسمى الفاضحة لائه مازال ينزل فيها؛ ومنهم، ومنهم، حتى كادت أن لا تدع أحداً. وتسمى البَحوث لائه البيحث عن أسرار المنافقين إلى غير ذلك. وهي مدنية. قال القرطبي: باتفاق . اخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: نزلت (براءة) بعد فتح مكة بالمدينة .

#### ر الا بۂ الاولی

بَرَاءَ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ بأى هذه براءة. يقال برئت من الشيء أبراً براءة بوأنا منه برى عاداً أزلته عن نفسك وقطعت سبب مابينك وبينه الى الذين عاهد فم من المشركين «١» العهد العقد الموثق باليمين و الخطاب للمسلمين وقد كانواعاهدوا مشركي مكة وغيرهم باذن من الله والرسول صلى الله عليه وسلم والمعنى الاخبار المسلمين بأن الله ورسوله قد برئامن تلك المعاهدة بسبب ماوقع من الكفارمن النقض فصار النبذ اليهم بعهدهم واجبا على المعاهدين من المسلمين ومهنى براءة الله سبحانه وقوع الاذن منه سبحانه مناهم وأو بالنبذ من المسلمين المهد وقوع الذن منه سبحانه من التهذيب البراءة والتهويل ها والتسجيل على المشركين بالذل والهوان مالا يخفي في يعدوان أيها المشركون في الأرض اربعة أشهر أن المدا أمر منه سبحانه بالسياحة بعد الاخبار بتلك البراءة والسياحة السيريقال ساح فلان في الأرض يسيح سياحة وسيوحا وسيحاناً ومعنى الا ية أن الله سبحانه بعد أن أذن بالنبذ الى المشركين بعهدهم أباح للمشركين الضرب في الأرض والذهاب الى حيث يريدون والاستعداد للحرب هذه الأربعة الإربعة المهرب

وليس المراد من الأثمر بالسياحة تكليفهم بها. قال محمد بن إسحق وغيره: إن المشركين صنفان: صنف كانت مدة عهده أقل من أربعة أشهر فائمهل تمام الا ربعة الأشهر؛ والا تخركانت أكثرمن ذلك فقصر على أربعة أشهر ليرتاد لنفسه وهو حرب بعدذاك لله ولرسوله وللمؤمنين يقتل حيث يوجد. وابتداء هذا الأعجل يوم الحج الأ كبر وانقضاؤه الى عشر من ربيع الآخر. فأما من لم يكن له عهد فانما أجله انسلاخ الأشهر الحرم:وذلك خمسون يوما: عشرون من ذي الحجة وشهر محرم وقال الكاي : إنما كانت الأربعة الأشهر لمن كان بينه وبهن رسول. الله صلى الله عليه وسلم عهد دون أربعة أشهر، ومن كان عهده أكثر من ذلك فهوالذي أمر الله أن يتمله عهده بقوله تعالى: (فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم). ورجح هذا ابن جرير وغيره الى قوله : إلاَّ الَّذِينَ عَاهَدَتُّمْ مِنَ المُشْرِكِينَ أَنَّمَ لَمْ يَنْقُصُوكُمُ شَيْناً أَى لَم يقع منهم أَى نقص وإن كان يسيراً. وفيه دليل على أنه كان من أهل العهد من خاس بعده؛ ومنهم من ثبت عليه. فاذن الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم بنقض عهد من نقض وبالوفاء لمن لم ينقض الى مدته ولم ميظاهر وا عَلَيكُم ، المظاهرة: المعاونة،أى لم يعاونوا أحداً من أعدائكم؛ فَا تُهُوا الميم عَهْدَهُم :أى أدوا إليهم عهدهم تاما غير ناقص الى مدتهم التي عاهدتموهم إليها، و إن كانت أكثر من أربعة أشهر، ولاتعاملوهم معاملة الناكثين من القتال بعدمضي المدة المذكورة. سابقا، وهي أربعة أشهر أو خميدون يوماعلى الخلاف السابق. إن الله يُحبُ المُنتَّقينَ «٤» فَاذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحَرْمُ فَاقْتَلُمُوا المشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُ تُتُّمُوكُمْ نانسلاخ الشهر. تكامله جزءاً فجزءاً الى ان ينقضي كانسلاخ الجلد عما يحويه. شبه خروج المتزمن عن زمانه بانفصال المتمكن عن مكانه. وقد اختلف العلماء في تعيين الا شهر الحرم المذكورة هنا؟ فقيل: هي الا شهر الحرم المعروفة التي هي ذوالقعدة وذو الحجة. ومحرم ورجب ثلاثة سرد، وواحد فرد. ومعنى الآية على هذا وجوب الامساك. عن قتال من لاعهدله من المشركين في هذه الأشهر الحرم وقد وقع النداء والنبذ

الى المشركين بعهدهم يوم النحر فكان الباقي من الأشهر الحرم التيهي الثلاثة المسرودة خمسين يوماً تنقضي بانقضاء شهر المحرم، فأمرهم الله بقتل المشركين حيث يوجدون من حل أو حرم. وبه قال جماعة من أهل العلم منهم الضحاك. وروى عن ابن عباس واختاره ابن جرير . وقيل : المراد بها شهور العهد المشار إليها بقوله: ( فأتموا لهم عهدهم إلى مدتهم). وسميت حُرُ ما لا زالله سبحانه حرم على المسلمين فيها دماء المشركين والتعرض لهم. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم منهم مجاهد وابن إسحق وابن زيد وعمر و بن شعيب. وقيل: هي الأشهر المذكورة في قوله: (فسيحوا في الأرض أربعة أشهر). وقد روى ذلك عن ابن عباس وجماعة،ورجحه ابن كثير وحكاه عن مجاهد وعمرو بنشعيب ومحمد بن اسحق وقتادة والسدى وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ومعنى خذوهم: الأسر ، فان الا تحيذه والا تسير . ومعنى : وَ احْصُر وهُمْ منعهم من التصرف في بلاد المسلمين الا باذن منهم. وَاقْعَدُ والهُمْ كُلَّ مَرْ صَدٍّ: هو الموضع الذي يرقب فيه العدو. وهذه الآية المتضمنة للامر بقتل المشركين عند انسلاح الأشهر الحرم لكل مشرك لايخرج عنها إلا من خصته السنة كالمرأة والصي والعاجز الذي لايقاتل؛ وكذلك يخصص منها أهل الكتاب الذين يعطون الجزية على فرض تناول (المشركين) لهم. وهذه الآية نسخت كل آية فيها ذكر الاعراض عن المشركين والصبرعلي أذاهم. وقال الضحاك وعطاء والسدى: هي منسوخة بقوله تعالى: (فإمامناً بعدو إمافداء) ، وأن الائسير لايقتل صبراً، بل يمن عليه أو يفادي. وقال مجاهد وقتادة: بل هي ناسخة لقوله: ( فأَ مامناً بعد وإمافدا: ) ، وأنه لايجوز في الأساري من المشركين إلا القتل. وقال ابن زيد: الاستيتان محكم تان. قال القرطى: وهوالصحيح، لا أن المَنَّ والقتل والفداء لم تزل من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من أول يوم حاربهم وهو يوم بدر . فَإِنْ تَأْبُوا وَا قَامُوا الصلاةَ وَأَنُوا الزَّكَاةَ : أَى تابوا عن الشرك الذي هو سبب القتل وحققوا التوبة

بفعل ماهو من أعظم أركان الاسلام، وهو إقامة الصلاة وهذا الركن اكتفى به عن ذكر مايتعلق بالا بدان من العبادات لكونه رأسها. واكتفى بالركن الآخر المالي وهو إيتاء الزكاة عن كل مايتعلق بالا موال والعبادات لا نها أعظمها فَخَلُوا سَبِيلَهُم « ٥ »: أى اتركوهم وشأنهم فلا تأسروهم ولا تحصر وهم ولا تقتلوهم.

## الاًبرُ الثانيرُ

وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارِكَ : يقال استجرت فلاناً أي طلبت أن يكون جاراً لى أي محامياً ومحافظاً لى من أن يظلمني ظالم ، أو يتعرض لى متعرض . والمعنى : وان استجارك أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم ، فَأَجِرْ ، أي كن جاراً له مؤمنا محاميا . حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ الله ! منك ويتدبره حق تدبيره ويقف على حقيقة ماتدعو إليه . ثم أ بُلغه مَا منه « ٦ » : أي الى الدار التي يأمن فيها بعد أن يسمع كلام الله ؛ إن لم يسلم ؛ ثم بعد أن تبلغه مأمنه قاتله فقد خرج من جوارك ورجع إلى ماكان عليه من إباحة دمه ووجوب قتله حيث يوجد .

## الاية الثالثة

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ وَالاستفهام هنا للتعجب المتضمن للانكار؛ إلا الله الله عنه على المهدالذي بينكم وبينهم، فاستقيدُوا ولم ينكثوا فلاتقاتلوهم، فما الستقامُوا الكُمْ «٧»: فلاتقاتلوهم، فما الستقيدُوا المهم «٧»: قيل هم بنو بكر. وقيل بنوكنانة وبنو ضمرة .

#### ر الاية الرابعة

فَإِنْ ثَابُوا: عن الشرك والتزموا أحكام الاسلام، وأقامُوا الصَّلاَةُ وَآرَوُا الرَّكاةُ فَا الرَّكاةُ فَا إِنْ كَاةً فَا إِنْ السلام لهم مالكم. وعليهم ماعليكم. وعن ابن عباس قال: حرمت هذه الا يه قتال أهل الصلاة ودما وهم .

#### ر الاية الخامسة

مَا كَانَ لِلْمُشْرِ كِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ : المراد بالعارة إما المعنى الحقيق الظاهر؛ أو المعنى المجازي وهو ملازمته والتدبد فيه؟ وكلاهماليس للمشركين أما الأول فلأنه يستلزم المنة على المسلمين بعارة مساجدهم، وأما الثاني فلكون الكفار لاعبادة لهم مع نهيهم عن قربان المسجد الحرام . فالمعنى: ما كان للمشركين وما صبح لهم وما استقام أن يفعلواذلك حال كونهم شاهد بن عَلَى أنفسهم بالكفر: أي باظهار ماهو كفر من نصب الأوثان والعبادة لها وجعلها آلهة . فأن هــذا شهادة منهم على أنفسهم بالكفر ، وإن أبو ذلك بألسنتهم! فكيف يجمعون بين أمرين متنافيين: عمارة المساجدالتي هي من شأن المؤمنين، والشهادة على أنفسهم بالكفر التي ليست من شأن من يتقرب إلى الله بمارة مساجده؟؟ وقيل المراد بهذه الشهادة قولهم في طوافهم: لبيك لاشريك لك لبيك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. وقيل شهادتهم على أنفسهم بالكفر أزاليهو دى يقول هو يهو دى. والنصراني يقول: هو نصراني، والصابي يقول: هو صابي، والمشرك يقول: هو مشرك. أُولَةِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ « ١٧ »: التي يفتخرون بها ويظنون أنها من أعمال الخير، أى بطلت ولم يبق لها أثر. وفي النَّار هم خَالِدُونَ: في هذه الجملة الاسمية، مع تقدم الظرف المتعلق بالخبر، تأ كيد لمضمونها . إنَّمَا يَمْمُرُ مَسَاجِهَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ: وفعل ماهو من لوازم الايمان. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَ آتَى الزَّكَاةَ وَلَم يَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ : فَمَن كَانَ جَامِعاً بِهِنْ هَذَهُ الأُّ وصاف فَهُو الحَقيق بعارة المساجد، لامن كان خاليا منها أو من بعضها . واقتصر على ذكر الصلاة والزكاة والخشية تنبيها عاهو من أعظم أمورالدين على ماعداه مما افترض الله على عباده، لأن كل ذلك من لوازم الأيمان.

#### ے الا ہۃ السادسۃ

إنَّمَا المُشْرِكُونَ مَجَسٌ :هو مصدر لايثني ولا يجمع. وقداستدل بالآبية من قال بأن المشرك نجس الذات؛ كأذهب اليه بعض الظاهرية وروى عن الحسن البصرى - وهو حكى عن ابن عباس وذهب الجمهورمن السلف والخلف - ومنهم اهل المذاهب الأربعة \_ إلى أن الكافر ليس نجس الذات، لان الله سبحانه أحل طعامهم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من فعله وقوله مايفيد عدم نجاسة ذواتهم فاكل في آنيتهم وشرب فيها وتوضا منها وأنزلهم في مسجده. فلاً يَقْرُ بُوا: الفاء للتفريع، فعدم قربانهم المسجد الحرّامَ متفرع على نجاستهم. والمراد بالمسجد الحرام على ماير وي عن عطاء جميع الحرم. وذهب غير دمن أهل العلم الى أن المراد المسجدالحرام نفسه، فلا يمنع المشركون من دخول سائر الحرم. وقد اختلف أهل العلم في دخول المشرك غيره من المساجد؟ فذهب أهل المدينة الى منع كل مشرك عن كل مسجد، وقال الشافعي: الأية عامة في سائر المشركين، خاصة في المسجد الحرام. فلا يمنعون من دخول غيره من المساجد. قال ابن العربي: وهذا جمود منه على الظاهر، لان قوله: إنما المشركون نجس تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة؛ ويجاب عنه بأن هذا القياس مردود بربطه صلى الله عليه وسلم لثمامة بن أثال في مسجده وإنزال وفد ثقيف فيه. وروى عن أبي حنيفة مثل قول الشافعي، وزاد أنه يجوز دخول الذمي سائر المساجد من غير حاجة، وقيده الشافعي بالحاجة. وقال قتادة: إنه يجوز ذلك للذمي دون المشرك. وروى عن أبى حنيفة أيضا أنه يجوز لهم دخول الحرم. ثم هو نهى للمسلمين عن أن يمكنوهم من ذلك فهو من باب قولهم: لا أرينتك هنا. بَعْدَ عَامِيمُ هذا: « ٢٨ » فيه قولان:أحدهما أنه سنة تسع ، وهي التي حج فيها أبو بكر على الموسم. الثاني أنه سنة عشر، قاله قتادة. قال ابن العربي: وهو الصحيح الذي يعطيه مقتضى اللفظ وإن من العجب أن يقال إنه سنة تسع ، وهو العام الذى وقع فيه الاذان ولو دخل غلام رجل داره يوماً فقال له مولاه : لا تدخل هذه الدار يعديومكم يكن المراد اليوم الذى دخل فيه انتهى . و يجاب عنه بأن الذى يعطيه اللفظ هو خلاف ما زعمه ، فان الاشارة بقوله نبعدعامهم هذا إلى العام المذكور قبل اسم الاشارة وهوعام الندا . وهكذا في المقال الذى ذكره المراد النهى عن دخو لها بعد يوم الدخول الذى وقع فيه الخطاب . والائم رظاهر لا يخفى . ولعله أراد تفسير (بعد) المضاف الى عامهم . ولاشك أنه عام عشر . وأما تفسير العام المشار اليه بهذا فلا شكولا ريب أنه عام تسع . وعلى هذا يحمل قول قتادة . وقد استدل من فلا شكولا ريب أنه عام تسع . وعلى هذا يحمل قول قتادة . وقد استدل من أغلى قوله : عامهم هذا ، قائلا: إن النهى مختص بوقت الحجوالعمرة ، فهم ممنوعون عن الحج والعمرة فقط لا عن مطلق الدخول ويجاب عنه بأن ظاهر النهى عن الحج والعمرة فقط لا عن مطلق الدخول ويجاب عنه بأن ظاهر النهى عن القربان بعد هدذا العام يفيد المنع من القربان فى كل وقت من الا وقات عن المكائنة بعده ، وتخصيص بعضها بالجواز يحتاج الى مخصص .

## الاية السابعة

قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُو مُنُونَ يِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الاَّخْرَ وَلا يُحَرِّمُونَ مَاحَرًّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَ مِنَ الَّذِينَ أَوْ تُوا الْكِنَابَ: فيه الا مر بقتال من جمع بين هذه الا وصاف. حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدُ وَهُمْ صَاغِرُونَ « ٢٩ » الجزية وزنها فعلة من جزى يجزى ، وهي في الشرع: مايعطيه المعاهد على عهده . وقد ذهب جماعة من أهل العلم ؛ منهم الشافعي وأحمد وابو حنيفة وأصحابه والثورى وأبو ثور إلى ان الجزية لاتقبل الامن أهل الكتاب. وقال الاوزاعي ومالك: إن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الكفرة كائنا من كان. ويدخل في أهل الكتاب

على القول الاول المجبوس. قال ابن المندر: لا أعلم خلافا فى أن الجزية تؤخذ منهم. واختلف أهل العلم فى مقدار الجزية فقال عطاء: لامقدار لها وإيما تؤخذ على ما صولحوا عليه ، وبه قال يحيى بن آدم وأبو عبيدوابن جرير؛ إلا أنه قال: أقلها دينار وأكثرها لاحد له وقال الشافعى : دينار على الغنى والفقير من الأحرار دينار وأكثر لاينقص منه شيء ، وبه قال أبو ثور . فال الشافعي : وإن صولحوا على أكثر من دينار جاز ، وإذا زادوا وطابت بذلك أنفسهم قبل منهم . وقال مالك: إنها أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درها على أهل الورق؛ الغنى والفقير سواء مولو كان مجوسيا لايزيد ولا ينقص وقال أبو حنيفة وأصحابه ومحمد بن الحسن واحمد بن حنبل : اثنا عشر ، وأربعة وعشر ون، وثمانية وأربعون . والكلام فى ذلك مقرر فى مواطنه قال الشوكاني : والحق من هذه الا قوال ما قررناه فى شرحنا مقرر فى مواطنه قال الشوكاني : وقد سبقه الى ذلك السيد العلامة محمد الا مير برسالة مفردة فى هذه المسألة وأحكامها سهاها ، إفادة الا مقباحكام أهل الذمة » برسالة مفردة فى هذه المسألة وأحكامها سهاها ، إفادة الا مقباحكام أهل الذمة » وأجاد فيها وأفاد . وتكلمناعلى ذلك في شرحنا على بلوغ المرام فليرجم اليها .

## الاية الثامنة

والدّين يَكنزُون الدّهب والفيضة : قيل هم المنقدم ذكرهم من الا حبار والرهبان وأنهم كانوا يصنعون هذا الصنع، وقيل هم من يفعل ذلك من المسلمين والا ولى حمل الآية على عموم اللفظ فهو أوسع من ذلك . وأصل الكنز فى اللغة : الضم والجمع، ولا يختص بالذهب والفضة . قال ابن جرير: الكنز كل شي مجموع بعضه الى بعض ، في بطن الا رض كان أو على ظهرها. انتهى . واختلف أهل العلم في المال الذي أديت زكاتة هل يسمى كنزاً أم لا؟ فقال قوم : هو كنز، وقال آخر ون اليس بكنز . ومن القائلين بالقول الثاني عمر بن الخطاب وابن عمر وابن عمر وابن عباس و جابل وأبو هريرة وعمر بن عبد العزيز وغيرهم . وهو الحق للادلة المصرحة عباس و جابل وأبو هريرة وعمر بن عبد العزيز وغيرهم . وهو الحق للادلة المصرحة

بأن ما أديت زكاته فليس بكنز، وإنما خص الذهب والفضة دون سائر الأموال بالذكر لا نها أثمان الأشياء وغالب ما يكنز، وإن كان غيرهما له حكمهما في تحريم الكنز. و لا يُنفقُو نَهَا: كناية عن عدم أدا الزكاة و كوها. في سَبيلِ اللهِ فَبَشَرْهُمُ اللهِ عَذَابٍ أَلِيمٍ «٣٤»

### ر. الاية الناسعة

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا . أَى في حكمه وقضائه وحكمته. وذلك أن الله سبحانه لما حكم فى كلوقت بحكم خاص غيرالكفار تلك الا وقات بالنسىء والكبيسة فأخبرنا بما هو حكمه. في كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ الْسَمُواتِ وَالاَّرْضَ : في هـذه الآية بيان أن الله سبحانه وضع هذه الشهور وسماها بأسمائها على هذا الترتيب المعروف يوم خلق الله السموات والأرض، وأنهذا هو الذي جاءت به الأنبياء ونزلت به الكتب، وانه لا اعتبار بما عند العجم والروم والقبط من الشهور التي يصطلحون عليها ويجعلون بعضها ثلاثين يوما وبعضها أكثر وبعضا أقل مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ :هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ثلاثة متواليات وواحد فرد، كماورد بيان ذلك في السنةالمطهرة. ذَ لِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ: أَى كُونَ هذه الشهور كَـذلك، ومنها أربعة حرم، هو الدين المستقيم والحساب الصحيح والعدد المستوفى.فلاَ تَطْلِمُوَ افيهنَّ انْمُسكمْ «٣٦» أَى في هذه الأبشهر الحرم بايقاع القتال فيها وانتهاك حرمتها، وقيل إن الضمير يرجع الى الشهور كلم الحرم وغيرها، وان الله نهى عن الظلم فيها. والأول أولى. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم ثابت محكم لم ينسخ بهذه الاية؛ ولقوله: يأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولقوله: فاذا السلخ الائشهر الحرم فاقتلوا المشركين! ويجاب عنه بائن الائمر بقتل المشركين ومقاتلتهم مقيدة بانسلاخ الأشهر الحرم كما في الآية المذكورة

فتكون سائر الآيات المتضمنة للائمر بالقتال مقيدة بما ورد في تحريم القتال في الحرم للائدلة الواردة في تحريم القتال فيه واما ما استدلوا به من أنه صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو ذو القعدة كما ثبت في الصحيحين وغيرها فقد أجيب عنه أنه لم يبتد محاصرتهم في ذي القعدة بل في شوال؛ والمحرم إنما هو ابتداء القتال في الائشهر الحرم لا إتمامه وبهذا يحصل الجمع.

### ر. الاية العاشرة

وَقَائِلُو ُاللّٰهُ شُرِكِينَ كَافَةً! أَى جميعاً ، وهو مصدر فى موضع الحال. قال الزجاج: مثل هذا من المصادر كعامة وخاصة لاتثنى ولا تجمع. كما يُقاتِلُو نَدِكُم كَافَةً ، وفيه دليل على وجوب قتال المشركين وانه فرض على الا عيان إن لم يقم به البعض.

## الآية الحادبة عشرة

إنفر واحال كونكم خفافاً و تقالاً: وقيل المراد منفردين أو مجتمعين، وقيل نشاطاً وغير نشاط، وقيل فقراء وأغنيا، وقيل مقاين من السلاح ومكثرين منه، وقيل أصحاء ومرضى، وقيل شبابا وشيوخا، وقيل رجالا وفرسانا، وقيل من لاعيال له ومن له عيال، وقيل من سبق الى الحرب كالطلائع ومن يتأخر كالجيش، وقيل غير ذلك. ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه المعانى لأن معنى الآية انفر وا خفت عليكم الحركة أو ثقلت. قيل: وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى، وقيل الناسخ لها قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الآية . وقيل هى محكمة وليست بمنسوخة . ويكون إخراج الأعمى والأعرج بقوله: ليس على الأعمى حرج ولا على الاعرج حرج وإخراج المائين والضعيف بقوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى، من باب التخصيص المريض والضعيف بقوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى، من باب التخصيص لامن باب النسخ على فرض دخول هؤلاء تحت قوله: خفافا وثقالا. والظاهر

عدم دخولهم تحت العموم. وَجَاهِدُوا بَامُوالِـكُمْ وَأَنْفُسِـكُمْ فِي سَدِيلِ اللهِ «٣٦» فيه الأثمر بالجهاد بالأثموال والانفس وإيجابه على العباد: فالفقراء يجاهدون بأنفسهم، والاعنياء باموالهم وأنفسهم. والجهاد من آكد الفرائض وأعظمها وهو فرص كفاية فيما كان البعض يقوم بجهاد العدو ويدفعه، فان كان لايقوم بالعدو إلا جميع المسلمين في قطر من الأرض أو اقطار وجب عليهم ذلك وجوب عين.

## الآبة الثانية عشرة

لا يَسْتَا فَوْنُكُ اللّهِ بِهِ الْمَنْوُنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمُواهِمْ وَأَنْهُ مِ اللّهَ عَلَيْمُ بِالْمَنْقِينَ « ٤٤» : معناه \_ على ما يقتضى ظاهر اللفظ \_ أنه لا يستأذنك المؤمنون في الجهاد؛ بل دأبهم أن يبادروا إليه من غير توقف ولا ارتقاب منهم لوقوع الاذن منك، فضلا عن أن يستأذنوك في التخلف. إنّها يَسْتَأَذُنُكُ : في القعود عن الجهادوالتخلف عنه، الّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاَ سَخَر : وهم المنافقون. وذكر الإيمان بالله أولا شم باليوم الا خر ثانياً في الموضعين الأنهما الباعثان على الجهاد في سبيل الله.

## الاًية الثالثة عشرة

إذَّ الصدقات مقصورة على الأصناف الآتية لاتتجاوزها ، بل هي لهم هذه الصدقات مقصورة على الأصناف الآتية لاتتجاوزها ، بل هي لهم لالغيرهم. وقد اختلف هل العلم: هل يجب تقسيط الصدقات على هذه الاصناف الشمانية أو يجوز صرفها إلى البعض دون البعض على حسب مايرى الامام أو صاحب الصدقة ؟ فذهب إلى الأول الشافعي وجماعة من أهل العلم، وذهب إلى الثاني مالك وأبو العالمة وسعيد

ابن جبير وميمون بن مهران. قال ابن جرير: وهو قول أكثر أهل العلم. احتج الأولون بما في الآية من القصر؛ وبحديث زياد بن الحارث الصداي عند أبي داؤد والدارقطنيقال:«أتيتالنبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فأتى رجل فقال: اعطني من الصدقة ؟ فقال له: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فها هو فجزأها ثمانية أصناف فان كنت من تلك الأجزاء أعطيتك، وأجاب الآخرون بأن مافي الآية من القصر إنما هو لبيان الصرف والمصرف، لا لوجوب استيماب الائصناف؛وبأن في إسناد الحديث عبد الرحمن بن زياد ابن أكنه الأفريق وهوضعيف وممايؤيد ماذهب إليه الآخرون قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنماهي إن تخفوها وتؤتوها الفقراءفهو خيرلكم. والصدقة تطلق على الواجبة كما تطلق على المندوبة. وصبح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأرد ها في فقرائكم». وقد أدعى مالك الاجماع على القول الآخر. قال ابن عبدالبرير: باجماع الصحابة فانه لا يعلم مخالفاً منهم. الْفُقَرَاء و الْمَاكِين : قدمهم لأنهم أحوج من البقية على المشهور لشدة فاقتهم وحاجتهم. وقد اختلف أهل العلم في الفرق بين الفقير والمسكين على أقوال: فقال يعقوب بن السكيت والقتيى ويونس بن حبيب: إن الفقير أحسن حالامن المسكين؛ قالوا: لا أن الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه و يقيمه ، و المسكين الذي لاشي، له . وذهب إلى هذا قوم من أهل الفقه منهم أبو حنيفة ، وقال آخرون بالعكس فجعلوا المسكين أحسن حالا من الفقير واحتجوا بقوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأخبر أن لهم سفينة من سفن البحر وربما ساوت جملة من المال. ويؤيده تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر مع قوله: «أللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا». وإلى هذا ذهب الأصمعي وغيره من أهل اللغة ، وحكاه الطحاوى عن الكوفيين . وهو أحد قول الشافعي؛ وإليه ذهب إبن القاسم وسائر أصحاب مالك؛ وبه قال ابو يوسف. وقال قوم: الفقير المحتاج

للتعفف؛ والمسكين:السائل.قاله الازهرى واختاره ابن شعبان، وهومروى عن ابن عباس . وقدقيل غير هذه الا توال ممالاياً تي الاستكثار منه بفائدة يعتدبها. والأولى في بيان ماهية المسكين ماثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم وغيرها من حديث أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس المسكين بهذه (١) الطواف الذي يطوف على الناس فـ ترده اللهمة واللهمتان والتمرة والتمرتان، قالوا: فما المسكين يارسول الله؟ قال: الذي لايجد غنى يغنيه ولا تيفطن له فيتُصدقعليه ولا يسال الناس شيئا». و العاملين عَلَيْهَا: أَى السماة الذين ينفقهم الامام لتحصيل الزكاة فانهم يستحقون منهاقسطا. واختلف في القدر الذي يأخذونه منها؟ فقيل: الثمن، روى ذلك عن مجاهدو الشافعي. وقيل على قدرأعما لهم من الا عجرة، روى ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه. وقيل يعطون من بيت المال قدر أجرتهم، روى ذلك عن مالك. ولا وجه لهذا فان الله تعالى قد أخبر بأن لهم نصيباً من الصدقة فكيف يمنعون منها ويعطون من غيرها؟ ١ واختلفوا هل يجوز أن يكون العامل هاشميا أم لا؟ فنعه قوم وأجازه آخرون. قالوا: ويعطى من غير الصدقة. وَالْمُؤَلِّفَةِ تُقلُو بُهُمْ :قوم كانوا في صدر الاسلام فقيل هم الـكفار الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم ليسلموا وكانوا لايدخلون في الاسلام بالقهر والسيف بل بالعطاء؛ وقيل: هم قوم أسلموا في الظاهر ولم يحسن إسلامهم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتالفهم بالعطاء، وقيل همن أسلم من اليهود والنصارى، وقيل هم قوم من عظاء المشركين ولهم أتباع فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليتألفوا أتباعهم على الاسلام وأعطى النبي عليه السلام جماعة ممن أسلم ظاهراً كائبي سفيان بن حرب والحارث بن هشام وسهیل بن عمر و وحویطب بن عبد العزی: أعطی كل واحد منهم مائة من الابل يؤلفهم بذلك ؛ وأعطى آخرين دونهم. وقد اختلف العلماء: هل سهم المؤلفة قلوبهم باق بعد ظهور الاسلامأم لا؟ فقال عمر والحسن والشعبي: قد

<sup>(</sup>١) بهذه: إشارة إلى آية (إنماالصدقات للفقراء والمساكين الخ )التي نحن بصدد تفسيرها

انقطع هذا الصنف بعزة الاسلام وظهوره.وهذا مشهور من مذهب مالك وأصحاب الراى . وقد ادعى بعض الحنفيه أن الصحابة أجمعت على ذلك -وقال جماعة من العلماء: سهمهم باق لائن الامام ربما احتاج أن يتالف على الاسلام وإنا قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدين. وبه أفتى الماوردي في كتابه «الاحكام السلطانية». قال يونس: سألت الزهرى عنهم؟ فقال: لا أعلم نسخ ذلك. وعلى القول. الأول يرجع سهمهم لسائر الأصناف. وفي الرِّقَاب: أي في في كها بأن يشتري رقاباً ثم يعتقها.روى ذلك عن ابن عباس وابن عمر،وبه قال مالك وابن حنبل ِ واسحق وأبوعبيد.وقال الحسن البصرى ومقاتل بن حيان وعمربن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعى والزهرى وابنزيد :إنهم المكاتبون يعانون من الصدقة على مال الكتابة، وهوقول الشافعي وأصحاب الرأى ورواية عن مالك. والأو لي حمل مافى الآية على القولين جميعالصدق الرقاب على شراء العبدو إعتاقه وعلى إعانة المكاتب على مال الكتابة. وَ الْهَارِ مِينَ : هم الذين ركبتهم الديون ولا وفاء عندهم بها، ولا خلاف في ذلك إلامن لزمه دين في سفاهة فانه لا يعطى منها ولامن غير ها إلا أن يتوب. وقد أعان النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة من تحمل حمالة وأرشد الى إعانته منها. وَفِي سَبِيلِ اللهِ: هم الغزاة والمرابطون يعطون من الصدقة ما ينفقون في غزوهم ومرابطتهم،وانكانوا أغنياء.وهذاقول أكثر العلماء. قال ابن عمر : هم الحجاج والعار. وروى عن أحمد وإسحق أنهما جعلا الحج من سبيل الله. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يعطى الغازي إلا اذا كان فقيراً منقطعاً به· و ابن السَّبيل « ٦٠ »: هوالمسافر، والسبيل: الطريق؛ونسب اليها المسافر لملازمته إياها . والمراد الذي انقطحت به الائسباب في سفره عن بلده ومستقره فانه يعطى منها و إن كان غنياً في بلده ، وإن وجد من يسلفه. وقال مالك:إذا وجد من يسلفه فلايعطى. قوله: فَريضَةً مِنَ اللهِ : يعني كون الصدقات مقصورة على هذه الأعمناف هو حكم لازم فرضاً لله على عباده نهاهم عن مجاوزته.

## الآية الرابعة عشرة

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْـكُفَّارَ وَالمُنَافِقِينَ :الأَمْرَ بَهِذَا الجَهَادَأُمْرُ لاَ مُتهُمْنَ بعده؛ وجهاد المنافقين يكون باقامة الحجة عليهم حتى يخرجوا عنه ويؤمنوا بالله. وقال الحسن: إن جهاد المنافقين باقامة الحدود عليهم. واختاره قتادة. قيل في توجيهه: إن المنافقين كانوا أكثر من يفعل موجبات الحدود. وقال ابن العربي: إن هذه دعوى لابرهان عليها وليس العاصى عنافق إنما المنافق عا يكون في قلبه من النفاق عا لا تتلبس به الجوارح ظاهراً. مأخبار المحدودين تشهد بسياقها أنهم لم يكونوا منافقين. و اغلظ عكيم، « ٧٧ » الغلظ نقيض الرأفة وهو شدة القلب وخشونة الجانب، قيل: وهذه الآية نسخت كل شيء من العفو والصبر والصفح، وفي « المتحريم» مثلها.

## الابغ الخامسة عشرة

 الخروج. وقيل المعنى فاقعدوا مع الفاسدين · من قولهم فلان خالف أهل بيته اذا كان فاسداً فيهم .

## الاية السادسة عشرة

وَلاَ أُصِلِّ عَلَى أَحد مَنْهُم مَّاتَ: صفة لا حدٍ وَ ابداً ظرف لنا يبدالنفى . قال الزجاج: معنى قوله: و لا تَقَمْ عَلَى قَبْرِهِ: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا دفن الميت وقف على قبره ودعا له ، فمنع هاهنا منه وقيل معناه لا تقم بمهمات إصلاح قبره . وجملة : إنّهُمْ كَفَرُ وا الح نعليل للنهى عن صلاة الجنازة والقيام على قبور هؤلاء المنافقين .

## الابة السابعة عشرة

لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاء: وهم أرباب الزمانة والهرم والعرج ونحو ذلك ثم ذكر العدر العارض فقال: وكلاً على المرضى والمراد بالمرض كل ما يصدق عليه اسم المرض لغة أوشرعا ، وقيل: إنه يدخل في المرضى الاعمى والاعرج ونحوها. ثم ذكر العدر الواجع الى المال لا إلى البدن قائلا : وكلاً على الدين لا يجدون من التجهز للجهاد. ما يُنقِقُونَ أى ليست لهم أموال ينفقونها فيما يحتاجون إليه من التجهز للجهاد. فنفي سبحانه عنهم أن يكون عليهم - حرّج ثنوابان أن الجهاد مع هذه الاعذار ساقط عنهم غير واجب عليهم مقيداً بقوله: إذا نصحون أصل النصح إخلاص العمل، ونصح له القول: أى أخلصه له والنصح - ينه الاعمل بشريعته وترك ما يخالفها كائناً ما كان . ويدخل تحته دخولا أولياً نصح عباده ومحبة المجاهدين في سبيله وبذل النصيحة لهم في أمر الجهاد وترك المعاونة لاعدائهم بوجه من الوجوه . و نصيحة رئسوله صلى الله عليه وسلم التصديق بنبوته و عاء به وطاعته في كل ما يامر به أو ينهى عنه وموالاة من والاه ومعاداة من

عاداه ومحبته وتعظم سنته وإحياءها بعد موته بما تبلغ إليه القدرة وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الدين النضيحة ثلاثا، قالوا: لمن؟قال: لله ولكتابه ولرسوله ولا ثمة المسلمين وعامتهم». وجملة: مَا عَلَى المُحْسنينَ مِن سَيِيل: مقررة لمضمون سبق؛ أي ليس على المعذورين الناصحين طريق عقاب ومؤاخذة. وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ : وفي معنى هذه الآية قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. وإسقاط التكايف عن هؤلاء المعذورين لا يستلزم عدم ثبوت ثواب الغزو لهمالذي عذرهمالله عنه معرغبتهم إليه لولا أن حبسهم العذر عنه. ومنه حديث أنسءن أى داود وأحمد \_وأصله فى الصحيحين\_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد تركتم بعدكم قوماً ما سرتم من مسير ولا أنفقتم من نفقة ولاقطعتم وادياً إلا وهم معكم:قالوا:يارسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة ؟ فقال: حبسهم العذر ». وأخرجه أحمد ومسلم من حديث جابر. ثم ذكر الله سبحانه من جملة المعذورين من تضمنه قوله: وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُولُكُ لِتَحْمِلَهُمْ : على ما يركبون عليه في الغزو، قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وأعيائهم تفيضُ مِنَ الدُّمع :أي حال كونهم باكين. حز نا : منصوب على المصدرية أَوعلى الحالية. أن لاَ يجدُوا مَا يُنْفِقُونَ « ٩٢ » لاعند أنفسهم ولا عندك. إنَّمَا السَّبِيلُ: أَى طريق العقوبة والمؤاخذة. عَلَى الَّذِينَ يَسْنَأْذِنُونَكَ: في التخلف عن الغزو. وَالْحَالَأَنْ، هُمُ أَغْنيَاهُ:أَى يجدون ما يحملهم وما يتجهزون به. رَضُوا بِأَنْ وَيَكُونُوا مَعَ الْخُوَ النِّ وَطَبَّعَ اللَّهُ عَلَى قُلُو بِهِمْ: أَى أَن سبب الاستئذاز مع الغني أمران أحدهما الرضا بالصفقة الخاسرة وهي أن يكونوا مع الخوالف، والثاني الطبع من الله على قلوبهم. وَهُمْ: بسبب هذا الطبع لا يَعْلَمُونَ «٩٣»: ما فيه الربح لهم حتى بختاروه على ما فيه الخسر .

### الآية الثامنة عشرة

كُذُ مِن أَمْوَا لِمُ صَدَقَة الفرض، وقيل: هم مخصوصة لهذه العلم في هذه الصدقة المأمور بها؟ فقيل: هي صدقة الفرض، وقيل: هي مخصوصة لهذه الطائفة المعترفة بذنوبهم. لا نهم بعدالتوبة عليهم عرضوا أموالهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. ومن للتبعيض على التفسيرين. قال السيوطى: فأخذ ثلث أموالهم فتصدق. بذلك للكفارة ، فأن كل من أتى ذنباً يسن له أن يتصدق. والا يقمطلقة مبينة بالسنة المطهرة، والصدقة مأخوذة من الصدق إذ هي دليل على صدق مخرجها في إيمانه. تُطهَر هم و تُز كيم هذه الصدقة المأخوذة منهم ، والا ول ول ومعنى التطهير إذهاب ما يتعلق بهم من أثر الذنوب، ومعنى التزكية المبالغة في التطهير. وصلى على التعليم وسكن عليه النحاس: وحكي أهل اللغة جميعا فيما علمنا – أن الصلاة في كلام العرب: الدعاء. إن صكرة كن كم « ١٠٠ » أي ما تسكن له النفس و تطمئن به .

#### ر الاية الناسعة عشرة

مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْنَغُفْرُ وا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي. وَرَجْهِين الأُول على وجهين الأُول على النفى نحو : ماكان لنفس أن تموت إلا باذن الله ، والآخر على معنى النهى نحو : ماكان لنم أن تؤذوا رسول الله ، وماكان لانبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين . الا ية . فان القرابة في مثل هذا الحيكم لاتأثير لها ، وهذه الآية متضمنة لقطع الموالاة للكفار وتحريم الاستغفار لهم والدعاء بما لايجوز لمن كان كافراً ، ولا ينافي هذا ماثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال يوم.

أُخُد حين كسر المشركون رباعيته وشجعوا وجهه : «اللهم اغفر لقومى فأنهم الايعلمون » . لا نه يمكن أن يكون ذلك قبل أن يبلغه تحريم الاستغفار لله شركين. وعلى فرض أنه كان قد بلغه \_ كا يفيده سبب النزول \_ فانه قبل يوم أحد بمدة طويلة ، فصدور هذا الاستغفار منه لقومه إنما كان سبيل الحكاية عمن تقدمه من الا نبياء ، كا في صحيح مسلم عن عبدالله قال : « كا ني أنظر إلى الني صلى الله عليه وسلم يحكى نبيا من الا نبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول : رب اغفر لقومى فانهم لا يعلمون » . وفى البخارى ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نبيا قبله شجه قومه ، فجعل يخبر عنه بأنه قال : اللهم اغفر لقومى فانهم لا يعلمون ، من بَعْدِ ما تبين موجب لقطع الموالاة تنضمن التعليل للنهى عن الاستغفار . والمعنى أن هذا التبين موجب لقطع الموالاة تنضمن التعليل للنهى عن الاستغفار . والمعنى أن هذا التبين موجب لقطع الموالاة لمن كان هكذا وعدم الاعتداد بالقرابة لا نهم ما تواعلى الشرك . وقد قال سبحانه : إن الله لا يغفر أن يشرك به ؛ فطلب المغفرة لهم في حكم المخالفة لوعد الله ووعيده .

## الآية العشروب

وَمَا كَانَ الْمُوْمِنُونَ لِيَنْفِرُ وا كَافَةً؛ اختلف المفسرون في معناها؟ فذهب جماعة إلى أنه من بقية أحكام الجهاد، لا نه سبحانه لما بالغ في الا مربالجهاد والانتداب إلى الغزو كان المسلمون إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الكفار ينفرون جميعاً ويتركون المدينة خالية فأخبرهم سبحانه بأنه ما كان لهم ذلك، أي ماصح لهم ولا استقام أن ينفروا جميعاً؛ فكو لا: بمعني هلا، فهي تحضيضية على معنى الطلب. نقر من كل فر قو منهم طائفة : ويبقى من عدا هذه الطائفة النافرة، ويكون الضمير في قوله : ليتَفقّهُ وافي الدين عائداً إلى الفرقة الباقية. والمعنى أن طائفة من هذه الفرقة تخرج إلى الغزو، ومن بقي من الفرقة يقفون لطلب العلم ويعلمون الغزاة إذا رجعوا إليهم من الغزو، أو يذهبون في طلبه إلى المكان

الذي يجدون فيه من يتعلمون منه ليا خذوا عنه الفقه في الدين وَايِنْ دُرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ « ١٢٢ »: عطف علة ففيه إشارة إلى أنه ينبغي ان يكون غرض المتعلم الاستقامة وتبليغ الشريعة لا الترفع على العباد والتبسط في البلاد وذهب آخرون إلى أن هذه الآية ليست من بقية أحكام الجهاد بل هي حكم مستقل بنفسه في مشروعية الخروج لطلب العلم والتفقه في الدين جعله الله سبحانه متصلا بما دل على إيجاب الخروج إلى الجهاد ، فيكون السفر نوعين : الأول سفر الجهاد ، والثاني : السفر لطلب العلم ولا شك أن وجوب الخروج لطلب العلم إنما يكون إذا لم يجد الطالب من يتعلم منه في الحضر من غير سفر. والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية ، وبما يتوصل به إلى العلم بها من لغة ونحو وصرف وبيان وأصول . وقد جعل الله سبحانه الغرض من هذا هو التفقه في الدين ، وإنذارمن لم يتفقه ، فجمع بين القصدين الصالحين ، والمطلبين الصحيحين وها: وأنه تعلم على لغرض دنيوي لا لغرض دني .

### ر. الاية الحادية والعشرون.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَحِدُوا فِيكُمْ غَلْظَةً «١٢٣»: أمر سبحانه المؤمنين بأن يجتهدوا في مقاتلة من يليهم من الكفار في الدار والبلاد والنسب، وان يأخذوا في حربهم بالغلظة والشدة. والجهاد واجب لكل الكفار، وان كان الابتداء بمن يلى المجاهدين منهم أهم وأقدم، ثم الأفرب فالا قرب.

## سورة هود

مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر وغيرهم. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية ، وهي قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار. وآياتها مائة وثلاث وعشرون آية. وقال صلى الله عليه وسلم: «اقرأوا لهود يوم الجمعة». أخرجه الدارمي وأبو داود في مراسيله وأبو الشيخ وابن مردوية وابن عسا كروالبيه في في الشعب عن كعب.

## الاية الاُولى

وَلا زَرْ كَنُوا إِلَى اللَّهِ بِنَ ظَلَمُ وا: فسر الا ثُمَّة من رواة اللغة الركون بمطلق الميل والسكون من غير تقييد عا قيدبه صاحب الكشاف حيث قال: إن الركون هو الميل اليسير، وهكذا فسره المفسرون بمطلق الميل والسكون من غير تقييد إلا من كان من المتقيدين بما ينقله صاحب الكشاف. ومن المفسرين من ذكر في تفسير الركون قيوداً لم يذكرها أئمة اللغة . قال القرطي في تفسيره : الركون حقيقة الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضابه، ومن أغمة التابعين من فسر الركون بما هو بعض من معناه اللغوى ، فروى عن قتادة وعكرمة في تفسير الآية: ان معناها لا تودوهم ولا تطيعوهم. وقال عبدالرحمن بن زيد ابن أسلم في تفسير الآية: الركونهنا الادهان، وذلك أن لاينكر عليهم كفرهم. وقال أَبُو العالية: معناه لاترضوا أعمالهم. وقد اختلف أيضا الا مُمَّة من المفسرين في هذه الآية: هل هي خاصة بالمشركين؟ وأنهم المرادون بالذين ظلموا؟ وقد روى ذلك عن ابن عباس. وقيل: إنها عامة في الظلمَة من غير فرق بين كافر ومسلم، وهذا هوالظاهر من الآية. ولو فرضنا أن سبب النزول هم المشركون لكان الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. فان قلت: قد وردت الأثدلة

الصحيحة البالغة عدد التواتر الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوتاً لايخني على من له أدنى تمسك بالسنة المطهرة بوجوب طاعة الائمة والسلاطين والا مراء؛ حتى ورد في بعض ألفاظ الصحيح : «أطيعوا السلطان وإن كان عبداً حبشيار أسه كالزبيبة». وورد وجوب طاعتهم ماأقاموا الصلاة وما لم يظهر منهم الكفرالبواح ومالم يأمروا بمعصية الله. وظاهر ذلك أنهم وإن بلغوا في الظلم إلى أعلى مرتبة وفعلوا أعظم أنواعه مما لم يخرجوا به إلى الكفرالبواح، فانطاعتهم واجبة حيث لم يكن ماأمروا بهمن معصية الله .ومن جملة مايأمرون به تولى الأعمال لهم والدخول في المناصب الدينية التي ليس الدخول فيها من معصية الله. ومن جملة مايآمرونبه الجهادوأخذ الحقوق الواجبة من الرعاياو إقامة الشريعة ببن المتخاصمين منهم وإقامة الحدود على من وجبت عليه.وبالجملة فطاعتهم واجبة على كل من صار تحت امرهم ونهيهم فكل ما يا مرون به مما لم يكن من معصية الله، ولا بد في مثل هذا من المخالطة لهم والدخول عليهم ونحو ذلك مما لابدمنه. ولامحيص عن هذا الذي ذكرناه من وجوب طاعتهم بالقيود المذكورة لتواتر الاعلة الواردة به؛ بل وقد ورد به الكتاب العزيز؛ وأطيعوا الله واطيعواالرسول وأولى الأئمر منكم ، بل ورد أنهم يعطون الذي لهم من الاطاعة وإن منعوا ما هو عليهم للرعايا كما في بعض الاحاديث الصحيحة : «اعطوهم الذي لهم واسائلوا الله الذي لكم». بل ورد الا مر بطاعة السلطان وبالغ فى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيقال: « و إن آخذ مالك وضرب ظهرك».

وان اعتبرنا مطلق الميل والسكون فمجرد هذه الطاعة المأمور بها مع ما يستلزمه من المحالطة عن ميل وسكون ، وان اعتبرنا الميل والسكون ظاهراً وباطنا، فلا يتناول النهى في هذه الآية من مال اليهم في الظاهر بأمر يقتضى ذلك شرعا كالطاعة أو للنقية ومحافة الضرر منهم أولجلب مصلحة عامة أو خاصة أو دفع مفسدة عامة أو خاصة إذا لم يكن له ميل اليهم في الباطن ولا محبة

ولا رضا بأفعالهم. قلت: أما الطاعةعلى عمومها لجميع أقسامها حيث لم تـكن في معصية الله \_ فهي على فرض صدق مسمى الركون عليها مخصِّصة لعموم النهي عنه ، ولا شك في هذا ولا ريب . فكل من أمروه ابتداء أن يدخل في شيء من الاعجمال التي أمرها إليهم مما لم يكن من معصية الله كالمناصب الدينية ونحوها إِذَا وثق من نفسه بالقيام إلى ماوكل اليه فذلك واجب عليه ، فضلا عن أن يقال جائز له. وأما ماورد من النهي عن الدخول في الامارة فذلك مقيد بعدم وقوع الا من ممن تجب طاعته من الا ممَّة والسلاطين والا مراء، جمعاً بين الا حلة أو ٠ مع ضعف المأمور عن القيام بما أمر به ، كما ورد تعليل النهى عن الدخول في. الامارة بذلك في بعض الأحاديث الصحيحة. وأما مخالطتهم والدخول عليهم لجلب مصلحة عامة أو خاصة ، أو دفع مفسدة عامة أو خاصة ، مع كراهة ماهم عليه من الظلم وعدم ميل النفس إليهم ، ومحبتها لهم ، وكراهة المواصلة لهم \_ لولا جلب تلك المصلحة ، أو دفع تلك المفسدة \_ فعلى فرض صدق مسمى الركون على هذا فهو مخصص بالاءدلة الدالة على مشروعية جلب المصالح ودفع المفاسد، والاعمال بالنيات وإنما لكل امر، مانوى، ولا تخفي على الله خافية. وبالجملة : فمن ابتلي بمخالطة من فيه ظلم ، فعليه أن يزن أقواله وأفعاله وما يأتى وما يذر بميزان الشرع ، فان زاغ عن ذلك فعلى نفسها براقش تجني . ومن قدر على الفرارمنهم، قبل أن يؤمر من جهتهم بأمر يجب عليه طاعته؛ فهو الا ولى والا ليق به . يامالك يوم الدين إياك نعبــد وإباك نستعين ، اجعلنا من عبادك الصالحين الأحمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، الذين لايخافون فيك لومة لائم وَقُو ّنا على ذلك ، ويسره لنا ، وأعنا عليه . قال القرطبي في تفسيره : وصحبة الظالم على النقية مستثناة من النهى بحال الاضطرار انتهى. وقال النيسابوري في تفسيره: قال المحققون: الركون المنهى عنه هو الرضا بما عليه الظلمة ، أو تحسين الطريقة وتزيينها عند غيرهم ومشاركتهم فى شيء من تلك الأبواب. فأما مداخلتهم لدفع ضرر أو اجتلاب مصلحة عاجلة فغير داخلة فى الركون. قال، وأقول: هذا من طريق المعاش والرخصة، ومقتضى التقوى هو الاجتناب عنهم بالكلية. أليس الله بكاف عبده! انتهى. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ «١١٣»: بسبب الركون إليهم ؛ وفيه إشارة إلى أن الظامة أهل النار أو كالنار، ومصاحبة النار توجب لامحالة مس النار.

# سورة النحل

هيمكية كالها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر-وروى عن ابن عباس. وأني الزبير: أنها نزلت بمكة سوى ثلاث آيات من آخرها ، فانهن نزلن بين مكة والمدينة في منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد. وآياتها مائة وثمان وعشرون. وتسمى هذه السورة بسورة النعم، بسبب ماعدد الله فيها.

## الاية الاُولى

و من ثمرات النّخيل و الأعناب تتّخذون منه سكراً: هو مايسكر من الخر. ورزقاً حسناً « ٦٧ »: هو جميع مايؤكل من هاتين الشجر تين كالتمر والزبيب والخل. وكان نزول هذه الآية قبل تحريم الحمر، وقيل: إن السكر الخل بلغة الحبشة والرزق الحسن: الطعام من الشجر تين. وقيل: السكر؛ العصير الحاو الحلال. وسمى سكراً لا نه قد يصير مسكراً إذا بقي ، فاذا بلغ الاسكار حرم. والقول الا ول أولى ، وعليه الجمهور. وقد صرح أهل اللغة بأن السكر اسم للخمر ولم يخالف فى ذلك إلا أبو عبيدة فانه قال: السكر الطعم. ومما يدل على ماقاله الجمهور قول الشاعر:

بئس الصحاب وبئس الشرب شربهم إذا جرى منهم الهذر والسكر

ومما يدل على ماقاله أبو عبيدة ما أنشده: جملت عيب الأكرمين سكراً يه أى جملت ذمهم طعما. ورجح هذا ابن جرير فقال: إن السكر مايطعم من الطعام، و يحل شربه من ثمار النخيل والاعناب وهو الرزق الحسن، واللفظ مختلف والمعنى واحد، مثل: إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله. قال الزجاج: قول أبى عبيدة هذا لايعرف، وأهل التفسير على خلافه، ولا حجة له فى البيت الذى عبيدة هذا لايعرف، وأهل التفسير على خلافه، ولا حجة له فى البيت الذى أنشده، لائن معناه عند غيره أنه يصف أنها تتخمر بعيوب الناس. وقد حمل السكر جماعة من الحنفية على مايسكر من الانبذة وعلى ماذهب ثلثاه بالطبخ. قالوا: وإنما يمتن الله على عباده بما أحله لهم لابما حرمه عليهم، وهدذا مردود بالا حاديث الصحيحة المتواترة على فرض تأخره عن آية تحريم الحمر.

### الاية الثانية

وَلاَ تَتَخذُوا أَيْمَا نَكُمْ دَخلاً بَيْنَكُمْ: وهي أيمان البيعة. قال الواحدى: قال المفسرون: وهذا في نهى الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقض المهد على الاسلام ونصرة الدين، واستدلوا على هذا التخصيص بما في قوله: فَمَرْ لَهُ قَدَمْ بَعْد نُبُوتِها: من المبالغة، وبما في قوله: و تَذوقُوا السُّوء بما صَدَوتُهمْ عَنْ سَبِيلِ الله و لَكم عَذَاب عظيمُ « ٩٤ » لا نهم إذا نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صدوا غيرهم عن الدخول في الاسلام. وعلى تسليم أن هذه الأيمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدي الله عليه وسلم هي سبب نزول هذه الآية فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقال جماعة من المفسرين: إن هذا تكرير بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقال جماعة من المفسرين: إن هذا تكرير بما قبله لقصد التأكيد والتقرير، أغني قوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها بل قوله: تتخذون أيمانكم دخلابينكم الآية. والمراد بالتوكيد التشديد والتغليظ والتوثيق، وليس المراد اختصاص النهي عن النقض بالايمان المؤكدة، ولا بغيرها مما لاتأكيد فيه، فان تحريم النقض يتناول الجميع. ولكن في نقض الهمين المؤكدة

من الاثم فوق الاثم الذي في نقض مالم يؤكد منها ، وهذا العموم مخصوص عا ثبت في الأحاديث الصحيحة من قواه صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه » حتى بالغ في ذلك فقال: «والله لاأحلف على يمين فارى غيرها خيراً منها ، إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني». وهذه الالفاظ ثابتة في الصحيح وغيره . ويخص أيضاً من هذا العموم يمين اللغو لقوله تعالى: لايؤاخذ كم الله باللغوفي أيمانكم . ويمكن أن يكون التقييد بالتوكيد هاهنا لاخراج أيمان اللغو . وقد تقدم بسط الكلام على الائيمان في البقرة . وقيل: توكيد اليمين هو حلف الانسان على الشيء الواحد مراراً ، وحكى القرطبي عن ابن عمران : التوكيد هو أن يحلف مرتين فإن حلف واحدة فلا كفارة عليه . قال أبو عبيدة : كل أمر لم يكن صحيحاً فهو دخل ، وقيل : الدخل ماأدخل في الشيء على فساده . وقال الزجاج : غشاً .

## الاية الثالثة

فَا ذِا قَرَاتُ الفَرْآنَ: الفاء لترتيب الاستعادة على العمل الصالح، وقيل هذه الا يَه متصلة بقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والتقدير فاذا أخذت في قراءته فاستعد : قال الزجاج وغيره من أنه اللغة: معناه إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعد ؛ وليس معناه استمد بعد أن تقرأ القرآن. ومثله اذا أكلت فقل بسم الله. قال الواحدي: وهذا إجماع الفقهاء أن الاستعادة قبل القراءة إلا ما روى عن أبي هريرة وابن سيرين و داود ومالك وحمزة من القراء فانهم قالوا الاستعادة بعد القراءة وقد ذهبوا الى ظاهر الآية . ومعنى فاستعد بالله اساله سبحانه أن يعيدك من الشيطان الرجيم «٩٨»: أى من وساوسه، وتخصيص قراءة القرآن من بين الاعمال الصالحة عند إرادتها للتنبيه على أنها كسائر الاعمال الصالحة عند إرادتها للتنبيه على أنها كسائر الاعمال الصالحة عند إرادتها طم؛ لا نه إذا وقع الائمر بها عند قراءة القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه طم؛ لا نه إذا وقع الائمر بها عند قراءة القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه

ولا من خلفه كانت عند إرادة غيرها أوفى، كذا قيل. وكذا توجيه الخطاب الى رسبول الله صلى الله عليه وسلم للاشعار بائن غيره أولى منه بفعل الاستعاذة، لانه إذا أمر بها لدفع وساوس الشيطان – مع عصمته – فكيف بسائر أمته. وقد ذهب الجمهور الى أن الائمر في الآية للندب. وروى عن عطاء الوجوب أخذاً بظاهر الائمر.

### ر. الاية الرابعة

مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَهْدِ إِبَانِهِ الاَّ مَنْ اَكُرهَ وَقَلْبُهُ مُطْمُئُونٌ بِالإِبَانِ اللهِ الفرطى: أَجْعَ أَهُلُ العلمِ على أَن من أكره على الكفر حتى خشى على نفسه المتل أنه لا إثم عليه وإن كفر وقلبه مطمئن بالا يمان ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر . وحكى عن محمد بن الحسن أنه اذا أظهر الكفر كان مرتداً في الظاهر، وفيما بينه وبين الله على الاسلام . وتبين منه امرأته ولايصلى عليه إن مات ولا يرث أباه إن مات مسلما . وهذا القول مردود على قائله مدفوع بالكتاب والسنة . وذهب الحسن البصرى والأوزاعي والشافعي مدفوع بالكتاب والسنة . وذهب الحسن البصرى والأوزاعي والشافعي طاهر الآية فانها عامة في من أكره ، من غير فرق بين القول والفعل، ولادليل ظاهر الآية على القول . وخصوص السبب لا اعتبار به مع عموم اللفظ كما تقرر في علم الأصول . و الكن مَنْ شَرَح بالكُهْر صَدْراً : أي اختاره وطابت به نفسه تقرر في علم الأرب من الله الوعيد العظيم وهو الجمع للمرتدين بين غضب فعميم عذابه بقوله : ولهم عندا الوعيد العظيم وهو الجمع للمرتدين بين غضب الله وعظم عذابه بقوله : ولهم عندا عظيم عناس مع على الله وعيد

#### ے الابۃ الخامسۃ

وَلاَ تَةُولُوا لِمَا تَصِفُ الْسِنَدَٰكُمِ الْـكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ: قال الكسائي والزجاج (ما)هنا مصدرية وانتصاب الكذب بلا تقولوا،أي لاتقولوا الكذب لأحلوصف ألسنتكم. ومعناه لا تحللوا ولا تحرموا لا جلقول تنطق به ألسنتكم من غير حجة و يجوز أن تكوز (ما) موصولة والكذب منتصباً بتصف. أى لا تقولوا للذى تصف السنتكم الكذب فيه هذاحلال وهذا حرام، فحذف لفظة فيه لكونه معلوما فيكون قوله: هذا حلال وهذا حرام بدل من الكذب. و يجوز أن يكون في الـكلام حذف بتقدير القول ، اى ولا تقولوا لمـا تصف ألسنتكم فتقول هذا حلال وهذا حرام وقائله هذا حرام وهذا حلال. ويجوز أن ينتصب الكذب أيضا بتصف وتكون ما مصدرية أي لاتقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف ألسنتكم الكذب، واللامفي قوله: لِنَمْتَرُ وَا عَلَى اللَّهِ الْـكَذِبّ «١١٦» هي لام العاقبة لا لام العرض، اي فيعقب ذلك افتراؤكم على الله الكذب بالتحليل والتحريم وإسناد ذلك اليه من غيرأن يكون منه . أخرج ابن أبي حاتم عن أبي نضرة قال: قرأت هذه الآية في سورة النحل ( ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام) الى آخرالا ية، فلم أزل أخاف الفتيا الى يومى هذا. قال« فتح القدير» قلت: صدق رحمه الله فان هذه الا ية تتناول بعموم لفظها فينًا من أفتى بخلاف مافى كتاب الله أو فى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، كما يقع كشيراً من المؤثرين للرأى المقدمين له على الرواية أو الجاهلين لملم الكتاب والسنة كالمقلدة، وإنهم لحقيقون بأن يحال بينهم وبهن فتواهم ويمنعوا من جهالاتهم ، فانهم أفتوا بغير علم من الله ولا هدى ولا كتاب منير فضلوا وأضلوا؛ فهم ومن يستفتيهم كما قال القائل:

كبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الحائر

وقال الطبراني عن ابن مسعود قال:عسى رجل يقول إزالله أمر كذا ونهي عن كذا فيقول الله له كذبت! او يقول إن الله حرم كذا وأحل كذا فيقول الله له كذبت!انتهى . وقال الحافظ بن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين» لا يجوز للمفتى أن يشهد على الله ورسوله بأنه أحل كذا أوحرمه، أوأوجبه اوكرهه إلا بما يعلم أن الا مرفيه. كذلك ممانص الله ورسوله على إباحته أو تحريمه أو إيجابه أو كراهته. وأما ماوجده فى كـتابه الذى تلقى عمن قلدوا فيه فليس له أن يشهد على اللهورسوله وأيغير الناس بذلك ولا علم له بحكم الله ورسوله. قال غير واحد من السلف: ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا فيقول له الله كذبت لم أحل كذا ولمأحر مه. و ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الخصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :«اذا حاصر ت حصناً فسألوك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله فانكلا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن انزلهم على حكمك وحكم أصحابك». وسمعت شيخ الاسلام يعنى الشيخ ابن تيمة رضى الله عنه - قال: حضرت مجلسا فيه القضاة وغيرهم فجرت حكومة حكم فيها أحدهم بقول زفر، فقلتله: ما هذه الحكومة؟ فقال: هذا حكم الله! فقلت له: صار قول زفر حكم الله الذى حكم به وألزمبه الامة ١ قل: هذا حكم زفر وقوله . ولا تقل حـكم الله ونحو هذا من الكلام. انتهى.

## الابة السادسة

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ :حذف المفعول للتعميم لكونه بعث الى الناس كافة وسبيل الله: هو الاسلام. بِالْحِكْمة : أي بالمقالة المحكمة الصحيحة، قيل : وهي الحجج القطعية المفيدة لليقين. و الْمَوْعِظة المُستملة على الموعظة الحسنة التي يستحسنها السامع وتكون في نفسها حسنة باعتبار انتفاع السامع بها . قيل : وهي الحجج الظنية الاقناءية الموجبة للتصديق بمقدمات مقبولة قيل:

وليس للدعوة الاهاتان الطريقتان ولكن الداعى قد يحتاج مع الخصم الالد إلى استعال المعارضة والمناقضة ونحو ذلك من الجدل، ولهذاقال سبحانه: وجاد لهم بالتي هي أحسن طرق المجادلة، وإنما أمر الله بالتي هي أحسن طرق المجادلة، وإنما أمر الله سبحانه بالمجادلة الحسنة لكون الداعى محقا وغرضه صحيحا وكان خصمه مبطلا وغرضه فاسداً.

#### ر الاية السابعة

و إن عاقبتُم فكاقبتُم فكاقبوا بمنلِ ماعوقبتُم به: أى بمثل مافعل بكم لا تجاوز واذلك . قال ابن جرير: نزلت هذه الآية فيمن أصيب بظلامة أن لاينال من ظالمه إذا تمكن إلا ممثل ظلامته لا يتعداها إلى غيرها ، وهذا صواب . لا أن الآية وإن قيل إن لها سببا خاصاً فالاعتبار بعموم اللفظ ، وعمومه يؤدى هذا المنى الذى قيل إن لها سببا خاصاً فالاعتبار بعموم اللفظ ، وعمومه يؤدى هذا المنى الذى ذكره . وسمى سبحانه الفعل الأول الذى هو فعل البادى الشرعقوبة ، مع أن العقوبة ليست إلا فعل الثانى وهو المجازى ، المشاكلة وهى باب معروف وقع في كثير من آيات الكتاب العزيز ، ثم حث سبحانه على العفو فقال : و لَيْن صبر ثم من الانتصار ، ووضع الصابرين الظاهر موضع الضمير ثنامن الله عليهم غير لكم من الانتصار ، ووضع الصابرين الظاهر موضع الضمير ثنامن الله عليهم بأنهم صابرون على الشدائد . وقد ذهب الجهور إلى أن هذه الآية محكمة لا نها واردة في الصبر عن المعاقبة والثناء على الصابرين على العموم ، وقيل هي منسوخة با يات القتال ، ولا وجه لذلك .

## سورة الاسراء

## مائة واحدى عشرة آية

وهي مكية: قال ابن عباس ومثله عن ابن الزبير إلا أنه استثنى الاثلاث آيات. قوله عز وجل: (وان كادوا ليستنفرونك من الارض) نزلت حين جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف، وحين قالت اليهود: ليست هذه بأرض الا نبياء وقوله تعالى: (ربأ دخلني مدخل صدق) وقوله تعالى: (إن ربك أحاط بالناس) وزاد مقاتل قوله: (ان الذين أوتوا العلم من قبله).

## الاً بِرُ الاُولِي

وَلاَ تَجْعُلُ يَدَكُ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْيَكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلُّ الْبَسْطِ: هذا النهى يتناولكل مكاف وقد وجه الخطاب للنبى صلى الله عليه وسلم تعريفا للائمة وتعليما لهم . وإن كان الخطاب لـكلمن يصلح لهمن المكافيين . والمراد النهى للانسان أن يمسك إمساكا يصير به مضيقا على نفسه وعلى أهله ، ولا يوسع فى الانفاق وسيعا لاحاجة اليه بحيث يكون به مسر فأفهونهى عن جانبى الافراط والتفريط . ويحصل من ذلك مشر وعية التوسط وهو العدل الذي ندب الله اليه . ولا تك فيها مفرطا أو مفرطا كلا طرفى قصد الائمور ذميم

وقد مثل الله سبحانه في هذه الآية حال الشحيح بحال من كانت يده مغلولة الى عنقه بحيث لا يستطيع التصرف بها ، و.ثل حال من يجاوز الحد في التصرف بحال من يبسط يده بسطاً لا يتعلق بسببه فيها شيء مما تقبض الأيدى عليه وفي هذا التصوير مبالغة بليغة ثم بين سبحانه غاية الطرفين المنهى عنهما فقال: فَتَقَعْدُ مَلُومًا: عند الناس بسبب ما أنت عليه من الشح ، مَحْسُورًا: «٢٩»:

بسبب ما فعلته من الاسراف أي منقطعا عن المقاصد بسبب الفقر. والمحسور في الأصل: المنقطع عن السير؛ وقيل معناه نادماً على ما سلف.

### الاكبة الثانية

وَمَنْ قُيْلِ مَظْلُوماً: أَى لا لسبب من الأسباب المسوغة لقتله شرعا. فَهَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سَلْطَاناً: أَى لَمْن يلى أمره من ورثته إِن كانوا موجودين، أو ممن له سلطان إِن لم يكونوا موجودين، والسلطان التسلط على القاتل إِن شاء قتل وإن شاء عَنى، وان شاء أخذ الدية . فَلا يُسْرِفْ فَى الْقَدْلُ : أَى لا يجاوز ما أباحه الله له فيقتل بالواحد الائنين أوالجماعة، أو يمثّل بالقاتل أويعذبه: إنّه مُ أَى الولى، كان مَنْ الله سبحانه نصره باثبات القصاص له بما أبرزه من الحجج وأوضحه من الأدلة، وأمر أهل الولايات بمعونته والقيام بحقه حتى يستوفيه . وقيل هذه الآية من أول ما نزل من القرآ في شان القتل لا نها مكية . يستوفيه . وقيل هذه الآية من أول ما نزل من القرآ في شان القتل لا نها مكية .

#### ے الایۃ الثالثۃ

وكلا أمّن ماكيس الك يه علم سرات المالة المشهورة فلانا إذا اتبعت أثره. ومنه قافية الشعر لا ثها تقفوكل بيت، ومنه القبيلة المشهورة بالقافة لا نهم يتبعون آثار أقدام الناس. ومعنى الآية النهى عن أن يقول الانسان ما لا يعلم أو يعمل بما لا علم له. وهذه قضية كلية وقد جعلها جماعة من المفسرين خاصة بأمور فقالوا: لا تذم احداً بما ليس الك به علم ، وقيل: هى فى شهادة الزور، وقيل: هى فى القافية . وقال القيتي بمعنى الآية لا تتبع الحدس والظنون، وهذا صواب فان ما عدا ذلك هو العلم . وقيل: المراد بالعلم هنا هو الاعتقاد الراجح المستفاد من مستند ، قطعيا كان أو ظنيا . قال أبو السعود فى تفسيره: واستعماله المعنى لا ينكر شيوعه، وقال الشوكانى في «فتح القدير» أقول: هذه الآية قد دلت

على عدم جواز العمل بما ليس بعلم، ولكنها عامة مخصصةبالا ُ دلة الواردة بجواز العمل بالظن كالعمل بالعام وبخبر الواحد، والعمل بالشهادة ، والاجتهاد في القبلة ، وفى جزاء الصيد ونحوذلك ، فلا يخرج من عمومهاومن عموم أن الظن لا يغنى من الحق شيئًا ، إلا ماقام دليل جواز العمل به . فالعمل بالراى في مسائل الشرع إن كان بعدم وجود الدليل في الكتاب والسنة فقد رخص فيه الني صلى الله عليه وسلم كما فى قوله صلى الله عايه وسلم لمعاذ لمابعثه قاضيا: « بم تقضى؟ قال بكتاب الله. قال: فان لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فان لم تجد؟ قال: اجتهد رأى ». وهو حديث صالح للاحتجاج به ، كما أوضحنا ذلك فبحث مفرد. وأما التوثب على الرأى مع وجود الدليل فى الكتاب أو السنة ولكنه قَصَّر صاحب الوأى عنالبحث فجاء برأيه فهو داخل تحت هذا النهى دخولا أوليا ، لا أنه رأى في شرع الله وللناس عنه غنى بكتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم تدع إليه حاجة على أن الترخيص في الرأى عند عدم وجود الدليل إنما هو رخصة للمجتهد يجوز له أن يعمل به ولم يدل دليل على أنه يجوز لغيره العمل به وينزله منزلة مسائل الشرع . وبهذا يتضح لك أتم إيضاح ويظهر لك أ كمل ظهور أن هذه الآراء المدونة في الكتب الفروعية ليست من الشرع في شيء والعامل بها على شفاجرف هار . فالمجتهد المستكثر من الرأى قد قفي ما ليس له به علم، والمقلد المسكين العامل برأى ذلك المجتهد قد عمل بما ليس له به علم ولا لمن قلده، ظلمات بعضها فوق بعض أنتهى وقد قيل: إن هذه الأية خاصة بالعقائد؛ ولا دليل على ذلك أصلا، بل علل الله سبحانه النهى عن العمل بِمَا لِيسَ يَعْلَمُ بِقُولُهُ : إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَ كُلُّ أُوآثِكَ : إِشَارَةَ إِلَى الثلاثة الا عضاء ، وأجريت مجرى العقلاء لما كانت مسئولة عن أحوالها شاهدة على أصحابها . وقال الزجاج : إن العرب تعبرعما يعقل وعما لا يعقل بأولئك . وأنشد ابن جرير ، مستدلا على عدم جواز هذا ، قول الشاعر : ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام واعترض بأن الرواية بعد أولئك الأقوام وتبعه غيره على ذلك الخطأ كصاحب الكشاف . والضمير في كان من قوله : كان عَنْهُ مَسُولًا «٣٦» يرجع الى كل وكذا الضمير في عنه ومعنى سؤال هذه الجوارح أنه يسأل صاحبها عما استعلمها فيه لائها آلات ، والمستعمل هو الروح الانساني فان استعملها في الخير استحق الثواب وإن استعملها في الشر استحق العقاب . وقيل إن الله سبحانه ينطق الأعضاء هذه عند سؤالها فتخبر عمافعله صاحبها .

## الاية الرابعة

وَلاَ تَمْشِ فِي الاَرْضِ مَرَحاً « ٣٧ »: المرح قيل هو شدة الفرح، وقيل: التكبر في المشي، وقيل: البطر والائشر، في المشي، وقيل: البطر والائشر، وقيل: النشاط. والظاهر أن المراد به الخيلاء والفخر · قال الزجاج في تفسير الآية: لا تمش في الاثرض مختالا فخوراً. وذكر الاثرض مع أن المشي لا يكون إلا عليها، أو على ماهو معتمد عليها، تأكيداً وتقريراً. ولقدأ حسن من قال:

ولا تمش فوق الأرض إلاتواضعاً فكم تحتها قوم هم منك أرفع وإن كنت في عز وحرز ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنع والمرح مصدروقع حالا، اى: ذا مرح. وفي وضع المصدر موضع الصفة نوع تاكيد، وقرأ الجمهور مرحا بفتح الراء. وحكى يعقوب عن جماعة كسرهاعلى أنه اسم فاعل

## الآية الخامسة

اَ قِمِ الْصَلَاةَ لدُلُوكِ الشَّمْسِ: قد أَجْمَع المفسرون على أن هذه الصلاة المراد بها الصلاة المفروضة. وقد اختلف العلماء في الدلوك المذكور في هذه الا ية

على قولين:أحدهما أنه زوال الشمس عن كبد السماء، قاله عمر وابنه وأبو هريرة وأبو برزةوابن عباس والحسن والشعبي وعطاءومجاهدوقتادة والضحاك وأبو جعفر، واختاره ابن جرير . والقول الثانى أنه غروب الشمس، قاله على وابن مسعود واُ كَى بن كعب وأبو عبيد . وروى عن ابن عباس وقال الفراء : دلوك الشمس من لدن زوالها الى غروبها. قال الازهرى : معنى الدلوك في كلام العرب الزوال ، ولذلك قيل للشمس اذا زالت نصف النهار دالكة لأنها في الحالتين زائلة . قال والقول عندى أنه زوالها نصف النهار لتكون الآية جامعة للصلوات الخس. والمعنى أقم الصلاة من وقت دلوك الشمس إلى غسق الليل ـ ويدخل فيها الظهر والعصروصلاتاغسقالليل وهماالعشاءان.وقرآنالفجر: هي صلاةالصبح فهذه خمس صلوات. إِلَى غَدْقِ اللَّيْلِ: هو اجتماع الظلمة، قال الفراء والزجاج: يقال غسق الليل وأغسق اذا أقبل بظلامه قال أبو عبيد: الغسق سواد الليل . وأصل الكلمة من السيلان يقال أغسقت إذا سالت. وقد استدل بهذه الغاية أعنى قوله (إلى غسق الليل) من قال إن صلاة الظهريتمادي وقتهامن الزوال الى الغروب. روى ذلك الأوزاعي وأبى حنيفة ، وجوزه مالك والشافعي في حال الضرورة. وقد وردت الا عاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تعيين أوقات الصلاة فيجب أن تحمل هذه الآية على ما بينته السنة فلا نطيل بذكر ذلك وَقُرُ أَنَ الْهَجْرِ:قال المفسر ون المراد به صلاة الصبح،قال الزجاج: وفي هذه فائدة عظيمة تدل على أن الصلاة لا تكون الا بقراءة حتى سميت الصلاة قرآنا. وقد دلت الا حاديث الصحيحة على «أنه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب». وفي بعض الا عاديث الخارجة من مخرج حسن «وقرآن معها». وورد مايدل على وجوب الفاتحة في كل ركعة، ولو خلف الامام. وعليه عمل أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم . وهوالحق . وقد حرره الشوكاني في مؤلفاته تحريرا مجوداً ، وغيره في غيره. إِنَّ قُرُ آنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً « ٧٨ »: أَى تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، كما وردذلك في الحديث الصحيح، وبذلك قال جمهور المفسرين.

### ر الاية السادسة

وَلا تَجْهَرُ بِصِلاَتِكَ وَلا نُخَافِتْ بِهَا: أَى بقراءة صلاتك على حذف المضاف للعلم ، لا نالجهر والمخافتة من نعوت الصموت لامن نعوت أفعال الصلاة، فهى من إطلاق الحكل وارادة الجزء. يقال: خفت صوته خفوتا اذا انقطع كلامه وضعف وسكن ، وخفت الزرعاذا ذبل، وخافت الرجل بقراءته إذا لم يرفع بها صوته ، وقيل معناه: لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها ، والأول أولى . وابتت بين دَلكَ الى الجهر والمخافتة المدلول عليهما فى الفعلين، سبيلاً «١١٠ أى طريقاً مستوياً بين الا مرين فلا تكن مجهورة ولا مخافتا بها. وعلى التفسير الثانى يكون معنى ذلك النهى عن الجهر بقراءة الصلوات كلها والنهى عن المخافة بقراءة الصلوات كلها والنهى عن المخافة بقراءة الصلوات كلها . والا مريخ عمل البعض منها مجهوراً به وهو صلاة الليل ، والمخافة بصلاة النهار . وذهب قوم الى أن هذه الا ية منسوخة بقوله : أدعوا ربكم تضرعا وخفية .

#### ر. الاية السابعة

ولما أمر أن لا يذكر ولا ينادى إلا با سمائه الحسني نبه على كيفية الحمد له فقال: وَ قُلِ الحَمْدُ للهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ ال

ولا أنه أيضا يستلزم حدوث الا أب لا أنه متولد من جزء من أجزائه، والمحدث. غيرقادر على كالالانعام. والشركة في الملك إنماتتصور لمن لايقدر على الاستقلال به ،ومن لا يقدر على الاستقلال عاجز فضلا عن تمام ماهوله فضلا أن يضاع ما هو عليه. وأيضا الشركةموجبة للتنازع بهن الشريكين ،وقد يمنعه الشريك من إفاضته الخير الى أوليائه ويؤديه الى الفساد . «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» والمحتاج الى ولي يمنعه من الذل وينصره على من أراد إذلاله ضعيف لا يقدر على ما يقدر عليه من هو مستغن بنفسه. وَكَبُّرُ هُ تَـكُبيراً «١١١»: أي عظمه تعظیما ، وصفه بأنه أعظم من كل شيء . أخرج ابن جريرعن قتادة قال : ذكر لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهله هذه الآية: الحمد لله الذي الخ الصغير من أهله والكبر . وأخرج عبد الرزاق« في المصنف» عن عبد الكريم ابن أبى أمية قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغلام من بني هاشم ، إذا أفصح، سبع مرات: الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً. إلى آخر السورة. وأخرج احمد والطبراني عن معاذ بن أنسِ قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «آية العز: الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ». الآية كاما.

## سورة طه

آياتها مائة وخمس وثلاثون آية

وهى مكية ، قال القرطبى : فى قول الجميع . وكان ذلك سبب إسلام عمر رضى الله عنه ، والقصة مشهورة فى كتب السير .

## الاية الاولى

وَلَا تَمُدُّنَ عَيْدَيْكَ :مدَّ النظر تطويله وان لايكاد يردهاستحساناً للمنظور إليه وإعجاباً به . وفيه أن النظر غير الممدود معفو عنه وذلك بأن يبادر الشيء بالنظر ثم يغض الطرف. إلى ما مَتَّهُذَا بِهِ : أَى لا تطمع بنظرك إلى زخارف الدنيا طموح رغبة فيها وتمن هاولا تطل نظر عينيك إلى ذلك و-أزْوَجَامِنهُمْ : مفعول متعنا . والا زواج الا صناف . قاله ابن قتيبة . وقال الجوهرى: الازواج القرناء ، قال الواحدى: إنما يكون ماداً عينيه الى الشيء اذا داوم النظر نحوه ، وإدامته النظر اليه تدل على استحسانه وتمنيه . وقال بعضهم: معنى الآية ولا تحسدن أحداً على ما أوتى من الدنيا ورد بأن الحسد منهى عنه مطلقا . زَهَرَة الْحَيَاةِ الْدُنْيَا « ١٣١ » أَى زينتها وبهجتها ، بالنبات وغيره .

# سورةالحج

هى مكية ، أو مدنية . والجمهور على أنها مختلطة : منها مكية ، ومنها مدنية . وآياتها ثمان وسبعون آية . قال الجمهور : إن السورة مختلطة : منها مكي ومنها مدى . قال القرطبي : وهذاهو الصحيح . قال العزرمي : وهي من أعاجيب السور ، نزلت ليلاً ونهاراً سفراً وحضراً مكياً مدنياً سلمياً وحربياً ناسخاً ومنسو خامح كما ومتشابهاً . وقد وردت في فضلها الا حاديث .

### ر. الاب: الاُولى

يَاا يُهَا الناسُ إِنْ كُنتُم فِي رَبِ مِنَ الْبَعْثِ: أَى الاعادة بعدالموت فانظروا في مبدإ خلقكم. فا زَا خَلَقْنَا كُم: في ضمن خلق أبيكم آدم عليه السلام. مِن تُراب بُمَّ مِن نُطْفة : أَى مَن مَنى ، سمى نطفة كقلته، والنطفة: القليل من الماءقد يقع على الكثير منه، والنطفة: القطرة . ثُمَّ مِن عَلَقة نهى الدم الجامد، والعلق الدم العبيط أى الطرى المتجمد، وقيل الشديد الحمرة . والمراد الدم المتكون من المنى . ثُمَّ من مَنْ عَلْقة إلى الشديد الحمرة . والمراد الدم المتكون من المنى . ثُمَّ من مُنْ عَلْقة إلى الشديد المحرة عدر ما يضغ الماضغ تتكون من العلقة . مُخَلَّة قِبالحجر من العلقة . مُخَلَّة قِبالحجر عدر ما يضغ الماضغ تتكون من العلقة . مُخَلَّة قِبالحجر من العلقة . مُخَلَّة قِبالحجر عدر ما يضغ الماضغ تتكون من العلقة . مُخَلَّة قِبالحجر علي المنافقة . مُخَلَّة قَبِالحجر علي المنافقة . مُخَلَّة قَبِالحجر علي المنافقة . مُخَلَّة قَبِالحجر علي المنافقة . مُخَلِّة قَبِالحجر علي المنافقة . مُخَلِّة قَبْها المنافقة . مُخَلَّة قَبْها الحرف المنافقة . مُخَلِّة قَبْها المنافقة . مُخَلَّة قَبْها المنافقة . مُن الله عليه المنافقة . مُن الله عند من الله

صفة لمضغة أى مستبينة الخلق ظاهرة التصوير، وعَيْرٍ مُخَلَقَةٍ: أَى لَم يتبين خلقها ولا ظهر تصويرها. قال ابن الاعرابي: مخلقة يريد قد بدا خلقها؛ وغير مخلقة لم تصور. قال الاكثر: ما أكل خلقه بنفخ الروح فهو المخلقة وهو الذي ولد لتمام، وما سقط كان غير مخلقة، أى غير حى با كال خلقته بالروح. قال الفراء: مخلقة تامة الخلق، وغير مخلقة السقط. ومنه قول الشاعر:

أفي غير المخلقة البكاء فأين الخزم و يحكوا لحياء؟ والمعنى إنا خلقنا كم على هذا النمط البديع لِنُبَينَ لَكُمْ « ٥ » كال قدرتنا على ماأردنا ؛ كاحياء الائموات وبعثهم. فالمنوا بذلك وتيقنوا. والاتية من شواهد البعث بعدالموت.

## الاية الثانية

هذان خصمان: أحدها أنجس الفرق ، اليهود والنصارى والصابئون والمجوس والذين أشركوا والخصم الا خر المسلمون. فهما فريقان مختصمان. قاله الفراء وغيره. وقيل المرادبالخصمين الجنة والنار: قالت الجنة خلقنى لرحمة ، وقالت النار خلقنى لعقوبة. وقيل المراد بالخصمين هم الذين برزوا يومبدر: فمن المؤمنين حزة وعلى وعبيدة، ومن الكافرين عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة. وقد كان أبو ذريقهم أن هذه الا ية نزلت في هؤلاء المتبارزين ، وقال بمثل هذا جماعة من الصحابة وهم أعرف من غيرهم بأسباب النزول. وقد ثبت في الصحيح أيضا عن على عليه السلام أنه قال: فينا نزلت هذه الا ية. وقال سبحانه: اختصم ولم يقل اختصا عن على الفراء: لا نهم جمع؛ ولوقال اختصما لجاز. ومعنى في رَبّهم ؛ أي في شأن ربهم، أي في دينه، أو في ذاته، أو في صفاته، أو في شريعته لعباده ، أو في شان ربهم، أي في دينه، أو في ذاته، أو في صفاته، أو في شريعته لعباده ، أو في شريعته لعباده ، أو في

<sup>(</sup>۱) عد هذه الآية من آيات الأحكام غير واضح ، ذلك أن مدلول كلة حكم هوالأمر والنهى والتحريم والاباحة ،وليس في الآية ما يفهم منه ولو عن بعد معنى الحكم فتأمل

#### ر. الاية الثالثة

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواوَ يَصِدُونَ: المرادبالصد هنا الاستمرار، لامجرد الاستقبال. فصح بذلك عطفه على الماضي. ويجوز أن تكون الواو في: ويصدون، واو الحال؛ أَى كَفروا والحال أنهم يصدون.والمراد بالصد المنع .عَنْ سَبِيلِ اللهِ: أي دينه. فالمني يمنعون من أراد الدخول في دين الله. وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ: معطوف على سبيل الله. قيل: المرادبه المسجد نفسه كاهو الظاهر من هذا النظم القرآ ي وقيل -الحرم كله لا أن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنه يوم الحديبية ، وقيل: المراد به مكة ، بدليل قوله : الَّذِي جَمَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سُوَاءً : أَي جعلناه للناس على العموم يصلون فيه ويطوفون به،مستوياً فيه الْمَاكِفُ: هو المقيم فيه الملازم لهُ، و الباد «٢٥ » أي الواصل من البادية ، والمراد به الطارئ " عليه من غير فرق ببن كونه من أهل البادية ، أو من غيرهم . قال القرطبي : وأجمع الناس على الاستواء في المسجد الحرام نفسه، واختلفوا في مكة: فذهب. مجاهد ومالك إلى أن دورمكة ومنازلها يستوى فيهاالمقم والطارئ، وذهب عمر ابن الخطاب وابن عباس وجماعة إلى أن للقادم أن ينزل حيث وجد؛ وعلى رب المنزل أن يؤويه شاء آم آبي ، وذهب الجمهور إلى أن دور مكة ومنازلها ليست كالمسجد الحرام؛ ولا هلها منع الطارىء من النزول فيها. والحاصل أن الـكلام في هذا راجع الى أصلين: الا ول ما في هذه الآية هل المراد بالمسجدنفسه؟ أو جميع الحرم؟ أومكة على الخصوص؟. والثاني هلكان فتحمكة صلحا؟ أو عنوة؟ وعلى فرض أن فتحها كان عنوة فهل أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في أيدي أهلها على الخصوص ؟أوجعلها لمن نؤل إعلى العموم ؟. وقد أوضح الشوكاني رحمه الله هذا في شرحه «نيل الأوطار على منتقى الأخبار» بما لا بحتاج الناظر فيه إلى زيادة .

### الاً برّ الرابعة

وَالْبُدُنَ: قرأ ابن أبي إسحق بضم الباء والدال، وقرأ الباقون باسكان الدال؛ وهما لغتان. وهذا الاسمخاص بالإبل؛ وسميت بدنة لا أنها تبدز ، والبدانة السمن. وقال أبوحنيفة ومالك: إنه يطلق على غير الابل؛ والا ول للا وصاف التي هي ظاهرة في الابل ولما تفيده كتب اللغة من اختصاص هذا الاسم بالابل. وقال ابن كثير في تفسيره:واختلفوا في صحة إطلاق البدن على البقرة على قولين أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعا كاصح في الحديث جَمَلْنَاهَا لَكُمْ مِن شَمَارُر اللهِ: أَي أعلام دينه. لَكُمْ وَن شَمَارُر اللهِ: أَي فِيهَاخَيْرْ ﴿ :أَى مِنافِعِ دِينِيةُ وَدِنيوِيةَ ؛ فَاذْ كُرُ وَا النَّهُ اللهِ عَلَيْهَا: أَى على نحرها ، ومعنى صوافَّ:أنها قائمة قد صفنت قواعمها لانها تنحر قائمة معقولة. وأصل هذا الوصف في الخيل ، يقال صفن الفرس فهو صافن إذا قام على ثلاث قوائم وثني الرابعة. وقرأ الحسن والأعرج ومجاهد وزيدبن أسلم وأبوموسي الاشعرى صوافي اي خوالص لله لايشركون به فىالتسمية على نحرها أحداً. وواحد صواف صافة وهي قراءة الجمهور، وواحد صوافي صافية. وقرأ ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابو جعفر محمد بن على، صوافن بالنون جمع صافنة: وهي التي قد رفعت إحدى يديها بالعقل لئلا تضطرب، ومنه قوله تعالى: والصافنات الجياد.فإذا وَجَبَتْ: الوجوب السقوط، أي فاذاسقطت بعد نحرها جُنُو بُها: وذلك عند خروج روحها. فَكُلُوا مِنْهَا: ذهب الجمهور الى أن هذاالاً من للندب. وكذا قوله: أطِّم، واالتَّانِعَ وَ المُعْدَرُ ". وبه قال مجاهد والنخمي وابن جرير وابن شريح. وقال الشافعي وجماعة: هو للوجوب، واختلف في القانع من هو؟ فقيل: هو السائل؛ وقيل: هو المتعفف عن السؤال المستغنى ببلغة. ذكر معناه الخليل، وبالأول قال زيد بن أسلم وابنه وسعيد بن جبهر والحسن وروىءن ابن عباس. وبالثاني قال عكرمة وقتادة. وأما المعتر فقال محمد بن كعب القرظي ومجاهد وابراهم والكلبي والحسن : إنه

الذي يتعرض من غير سؤال؛ وقيل: هو الذي يعتريك ويسألك. وقال مالك: أحسن ما سمعت أن القانع الفقير، والمعتر الزائر. وروى عن عباس أن كلاها الذي لا يسأل؛ ولكن القانع الذي يرضى بما عنده ولا يسأل، والمعتر الذي يتعرض لك ولا يسألك. كذلك: التسخير البديع. سَخَرُ نَاهَا لَكُمْ: فصارت تنقاد لهم الى موضع نحرها فتنحرونها وتنتفعون بها بعد أن كانت مسخرة للحمل عايها والركوب على ظهورها والحلب لها ونحو ذلك. لَعَلَه كُمْ تَشَكُرُ ونَ «٣٦»: هذه النعمة التي انعم الله بها عليها.

## سورة النور

## آياتها أربع وستون آية

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير قالا: أنزلت سورة النور بالمدينة .

### الاية الاولى

الزّانية : الزناهو وطأ الرجل للمرأة في فرجها من غير نكاح ولاشبهة نكاح ، وقيل هو إيلاج في فرج مشتهى طبعاً محرم شرعاً . والزانية : هي المرأة المطاوعة للزنا المكنة منه كما تبني عنه الصيغة لا المسكر هة . و كذلك الزّانية . فاجليد والمحلق كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : الجلد الضرب يقال جلده اذا ضرب جلده مثل بطنه ؛ ورأسه إذا ضرب رأسه . مائة جَلْدة و وهو حد الزاني الحر البالغ البكر ، وكذلك الزانية . وثبت بالسنة زيادة على هذا الجلد وهو تعذيب عام، وبه قال الشافعي ؛ واختصه مالك بالرجل دون المرائة ، وجعله أبو حنيفة الى رأى الامام . وأما المماوك والمماوكة فجلد كل واحد منهما خمسون جلدة ؛ ولقوله سبحانه : فأن

أتين بفاحشة فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب. وهذه نص في الإماء وألحق بهن العبيد لعدم الفارق. وأما من كان محصنا من الاعرار فعليه الرجم بالسنة الصحيحة المتواترة وباجماع أهل العلم، وبالقرآن المنسوخ لفظه الباقي حكمه وهو: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة. وزاد جماعة من أهل العلم مع الرجم جلد مائة . وقد أوضح الشوكاني ماهو الحق في ذلك في شرحه للمنتقى وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأندى اللتين في سورة النساء. ووجه تقديم الزانية على الزاني أن الزنافي ذلك الزمان كان في النساء أكثر حتى كان لهن رايات تنصب على أبوابهن ليعرفهن من أراد الفاحشة منهن ؛ وقيل وجه التقديم أن المرأة هي الأصل في الفعل؛ وقيل لا نالشهوة فيها أكثر وعليها أغلب، وقيل: لأن العارَ فيهن أكثر إذ موضوعهن الحجبة والصيانة؛ فقدم ذكر هاتغليظا واهتماما. والخطاب في هذه الآية للائمة ومن قام مقامهم، وقيل للمسلمين أجمعين لأئن إقامة الحدود واجبة عليهم جميعا والامام ينوب عنهم إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامتها. وَلَا تَأْخُذُ كُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ: هي الرقة والرحمة، وقيل هي أرق الرحمة. ومعنى فِي دِينِ اللهِ: في طاعته وحكمه، كافيقوله تعالى:ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. ثمقال مثبتاللمأمورين ومهيجالهم: إن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ باللهِ وَالْيَوْمِ الاَّخِر: كايقول الرجل للرجل يحضه على أمر: إن كنت رجلافافعل كذا؛ أي إن كنتم تصدقون بالتوحيد والبعث الذي فيه جزاء الاعمال فلا تعطلوا الحدود. وَ الْيُشْهَدُ عَذَا بَهُمَا طائِمَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ: «٢» أى ليحضر دزيادة في التنكيل بهما وشيوع العار عليهما واشتهار فضيحتهما. والطائفة الفرقة التي تكون حافة حول الشيء من الطواف. وأقل الطائقة ثلاثةوقيل اثنان، وقيلواحد، وقيل أربعة، وقيل عشرة.

### الابة الثانية

وَ الَّذِينَ يَنْ مُونَ اللحْصَنَاتِ: استعار الرمى للشَّتم بفاحشة الزنا لـكونه جناية بالقول ،ويسمى هذاالشتم بهذه الفاحشة قذفاً والمراد بالمحصنات النساء، وخصهن بالذكر لا أن قذفهن أشنع والعار فيهن أعظم. ويلحق الرجال بالنساء في هذا الحكم بلا خلاف ببن علماءهذه الائمة.وقد جمع شيخ شيخنا الشوكاني في ذلك رسالة ردبها على بعض المتأخرين من علماء القرن الحادى عشر لما نازع فى ذلك. وقيل: إن الآية تعم الرجال والنساء، والتقدير الا نفس المحصنات. ويؤيده قوله تعالى في آية أخرى: والمحصنات من النساء، فانالبيان بكونهن من النساء يشعر بأن لفظ المحصنات يشمل غير النساء، وإلا لم يكن للبيان كثير معنى. وقيل: أراد بالمحصنات الفروج؛ كما قال:والتي أحصنت فرجها، فتتناول الاتية الرجال والنساء تغليباً. وفيه أن تغليب النساء على الرجال غير معروف في لغةالعرب. والمراد بالمحصنات هنا العفائف. وقد مضى في سورة النساء ذكر الاحصان وما يحتمله من المعانى. وللعلماء في الشروط المعتبرة في المقذوف والقاذف أبحاث مطولة في كتب الفقه منها ما هو مأخوذ من دليل،ومنها ما هو مجرد رأى بحت.وذهب الجمهور من العلماء الى أنه لاحد على من قذف كافراً أو كافرة. وقال الزهري وسعيد ابن المسيب وابن أبي ليلي: إنه يجب عليه الحد؛ وكذا ذهبوا الى أن العبد يجلد أربعين جلدة . وقال ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقبيصة : بجلد ثمانين جلدة. قال القرطي: وأجمع العلاءعلى أن الحرلا يجلد للعبد اذا افترى عليه لتباين مرتبتها. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم «أن من قذف مملوكة بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال». ثم ذكر سبحانه شرطا لا قامة الحد على من قذف المحصنات فقال بثم كم كأنوا بأر بعة شهد أع: يشهد ون عليهن بوقوع الزنا منهن. ولفظ (شم) يدل على أنه يجوز أن تـكون شهادة الشهود في غير مجلس القذف

وبه قال الجمهور؛ وخالف فى ذلك الحسن وطاهر الآية أنه يجوز أن يكون الشهود مجتمعين ومفتر قين ، وخالف فى ذلك الحسن ومالك ما إذا لم يكمل الشهود أربعة وأبواقذ فه يحدون حد القذف. وقال الحسن والشعبى: لاحد على الشهود ولا على المشهود على عليه ، وبه قال أحمد وأبوحنيفة ومحمد بن الحسن. ويرد ذلك ماوقع فى خلافة عمر رضى الله عنه من جلده للثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنا؛ ولم يخالف فى ذلك أحدمن الصحابة. فَاجْلِدُوهُمْ مَمَانِينَ جَلْدةً : الجلد الضرب كما تقدم ، والمجالدة المضاربة فى الجلود أو بالجلود، ثم استعبر للضرب بالعصا والسيف وغيرها. ولا تقبلوا أبهم شهادة أبداً: أى فاجمعوا لهم بين الاثمرين الجلد وترك قبول الشهادة لا نهم قد صاروا بالقذف غير عدول بل قسقة كما حكم الله به عليهم بقوله: و او أليك عن الطاعة ومجاوزة الحدبالمعصية .

## الآية الثالثة

و الذين يَرْ مُون أَزْ وَ اَجهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهُ اَعْيَشهدون بِمَا رموهن به من الزنا: الأَ أَنْهُ سُهُمْ فَشَهَادَة اَحدِهِمْ التي تزيل عنه حدالقذف أَرْ بَعُ شَهَادَات بِاللهِ إِنَّ كَانَ الصَّادِ قِينَ : في مارماها به من الزنا: وَ الْخَامِسةُ أَنْ أَمْنَة اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَنَ الْكَاذِ بِينَ : في ذلك. وَ يَدْرَ أُ عَنَهَا الْعَذَابَ الدنيوي، وهو الحد . أَنْ تَشْهَدُ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ : أَى الزوج، لَمِنَ الْكَاذِ بِينَ . وَ الْخَامِسةُ أَنْ عَضَبَ اللهِ عَلَيْهُ إِنْ كَانَ : الزوج ، مِن الصَّادِ قِينَ « ٩ » فَيَارماها به من الزنا . وتخصيص عَلَيْهُا إِنْ كَانَ : الزوج ، مِن الصَّادِ قِينَ « ٩ » فيمارماها به من الزنا . وتخصيص العضب بالمرأة للتغليظ عليها لكونها أصل الفجور ومادته ، ولا أن النساء يكثرن العنة في العادة ، ومع استكثارهن منها لا يكون ها في قلوبهن كبير موقع بخلاف العضب وفي الملاعنة أحاديث كثيرة . وأخرج عبد الزناق عن عمر بن الخطاب الغضب. وفي الملاعنة أحاديث كثيرة . وأخرج عبد الزناق عن عمر بن الخطاب وعلى وابن مسعود قالوا: لا يجتمع المتلاعنان أبداً . وقد بسطنا الـكلام على ذلك في شرحنا لبلوغ المرام فليرجع اليه .

#### ت الاية الرابعة

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوالا تَد ْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُو نِنكُم ْ:زجرالله سبحانه عن دخول. البيوت بغير استئذان لما في ذلك من مخالطة الرجال للنساء؛ فربما يؤدي إلى الزنا أوالقذف، فإن الانسان يكون في بيته ومكان خلوته على حالة قد لا يحب أن يراه عليهاغير د؛ فنهى الله سبحانه عن دخول بيوت الغير الى غاية هي قوله: حتى تَسْمَا أَيسُوا: الاستئناس: الاستعلام والاستخبار؛ أي حتى تستعلموا من في البيت. والمعنى :: حتى تعلموا أن صاحب البيت قد علم بكم وتعلموا أنه قدأذن بدخولكم، فاذاعلمتم ذلك دخلتم. وقيل: الاستئناس الاستيذان و تُسكُّمُوا عَلَى آهُلِهَا: قد بينه صلى الله عليه وسلم بأن يقول السلام عليكم أأدخل؟ مرة أو ثلاثًا . واختلفوا اهل يقدم الاستئذان على السلام أو العكس؟ فقيل يقدم الاستئذان فيقول: أأدخل سلام عليكم لتقديم الاستئاس في الاتية على السلام . وقال الأ كثرون إنه يقدم السلام على الاستئذان فيقول: السلام عليكم أأدخل؟ وهوالحق، لا أن البيان منه صلى الله عليه وسلم للآية كان هكذا . وقيل إن وقع بصره على إنسان قدمالسلام وإلا قد م الاستئذان . ذَلِكُم : أي الاستئناس والتسليم ، أي دخولكم معهما . خَيْرُ لَـكُمْ: من الدخول بغتة . لَمَلَّـكُمْ تَذَكَّرُونَ «٢٧» : ان الاستئذان خير لـكم .. والمراد بالتذكر الاتعاظ والعمل بما أمروا به.

### ر الاية الخامسة

قُلْ الله مُوْمِنِينَ: خص للمؤمنين مع تحريمه على غيرهم لكون قطع ذرائع الزنا التي منها النظر بهم أحق بها من غيرهم وأولى بذلك ممن سواهم. وقيل: إن في الآية دليلا على أن الكفار غير مخاطبين بالشرعيات، كما يقوله بعض أهل العلم. يَغُضُوا: معنى غض البصر إطباق الجفن على العين بحيث يمنع الرؤية مِن أبصارهم : هي التبعضية ، واليه ذهب الاكثرون وبينوه بأن المعنى غض البصر عما يحرم

والاقتصار به على ما يحل . وقيل : وجه التبعيض أنه يعنى للناظر أول نظرة تقع من غير قصد ، وقيل غير ذلك . وفي هذه الآية دليل على تحريم النظر إلى غير من يحل النظر اليه . و : معنى : يَحْفَظُوا فَرْ وَجَهْمْ : أنه يجب عليهم حفظها عما يحرم عليهم . وقيل المراد ستر فر وجهم عن أن يراها من لا يحل له رؤيتها . ولا مانع من إرادة المعينين فالكل يدخل تحت حفظ الفرج . وقيل : وجه المجيئ «بمن» في الأبصار دون الفروج أنه موسع في النظر، فانه لا يحرم منه إلا مااستشى . بخلاف حفظ الفرج فانه مضيق فيه ، فانه لا يحل منه إلا مااستشى . وقيل الوجه أن غض البصر كله كالمتعذر بحلاف حفظ الفرج فانه بمكن على الاطلاق . والاشارة بقوله : ذَلِك ؟ الى ماذكر من الغض والحفظ وهو مبتدا و خبره : أز كي آئم من : أي الله خبير في أطهر هم من دنس الربة وأطيب من التلبس بهذه الدنية . إنَّ الله خبير في المحره في من دنس الربة وأطيب من التلبس بهذه الدنية . إنَّ الله خبير في يعمن بصره ويحفظ فرجه .

## الاية السادسة

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ آبْصَارِهِنَّ وَبَحُفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ: خص الله سبحانه الاناث بهذا الخطاب على طريق التأ كيدلدخو لهن تحت خطاب المؤمنين تغليباً كما في سائر الخطابات القرآنية. وظهر التضعيف في (يغضضن) ولم يظهر في (يغضوا) لأن لام الفعل من الأول متحركة، ومن الثاني ساكنة وهمافي موضع جزم جواباً للأمر. وبدأ سبحانه بالغض في الموضعين قبل حفظ الفرج لأن النظر وسيلة إلى عدم حفظ الفرج، والوسيلة مقدمة على المتوسل اليه. ومعنى يغضوا ، فيستدل به على تحريم نظر النساء الى ما يحرم عليهن، وكذلك يجب عليهن حفظ فروجهن على الوجه الذي تقدم في حفظ الرجال لفروجهم، و لا يُبدِين زِينَةُهُنَّ: أي ما يتزين به من الحلية وغيرها. وفي النهي عن لفروجهم، و لا يُبدِين زِينَةُهُنَّ: أي ما يتزين به من الحلية وغيرها. وفي النهي عن

إبداء الزينية نهى عن إبداء مواضعها من أبدانهن بالا ولى. ثم استثنى سبحانه من هذا النهي فقال: إلاَّ مَاظَهُرَ مِنْهَا: واختلف الناس في ظاهر الزينة ماهو؟ فقال ابن مسعود وسعيد بن جبهر: هو الثياب، وزاد سعيد الوجه. وقال عطاء والأوزاعي:الوجهوالكفان. وقال ابن عباس وقتادة والمسور بن محزمة:ظاهر الزينة هو الكحل والسواك والخضاب إلى نصف الساق ونحوذلك ؛ فانه يجوز للمرأة أن تبديه . وقال ابن عطية: إن المرأة لا تبدى شيئًا من الزينة وتخفى كل شيء من زينتها ، ووقع الاستثناء فيما يظهر منها بحكم الضرورة. ولا يخفى عليك أن ظاهر النظم القرآني النهي عن إبداء الزينة إلا ماظهر منها كالجلباب والخار ونحوهما مما على الكف والقدمين من الحلية ونحوها . وان كان المراد بالزينة مواضعها كان الاستثناء راجعا إلى مايشق على المرأة ستره كالكفين والقدمين ونحو ذلك. وهكذا إذا كان النهي عن إظهار الزينة يستلزمالنهي عن إظهار مواضعها لفحوى الخطاب فانه يحمل الاستثناء على ماذكرناه في الموضعين. وأما إذا كانت الزينة تشمل مواضع الزينة وما تتزين به النساء فالائمر واضح والاستثناء يكون من الجمع. قال القرطي في تفسيره: الزينة على قسمين: خلقية ومكتسبة، فالخلقية وجهها فانه أصل الزينة ، والمكتسبة ما تحاوله المرأة من تحسين خلقها كالثياب والحلى والكحل والخضاب . ومنه قوله تعالى : خذوا زينتكم عند كل مسجد ، وقول الشاعر :

يأخذن زينتهن أحسن ما ترى واذا أعطلن فهن خير عواطل و لَيضْرِ بْنَ بِخُمْرِ هِنَ عَلَى جُيُو بِهِنَ : الحَمر جمع خمار وهو ما تغطى به المرأة رأسها، والجيوب جميع جيب وهو موضع القطع من الدرع والقميص، مأخوذ من الجوب وهو القطع . قال المفسر ون: إن نساء الجاهلية كن يسدلن خرهن من خلفهن وكانت جيوبهن من قدام واسعة فكانت تنكشف نحورهن وقلائدهن فأمرن أن يضربن مقانعهن على الجيوب ليسترن بذلك ما كان يبدو . وفي لفظ الضرب مبالغة في الالقاء الذي هو الالصاق. وقد في راجم ورالجيوب عاذكرنا

وهوالمعنى الحقيق . وقال مقاتل : إن معنى على جيوبهن : على صدورهن ، فيكون في الآية مضاف محذوف أي على مواضع جيوبهن. ولا يُبدُدِينَ زيدَتَهُنَّ إلاَّ لِبهُ وَلَنهِنَّ: البعل هوالزوج والسيد في كلام العرب. وقدم البعولة لا نهم المقصودون بالزينة ولائن كلبدنالزوجة والسرية حلال لهم. ومثله قولهسبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أز واجهم أو ماملكت أيمانهم فانهم غير ملومين. أو ° آ بَا يُونَ أو ° آ بَاء بِهُو لَذِهِنَّ أَوْ اَ بِنْنَا أِبِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بِمُو لَيْهِنَّ أَوْ إِخُو انِهِن أَوْ بَنِي إِخْو انهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْو انهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْو انهِنَّ أَوْ بَنِي أَخُو النَّهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْو النَّهِنَّ أَوْ بَنِي أَخُو النَّهِنَّ فجوزللنساء أن يبدين الزينة لهؤلاء لكثرة المخالطة وعدم خشية الفتنة لما في الطباع من النفرة عن القرائب . وقد روى عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا لا ينظران الى أمهات المؤمنين ذهابًا منهما إلى أن أبناء البعولة لم يذكروا في الآية التي في أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قوله: لا جناح عليهن في آبائهن.والمراد بابناء بعولتهن ذكور أولاد الازواج.ويدخل في قوله:وأبنائهن أولاد الأولاد ــوإن سفلوا ــوأولاد بناتهن ــوإن سفلوا ــوكذلك آباءالبعولة وآباء الآباء وآباء الامهات وإن علوا وكذلك أبناء أبناء البعولة وانسفلوا وكذلك الاخوة والا خوات. وذهب الجمهور الى أن العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر الى ما يجوز لهم.وليس في الآية ذكر الرضاع وهو كالنسب.وقال الشعبي وعكرمة:ليس العم والخال من المحارم.أو نِسَامِينَ : هن المختصات بهن الملابسات لهن بالخدمة أو الصحبة. ويدخل في ذلك الاماء، ويخرج من ذلك نساء الكفار من أهل الذمة وغيرهم فلا يحل لهن أن يبدين زينتهن لهن لا نهن لا يتحرجن من وصفهن للرجال . وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم . وإضافة النساء اليهن تدل على اختصاص ذلك بالمؤمنات . أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهِن تَ ظاهر الآية يشمل العبيد والاماء من غيرفرق بهن أن يكونوا مسلمين أو كافرين، وبه قال جماعة من أهل العلم، و إليه ذهبت عائشة وأم سلمة وابن عباس ومالك، وقال سعيد ابن المسيب: لا تغرنكم هذه الآية (أو ماملكت أيمانهن) إنماء في بها الاماء ولم يعن

بها العبيد. وكانالشعبي يكره أن ينظر المملوك الى شعر مولاته. وهو قول عطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين. وروى عن ابن مسعود، وبه قال أبو حنيفة وابن جريح أوالنَّا بِعِين غَيْرِ أُو لَى الإر "بَةِ مِن الرِّجَال: المرادبهم الذين يتبعون القوم فيصيبوامن. طعامهم لاهمة لهم إلا ذلك ولاحاجة لهم في النساء. قاله مجاهدو عكر مة والشعبي. وأصل الإربة والا رب والمأربة: الحاجة؛والجمع مآرب قيل:المراد بغير أولى. الإربة الحمقاء الذين لاحاجة لهم في النساء.وقيل البُلْه،وقيل العنيّين،وقيل الخصي وقيل المخنَّث، وقيل الشيخ الكبير. ولا وجه لهذا التخصيص؛ بل المراد بالآية ظاهرها وهم من يتبع أهل البيت ولا حاجة له في النساء ولا يحصل منه ذلك في حال من الاحوال، فيدخل في هؤلاء من هوبهذه الصفة ويخرج منعداه. أو الطُّمْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهُرُ وا على عَوْرَاتِ النِّسَاءِ:الطفل يطلق على المفرد والمثنى والمجموع؛ والمراديه هنا الجنس الموضوع موضع الجمع بدلالة وصفه بوصف الجمع. وفي مصحف أي : أوالاطفال على الجمع، يقال للانسان طفل مالم يراهق الحلم. ومعنى لم يظهروا: لم يطلعوا، من الظهور بمعنى الاطلاع كذا قال ابن قتيبة . وقيل: معناه لم يبلغوا حدالشهوة. قاله الفراء والزجاج. واختلف العلماء في وجوب ستر ما عدى الوجه والكفين من الأطفال؟ فقيل: لا يلزم لا نه لا تكليف عليه وهو الصحيح، وقيل: يلزم لا تنه قديشتهي الرأة. وهكذا اختلف في عورة الشيخ الكبير الذي قد سقطت شهوته. والا ولى بقاء الحرمة كما كانت فلا يحل النظر الى عورته ولا يحل له أن يكشفها. وقد اختلف العلماء في حدالعورة ؟قال القرطي: أجمع المسلمون على أن السوأتين عورة من الرجال والمرأة ، وأن المرأة كلها عورة إلا وجههاويديها \_ على خلاف في ذلك . وقال الاكثر: إن عورة الرجل من سرته الى ركبتيه و لا يَضْرِ بْنَ بِأَرْجِلْهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِبنَ مِنْ ذِيذَتِهِنَّ :أَى لا تضرب المرأة برجلها اذا مشت ليسمع صوت خلخالها من يسمعه من الرجال فيعلمون أنها ذات خلخال. قال الزجاج: وسمع هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدائها.

أرشدعباده الى التوبة من المعاصى فقال سبحانه: و أو بُوا إلى الله جميعاً أيّم اللؤمنون: فيه الا مر بالتوبة و لا خلاف بين المسلمين فى وجوبها وأنها فرض من فرائض الدين. لَمَدّ كُم مُ تُعْلِحُون «٣١» أى تفوزون بسعادة الدنيا والا خرة. وقيل: إن المراد بالتوبة التناهى عما كانوا يعملونه فى الجاهلية. والاول أولى لما تقرر فى السنة من أن الاسلام يجبما قبله.

#### ر. الاية السابعة

وَ انْ يَكِحُوا الأَيَّامَى مِنْكُمْ: الأَيم التي لازوج لها بكراً كانت أوثيبا. والجمع أيامى. والأيم بتشديد الياء ويشمل الرجل والمرأة . قال أبوعبيد : يقال رجل ايم وامرأةأيم،وأكثرمايكون في النساء،وهوكالمستعار في الرجال.والخطاب في الآية للا ولياء ، وقيل للا زواج . والا ول أرجح . وفيه دليل على أن المرأة لا تنكح نفسها، وقد خالف فى ذلك أبو حنيفة. واختلف أهل العلم في النكاح: هل هو مباح؟ أو مستحب ؟ أو واجب؟ فذهب الى الا ول الشافعي وغيره ، والى الثاني مالك وأبوحنيفة ، والى الثالث بعض أهل العلم حلى تفصيل لهم فى ذلك. فقالوا: إن خشى على نفسه الوقوع في المعصية وجبعليه وإلا فلا. والظاهر أن القائلين بالاباحة والاستحباب لا يخالفون في الوجوب مع تلك الخشية . وبالجملة فهو مع عدمها سنة من السنن الموكدة لقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح بعد ترغيبه في النكاح: « ومن رغب عن سنتي فليس مني» ، ولكن مع القدرة عليه وعلى مؤنه. والمرادبالا يامي هنا الأحرار والحرائر، وأما الماليك فقد بين ذلك بقوله: وَ الصَّا لِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَ إِمَا أِكُمْ : والصلاح هو الأيمان. وذكر سبحانه الصلاح في الماليك دون الاحرار لائن الغالب في الاحرار الصلاح بخلاف الماليك. وفيه دليل على أن المملوك لايزوج نفسه وإنما يزوجه مالكه. وقدذهب الجمهور الى انه لا يجوز للسيد ان يكره عبده وامته على النكاح. وقال مالك

لا يجوز بنم رجع سبحانه الى الكلام في الا حرار فقال : إن م يكونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِيمٍ اللهُ مِن فَضلهِ: أي لا يمتنعوا من تزويج الا حرار بسبب فقر الرجل أو المرأة أو أحدها بفانهم إن يكونوافقراء يغنهم الله سبحانه ويتفضل عليهم بذلك قال الزجاج حث الله على النبكاح وأعلم أنه سبب لنفي الفقر ولا يلزم أن هذا يكون حاصلا لكل فقير إذا تزوج ، فإن ذلك مقيد بالمشيئة . وقد يوجد في الخارج كثير من الفقراء لا يحصل لهم الغنا إذا تزوجوا . وقيل المعنى أنه يغنيه بغنا النفس ، وقيل المعنى إن يكونوا فقراء الى النكاح يغنهم الله من فضله بالحلال ليتعفقوا عن الزنا . والوجه الا ول أولى ويدل عليه قوله سبحانه : وإن خفتم عيثة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ، فيحمل المطلق هناعلى المقيد هناك . وجملة : و الله والسع بموكدة لما قبل مقررة لها. والمراد أنه سبحانه ذوسعة لا ينقص من سعة ملكه من يغنيه من عباده . عليم من عباده . عليم .

### الاكية الثانية

والذين بَبْتَغُون الكيتاب مِمّا مَلكت ايْمَانُكم المكاتبة في الشرع أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه منجماه فإذا أداه فهو حر . وظاهر قوله: فكا تبوهم أن العبد اذا طلب المكاتبة من سيده وجب عليه أن يكاتبه بالشرط المذكور بعد، وهو: إن عَلَمن فيهم خيراً: والخيرهو القدرة على آداء ما كوتب عليه وإن لم يكن له مال، وقيل هو المال فقط، كاذهب اليه مجاهد والحسن وعطاء والضحاك يكن له مال، وقيل هو المال فقط، كاذهب اليه مجاهد والحسن وعطاء والضحاك وطاووس ومقاتل وذهب الى الاول ابن عمر وابن زيد، واختاره مالك والشافعي والفراء والزجاج قال الفراء والمالة فقول إن رجوتم عندهم وفاء وتأدية للمال وقال الزجاج الدين والامانة ، وقول الاكتساب والوفاء وآداء الا مانة . وقال النخمي : إذا لخير الدين والامانة ، و وول من قال إنه مال لا يصح عندنا لائن العبد مال لمولاه فكيف قال الطحاوى : وقول من قال إنه مال لا يصح عندنا لائن العبد مال لمولاه فكيف

يكون له مال!قال: والمعنى عندنا إن علمتم فيهم خيراً أي الدينوالصدق. قال أبو عمرو بن عبد البر: من لم يقل إن الخير هنا المال أنكر أن يقال إن علمتم فيهم مالاً وإنما يقال علمت فيه الخير والصلاح والامانة، ولا يقال علمت فيه ألمال. هذا حاصل ما وقع من الاختلاف بين أهل العلم في الخير المذ كور في الآية. وإذا تقرر لك هذا فاعلم أنه قد ذهب إلى ظاهر ما يقتضيه الا مر المذكور من الوجوب عكرمة وعطاء ومسروق وعمرو بن دينار والضحاك وأهل الظاهر فقالوا: يجب على السيد أن يكاتب مملوكه إذا طلب منه ذلك وعلم فيه خيراً . وقال الجمهور من أهل العلم: لا يجب ذلك وتمسكوا بالاجماع على أنه لوسأل العبد سيده أن يبيعه من غيره لم يجب عليه ذلك ولم يجبر عليه ، فكذا الكتابة لا أنها معاوضة. ولا يخفى عليكأن هذه حجة واهية وشبهة داحضة، والحق ماقاله الأولون، وبهقال عمر بن الخطاب وابن عباس، واختاره ابن جرير. ثم أمر سبحانه الموالي بالاحسان إلى المكاتبين فقال: و آتُوهُمْ مِن مَّال ِ اللهِ الَّذِي آيَا كُمْ : ففي هذا أمر للمالكين باعانة المكاتبين على مال الكتابة: إما بأن يعطوهم شيئًا من المال، أو بأن يحطوا عنهم مما كوتبوا عليه . وظاهر الآية عدم تقرير ذلك بمقدار .وقيل: الثلث ، وقيل الربع ، وقيل العشر . ولعل وجه تخصيص الموالي بهذا الامر هو كون الكلام فيهم وسياق الكلام معهم فانهم المأمورون بالكتابة . وقال الحسن والنخمى وبريدة : إن الخطاب بقوله: وآتوهم لجميع الناس. وقال زيد بنأسلم : إن الخطاب للولاة بأن يعطوا المكاتبين من مال الصدقة حظهم، كما في قولهسبحانه ( وفى الرقاب ) . وللمكاتب أحكام معروفة إذا وفى ببعض مال الكتابة . ثم إنه سبحانه لما أرشد الموالى إلى نكاح الصالحين من الماليك نهي المسلمين عما كان يفعله أهل الجاهلية من إكراه إمائهم على الزنا فقال: وَكُلُّ مُرْهِوا فَتَيَا رَكُمْ عَلَى الْمِغَاءِ: والمراد بالفتيات هنا الاماء،وان كانالفتى والفتاة قديطلقان على الأحرار في مواضع أخر . والبغاء: الزنامصدربغت المرأة تبغى بغاء إذا زنت. وهذا مختص بزنا النساء فلا يقال للرجل اذا زنا إنه بغي. وشرط الله سبحانه هذاالنهمي بقوله:

إن أرَدُنَ تَحَصُّناً: لا أن الاكراه لا يتصور إلا عند إرادتهن للتحصن، فأن من لم ترد التحصن لا يصح أن يقال لها مكرهة على الزنا. والمراد بالتحصن هنا: التعفف والتزوج. وقيل: إن هذا القيدراجع الى الأيامي، وفي الكلام تقديم وتأخير. وقيل: هذا الشرط ملغى ؛ وقيل: هذا الشرط باعتبار ما كانوا عليه ، فأنهم كانوا يكرهونهن وهن يردن التعفف. وليس تخصيص النهي بصورة إرادتهن التعفف. وقيل: إن هذا الشرط خرج مخرج الغالب، لا أن الغالب أن الاكراهلا يكون إلا عند إرادة التحصن، فلا يلزم منه جواز الاكراه عند عدم إرادة التحصن. وهذا الوجه أقوى هذه الوجوه، فإن الأمةقد تكون غيرمريدة للحلال ولا اللحرام، كما فيمن لارغبة لها في النكاح والصغيرة فتوصف بأنها مكرهة على الزنا مع عدم إرادتها للتحصن، فلا يتم ماقيل من أنه لا يتصور الأكراه إلاعند إرادة التحصن، إلا أن يقال إن المراد بالتحصن هنا مجرد التعفف، وأنه لايصدق على من كانت تريد الزواج أنها مريدة للتحصن وهوبعيد! فقد قال الحبربن عباس: إن المراد بالتحصن التعفف والـتزوج،وتابعه،علىذلك غيره. ثم علل سبحانه هذا النهى بقوله: إِنَّه بَهُوا عَرَضَ اللَّه عَاقِ الدُّنيَا: وهو ماتكتسبه الأمة بفرجها. وهذا التعليل خارج مخرج الغالب . والمعنى أن هذا الغرض هو الذي كان يحملهم على . إكراه الاماء على البغاء في الغالب ، لا أن إكراه الرجل لا مته على البغاء لالفائدة له أصلا لايصدر مثله عن العقلاء . فلا يدل هذا التعليل على أنه لا يجوز له أن يكرهما إذا لم يكن مبتغياً باكراهما عرض الحياة الدنيا . وقيل : إن هذا التعليل للاكراه من اعتبار أن عادتهم كانت كذلك ولا أنه مدار النهى عن الاكراه لهن ؛ وهذا يلاقى المنى الأولولا يخالفه. و َ مَن ' يكْرِ هُون فَانَ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِينَ غَهُور رَّحِيمُ «٣٣»: هذا مقرر لما قبله ومؤكدله. والمعنى أن عقوبة الأكراه راجعة إلى المكرهين لا إلى المكرهات كا تدل عليه قراءة ابن مسعود وجابر بن عبدالله وسعيد بن جبير فان الله غفور رحيم لهن . قيل : وفي هذا التفسير 'بعد لا'ن

المكرهة على الزنا غيرآ ثمة ؟ وأجيب بأنها وإن كانت مكرهة فربما لا تخلو في تضاعيف الزنا عن شائبة مطاوعة إما بحكم الجبلة البشرية أو يكون الاكراه قاصراً عن حد الالجاء المزيل للاختيار، وقيل: إن المعنى فان الله من بعد اكراههن غفور برحيم لهم إما مطلقا أو بشرط التوبة .

### الاية الناسعة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: الخطاب للمؤمنين ويدخل المؤمنات فيه تغليباً كما في غيره من الخطابات.قال العلماء:هذه الآية خاصة ببعض الأوقات،واختلفوا في المراد بقوله: لِيَسْتَـأَذِنْكُمْ: على أقوال: الأول أنهامنسوخة. قاله سعيد بن المسيب، وقال سعيد بن جبير: إن الأمر فيها للندب لا للوجوب، وقيل: كان ذلك واجبا حيث كانوا لا أبواب لهم ولو عاد الحال لعاد الوجوب، حكاه المهدوي عن أبن عباس: وقيل: إن الامر ها هنا للوجوب وان الآية محكمة غير منسوخة وان حكمها ثابت على الرجال والنساء . ولما سئل الشعبي عنها أمنسوخة هي؟ قال: لاوالله! فقال السائل: إن الناس لا يعملون بها ؟ قال: الله المستعان. وقال القرطى: وهو قول أكثر العلماء، وقال أبو عبد الرحمن السلمي: إنها خاصة بالنساء، وقال ابن عمر: هي خاصة بالرجال دون النساء. والمراد بقوله: الَّذِينَ مَلَكَ أَيْمَانُكُمْ: العبيد والاما ، والَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْ كُمْ : أَى مِن الأحرار. ومعنى ثَلاَثَ مَرَّات : ثلاثة أوقات في اليوم والليلة . وعَبَرَّ بالمرات عن الأوقات لأنأصل وجوب الاستئذان هوسبب مقارنة تلك الا وقات لمرور المستأذنين بالمخاطبين لانفس الأوقات. وانتصاب ثلاث على الظرفية الزمانية، أى فى ثلاث أوقات، أو منصوب على المصدرية أي ثلاثة استئذانات. ورجح هذا أبو حيان فقال: والظاهر من قوله ثلاث مرات ثلاث استئذانات؛ لأنك إذا قلت ضربتك

ثلاث مرات لا يفهم منه إلا ثلاث ضربات. ويرد بأن الظاهر هنا متروك. لَهْ نَيْهُ التَّفْسِيرِ بِالثَّلاثَةَ الأُوقات. فقال: مِن ۚ قَبْل صَلاَّةِ الْفَجْرِ ، وذلك لا نُنه وقت. القيام عن المضاجع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة، وربما يبيت عريان أو على حالة لا يحب أن يراه غيره فيها . وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ. ومن في قوله مِنَ الظَّرِيرَةِ: للبيان ، أو بمعنى في، أو بمعنى اللام. والمعنى حين وضعكم ثيابكم التي. تلبسونها في النهار من شدة حَرّ الظهرة: وذلك عند انتصاف النهار ، فأنهم قله يتجردون عن الثياب لاجل القيلولة. ثم دكرسبحانه الوقت الثالث فقال:وَ مِن ﴿ بَمْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ: وذلك لا نه وقت التجرد من الثياب والخلوة بالا مل مم. أَجمل سبحانه هذه الأوقات بعد التفصيل فقال : أللاثُ عَوْرَات: كائنة ، آلكُمْ. والجملة مستأنفة مسوقة لبيان علة وجوب الاستئذان. لَيْسَ عَلَيْكُمْ: يَا أَهُلَ البيوت ، وَلاَ عَلَيْهِمْ : أَى الماليك والصبيان ، جُنَّاحْ : أَى إِثْم في الدخول بغير استئذان لعدم ما يوجبه من مخالفة الأثمر والاطلاع على العورات. ومعنى بُعْدَهُنَّة بعد كل واحدة من هذه العورات الثلاث وهي الاوقات المتخللة بين كل اثنين منها. وهذه الجملة مستأنفة مقررة للائمر بالاستئذان في تلك الاً حوال خاصة. طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ: الجملة مستأنفة مبينة للعذر المرخص في ترك الاستئذان. قال الفراء: هذا كقولك في الكلام: هم خدمكم وطوافون عليكم، أي هم خدمكم فلابأس أَن يدخلوا عليكم. بَعْضُ كُمْ عَلَى بَعْضِ أَى بعضكم يطوف أو طائف على بعض. والمعنى أن كلا منكم يطوف علىصاحبه: العبيد على الموالى ، والموالى على العبيد. وإيما اباح سبحانه الدخول في غير تلك الا وقات الثلاثة بغير استئذان لا نها كانت العادة أنهم لا يكشفون عوراتهم في غيرها. والاشارة بقوله : كذَّ لِكَ ، الى. مصدر الفعل الذي بعده كما في سائر المواضع في الكتاب العزيز، أي مثل ذلك التبيين، أَنَّةُ لَكُمْ الآياتِ: الدالة على ماشر عه لكم من الأحكام. و الله عليم: كثير العلم بالمعلومات ، حكيم « ٥٨ » : كثير الحكمة في أفعاله .

### الاية العاشرة

والْتُوَاعِدُ مِنَ الدُّسَاءِ الَّلَانِي لاَ يَرْجُونَ وَكَاحاً: أَى العجائز اللا تى قعدن عن الحيض والولد من الكبر، واحدتها قاعد بلا ها ليدل حذفها على أنه قعود الكبر. فَلَمْ سَ عَلَمْ مِنَ بُجنَاحٍ أَنْ يَضَعَنَ فِيَا بَهُنَ : التي تحون على ظاهر البدن كالجلباب ونحوه، لا الثياب التي على العورة الخاصة. و إيما جاز لهن ذلك لا نصراف الأنفس عنهن، إذ لا رغبة للرجال فيهن، فأباح الله سبحانه لهن ما لم يبحه لغيرهن. ثم استثنى حالة من حالاتهن فقال : عَيْرَ مُتَبَرِّ جَاتٍ بِزِينَة : في غير مظهرات للزينة التي أمرن باخفائها في قوله: ولا يبدين زينتهن. والمعنى من غير أن يردن باظهار مواضع الجلابيب إظهار زينتهن ولا متعرضات بالتزين غير أن يردن باظهار مواضع الجلابيب إظهار زينتهن ولا متعرضات بالتزين في أن يركن وضع الثياب مطلقا فهو: خَيْرٌ لَهُن َ مَن وضعها، وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ "٠٠» يتركن وضع الثياب مطلقا فهو: خَيْرٌ لَهُن َ مَن وضعها، وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ "٠٠»

## الابة الحادية عشرة

كَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجُ وَ لاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجُ وَ لاَ عَلَى الْمَر بِضِ حَرَجِ «٣٠» اختلف أهل العلم في هذه الآية : هل هي محكمة ؟ أو منسوخة ؟ قال بالاول جماعة من العلماء ، وبالثانى جماعة . قيل: إن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم وكانوا يدفعون اليهم مفاتيح أبوابهم ويقولون لهم : قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا، وكانوا يحرجون من ذلك وقالوا: لاندخلها وهم غيب فنزلت هذه الآية وخصة لهم . فعنى الآية ننى الحرج عن الزمنا وفي أكلهم من بيوت أقاربهم وبيوت من يدفع اليهم المفتاح إذا خرج للغزو. قال النحاس : وهذا القول من أجل ما روى في الآية لما فيه عن الصحابة والتابعين من التوقيف . وقيل : إن

هؤلاء المذكورين كانوا يتحرجون عن مواكلة الأصحاء حذراً من استقذارهم إياهم وخوفا من تاذيهم بأفعالهم فنزلت. وقيل: إن الله رفع الحرج عن الأعمى فيما يتعلق بالتكليف الذي يشترط فيه البصر ، وعن الأعرج فما يشترط في التكليف به القدرة الكاملة على المشي على وجه يتعذر الاتيان به مع العرج، وعن المريض فيما يؤثر المرض في إسقاطه، وقيل: المراد بهذا الحرج المرفوع عن هؤلاء هوالحرج في الغزو: أي لا حرج على هؤلاء في تأخرهم عن الغزو ؛ وقيل: كان الرجل إذا أدخل أحداً من هؤلاء الزمناء الى بيته فلم يجد فيه شيئا يطعمهم إياه ذهب بهم الى بيوت قرابته فيتحرج الزمنا من ذلك فنزلت الآية . وُلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ: أَى ولا حرج عليكم وعلى من يماثلكم من المؤمنين ، أَنْ تَأْ كُلُوا: أَنَّم ومن معكم. والحاصل أن رفع الحرج عن الاعمى والا عمر والمريض إن كان باعتبار مواكلة الا محاء أو دخول بيوتهم فيكون ( ولا على أنفسكم) متصلا بما قبله، وإن كان رفع الحرج عن أولئك باعتبار التكاليف التي يُشترط فيها وجود البصر وعدم العرج وعدم المرض فقوله: ( ولا على أنفسكم ) ابتداء كلام غير متصل بما قبله . ومعنى: مِنْ بَيُوتِكُم: البيوت التي فيهامتاعهم وأهلهم ، فتدخل بيوت الأولاد،كذا قال المفسرون. لا نها داخلة في بيوتهم لكون بيت ابن الرجل بيته ، ولذا لم يذكر سبحانه بيوت الأولاد وذكر غيرها فقال: أو بْيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بْيُوتِ أُمَّهَائِكُمْ أَوْ بْيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بْيُوت أَخْوَالِكُمْ أو بُيُوتِ خَالاً تِكُم : قال النحاس : وعارض بعضهم هذا فقال : هذا تحكم على كتاب الله سبحانه !! بل الا ولى ، في الظاهر ، أن يكون الابن مخالفا لهؤلاء . و يجاب عن هذه المعارضة بأن رتبة الأولاد، بالنسبة إلى الآباء، لا تنقص عن رتبة الآباء بالنسبة إلى الا ولاد؛ بل للآباء مزيد خصوصية في أموال الاولاد لحديث: «أنت ومالك لا بيك ، وحديث: «ولد الرجل من كسبه». ثم قد ذكر الله سبحانه هنا بيوت الإخوة والأخوات، بل الاعمام والعات، بل

الا خوال والخالات. في كيف ينفي سبحانه الحرج عن الا كل من بيوت هؤلاء ولا ينفيه عن بيوت الأولاد؟! وقيد بعضهم جواز الأ كل من بيوتهم كلهم بالاذن منهم؛ وقال آخرون: ولا يشترط الاذن قيل: وهذا إذا كان الطعام مبذولا وإن كان محرزاً دونهم لم يجز لهم أكله. ثم قال سبحانه : او مَا مَلَـكُنُّم ْ مَفَاتِحَهُ : أى البيوت التي تملكون التصرف فيها باذن أربابها ؛ وذلك كالوكلاء والعبيد والخزان فانهم يملـكون التضرف في بيوت من أذن لهم بدخول بيته وأعطاهم مفتاحه.وقيل: المراد بها بيوت الماليك، والمفاتح: جمع مفتح. أو صديق كُم : وإن لم يكن بينكم وبينه قرابة ؛ فازالصديق في الغالب يسمح لصديقه بذلك وتطيب به نفسه. والصديق يطلق على الواحد والجمع ليس عَلَيْكُمْ 'جَنَاحُ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيماً أو أشْتَاناً: جمع شتّ بمعنى التفرق، يقال شت القوم أي تفرقوا. وهذه الجملة كلام مستأنف مشتمل على بيان حكم آخر من جنس ماقبله ، أى ليس عليكم جناح أن تأكلوا مجتمعين أو مفترقين. وقد كان بعض العرب يتحرج أن يا كل وحده حتى يجد لهأ كيلايؤاكله فياً كل معه ، وبعض العرب كان لاياً كل إلا مع الضيف فنزل: فَإِذَا دَخَلْنُمْ بُيُوناً أَى غيرالبيوت التي تقدم ذكرها، وهذا بِيَانَ أَدْبِ آخِرُ أَدِّبِ بِهِ عِبَادِهِ . فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ : أَى عَلَى أَهَا الذِّينَ هُم بنزلة أنفسكم. وقيل المراد البيوت المذكورة سابقا. وعلى القول الأول فقال الحسن والنخعي: هي المساجد، والمراد سلموا على من فيها من صنفكم. فاذا لم يكن في المساجد أحد فقيل يقول:السلام على رسول الله ، وقيل يقول: السلام عليكم مريداً للملائكة؛ وقيل يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقال بالقول الثاني أعنى أنها البيوت المذكورة سابقا- جماعة من الصحابة والتابعين. وقيل المراد بالبيوت هنا هي جميع البيوت المسكونة وغيرها، فيسلم على أهل المسكونة. وأما غير المسكونة فيسلم على نفسه. قال ابن العربي: القول بالعموم في البيوت هو الصحيح. تَحيَّةً مِن عندِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيُّبَةً: أَى تَطيب بها نفس

المستمع . كَذَ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَـكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّـكُمْ تَعَفَّلُونَ « ٦١ » : تعليل لذلك التبيين برجاء تعقل آيات الله سبحانه وفهم معانيها .

## الاية الثانية عشرة

فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ: أَى المؤمنين يارسول الله صلى الله عليه وسلم. لِبَهْضِ شَأْنِهِمْ: أَى الأُمُورِ الَّتِي تَهِمِهِم . فَأَذَنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ ؛ وامنع من تشاء على حسب ما تقتضيه المصلحة التي تراها . ثم أرشده الله سبحانه الى الاستغفار لهم بقوله : وَاسْنَغُفْرْ لَهُمُ الله : فيه إشارة إلى أن الاستئذان، وانكان بقدر مسوع، فلا يخلو عن شائبة تأثيرأم الدنياعلى الآخرة. إنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحيمٌ « ٦٢ »: أي كشر الرحمة والمغفرة بالغ فيهما إلى الغاية التي ليسوراءها غاية. قال المفسرون: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجلأن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم يخرج حتى يقوم بحيال النبي صلى الله عليه وسلم حيث يراه فيعرف أنه إنما قام ليستأذن فيأذن لمن شاء منهم. قال مجاهد: وإذن الامام يوم الجمعة أن يشير بيده . قال الزجاج : أعلم الله أن المؤمنين إذا كانوا مع مع نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يحتاج فيه الى الجماعة لم يذهبوا حتى يستأذنوه، وكذلك أن يكونوا مع الأمام لايخالفونه ولا يرجعون عنه في جمع من جموعهم إلا باذنه؛ وللامام أن يأذن وله أن لايأذن على مايرى. لقوله: فاذن لمن شئت منهم. قال العلماء : كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الامام لا يخالفونه و لاير جمون عنه إلا باذن.

## سورة الفرقاب

وهى سبع وسبعون آية

هى مكية ، فى قول الجمهور · قال القرطبى : قال ابن عباس وقتادة : إلاثلاث آيات منها نزلت بالمدينة ( والذين لايدعون مع الله إلها آخر ) الا يات .

### ر الایۂ الاولی

و أنز أنا من السماء ماء طهورا « ٤٨ » : أى يتطهر به ، كما يقال : و ضوء الماء الذى يتوضى به قال الازهرى : الطهور في اللغة الطاهر المطهر قال ابن الانبارى : الطهور بفتح الطاء الاسم ، وكذلك الوصف ، وبالضم المصدر ، هذا هو المعروف في اللغة . وقد ذهب الجمهور إلى أن الطهور هو الطاهر المطهر ؛ ويؤيد ذلك كونه بناء مبالغة . وروى عن أبى حنيفة أنه قال : الطهور هو الطاهر ، واستدل لذلك بقوله تمالى : وسقاهم ربهم شرابا طهوراً ؛ يعنى طاهراً ومنه قول الشاعر : مقوله تمالى هل في نظرة بعد توبة أو ادى بها قلى على تجور

إلى رجح الأكفال غيد من الظبا عذاب الثناياريقهن طهور فعلب وهو فوصف الريق بأنه طهور وليس بمطهر. ورجح القول الأول ثعلب وهو راجح لما تقدم من حكاية الازهرى لذلك عن أهل اللغة وأما وصف الشاعر للريق بأنه طهور فانه على طريق المبالغة. وعلى كل حال فقد ورد الشرع بأن الماء في نفسه طاهر ومطهر لغيره. قال الله تعالى: وينزل عليه من السماء ماء ليطهركم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «خلق الماء طهورا».

### الاّية الثانية

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ : البيتوتة هي أن يدركك الليل نمت أم لم تنم. قال الزجاج: من أدركه الليل فقد بات نام أو لم ينم ؛ كما يقال : بات فلان قلقاً. والمعنى يبيتون لِرَ أَمْهِمْ سُجُدًّا:على وجوههم، وقياماً «٦٤»:على أقدامهم. ومنه قول امرى القيس فبتنا قياماً عند رأس جوادنا يزاولنا عن نفسه ونزاوله والظاهر أنه وصف لهم باحياء الليل كله أو أكثره.

## الاية الثالثة

و الذين أن مُقُوا و كم يُسْرِ فُوا و كم يَقَرُ وا: من قدريقتر او أقتريقة رومغى الجميع التضييق في الانفاق. قال النحاس: أحسن ماقيل في معنى الا يقان من أنفق في غير طاعة الله فهو الانقار ؛ ومن أنفق في غير طاعة الله فهو الانقار ؛ ومن أنفق في طاعة الله فهو القوام . وقال ابراهيم النخعى: هو الذي لا يجيع و لا يعرى و لا ينفق نفقة يقول الناس قد أسرف وقال يزيد بن حبيب: أو لئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا لايا كلون طعاما للتنعم واللذة ، و لا يلبسون ثوبا للجال ، و لكن كانوا يريدون من الطعام مايسد عنهم الجوع ويقويهم على عبادة الله ، و من اللباس مايستر عوراتهم ويقيهم الحروالبرد. وقال أبو عبيدة : إيزيدوا على المعروف و لم يبخلوا . كقوله يوراتهم ويقيهم الحروالبرد . وقال أبو عبيدة : إيزيدوا على المعروف و لم ينخلوا . كقوله يأن ذيك : الافراط أو التفريط . قواماً « ٣٠ » بكسر القاف : مايدوم عليه الشيء ويستقر ، وبالفتح العدل والاستقامة ، قاله ثماب . وقيل بالفتح العدل بين الشيئين ، وبالكسر مايقام به الشيء لا يفضل عنه و لا ينقص ؛ وقيل بالكسر السداد و المبلغ .

### ب الاية الرابعة

و اجْعَلْنَا لِلْمُتَقِينَ إِمَاماً « ٧٤ »: أى قدوة ميقتدى بنا في الخير. وإنما قال إماماً ولم يقل أثمة لا نه أريد به الجنس كقوله: ثم يخرجكم طفلا، وقيل إنه من الـكلام المقلوب وأن المعنى: واجعل المتقين لنا إماما ، وبه قال مجاهد. وقيل إن هذا الدعاء صادر عنهم بطريق الانفراد وإن عبارة كل واحد منهم عند الدعاء واجعلني للمتقين

إماما ولكنها حكيت عبارات المكل بصيغة المتكام مع الغير لقصد الايجاز. وقال الا خفش: الامام جمع آم من أم يؤم جمع على فعال كصاحب وصحاب وقائم وقيام؛ وقيل: إنه مصدر كالقيام والصيام. وقيل غير ذلك. قال النيسابورى: قيل في الآية دلالة على أن الرياسة الدينية مما يجب أن يطلب ويرغب فيها. والا قرب أنهم سألوا الله أن يبلغهم في الطاعة المبلغ الذي به يشار اليهم ويقتدى بهم.

## سورة القصص

وهيمكية كلهافىقول الحسن وعكرمة وعطاء، وهي نسبع أو ثمان وثمانون آية.

#### ر الاية الاولى

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْ يَحِكَ إِحْدَى ابْنَتَى هَاتَيْنِ : فيه مشروعية عرض ولى المرأة لها على الرجل، وهذا سنة ثابتة فى الاسلام كا ثبت من عرض عمر لابنته على أبى بكر وعمان والقصة معروفة وغير ذلك، كما وقع فى أيام الصحابة وأيام النبوة. وكذلك ما وقع من عرض المرأة لنفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم . عَلَى أَنْ تَا جُرَّنِي ثَمَانِي حِجَج بأى على أن تكون أجيراً لى ثمان سنين ترعى غنمى. فَإِنْ أَنْ مَنْ عَشْراً فَينْ عَنْدِكَ « ٢٧ »: اى تفضلا منك لا إلزاما منى لك . جعل مازاد على الشمانية الأعوام إلى تمام العشرة اعوام موكولا إلى المروءة. وَمَا أَرْ يِدْ أَنْ أَنْ مَنْ عَلَيْكَ بِالزامِكَ إِنَّا مَا العشرة الا عوام ؛ واشتقاق المشقة من الشقاقي من بطنه نصفين، فتارة يقول: أطبق، وتارة يقول : لا أطبق. ثمر غبه فى قبول الإجارة فقال : سَمَّجِهُ نِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِن الصالح المعاملة فى تلك الإجارة والوفاء . وقيل أراد الصلاح على العموم فيدخل صلاح المعاملة فى تلك الإجارة قيت الا يومعونته والوفاء . وقيل أراد الصلاح على المشيئة تفويضاللا مر إلى توفيق الله ومعونته تحت الا يَهْ دخولا أوليا وقيد ذلك بالمشيئة تفويضاللا مر إلى توفيق الله ومعونته تحت الا يهدخولا أوليا وقيد ذلك بالمشيئة تفويضاللا مر إلى توفيق الله ومعونته وست المنته في الله يه عليه المناه في الله ومعونته وست المناه في المناه في المنه في الله ومعونته وست العثول المناه في الله ومعونته المن يقد الله يهدفونه الله ومعونته المناه في المن

## سورة محمد

## صلى الله عليه وآله وسلم

وتسمى سورة القتال، وسورة الذين كفروا . آياتها تسعوثلاثون، وقيل أنمان وثلاثون آية . وهي مدنية . قال الماوردى : في قول الجميع إلا ابن عباس وقتادة فانهماقالا : إلا آية نزلت منها بعد حجة الوداع حين خرج من مكة وجعل ينظر إلى البيت وهو يبكي حزنا عليه فنزل قوله تعالى: ( وكائين من قرية هي أشد قوة من قريتك) . وقال الثعلبي: إنهامكية ، وهو غلط من القول ، فالسورة مدنية كالايخفى .

## الاية الاُولى

وَشُدُّوا الْوَ أَاقَ: بالفتح، وتجى عبالكسر، اسم الشيء الذي يوثق به كالرباط. والمعنى إذا بالغتم في قتلهم فا سروهم واحفظوهم بالوثاق. فا مناً مَناً بَعْدُ و إماً فيداء أي فاما أن تمنوا عليهم بعد الأسر منا أو تفدوا فداء. والمن الاطلاق بغير عوض والفداء مايفدي به الاسير نفسه من الاسر. ولم يذكر القتل هنا اكتفاء على تقدم. وانما قدم المن على الفداء لائه من مكارم الا خلاق. ولهذا كانت العرب تفتخر به:

ولانقتل الأسرى ولكن نفكهم اذا أثقل الأعناق حمل المغارم ثم ذكر سبحانه الغاية لذلك فقال: حتى تضع الحرث أو زار ها «٤»: أو زار الحرب آلاتها التي لاتقوم إلا بها من السلاح والكراع، أسند الوضع إليها وهو لا هلها على طريق المجاز. والمعنى أن المسلمين مخيرون بين تلك الا مور إلى غاية هي أن لا يكون حرب مع الكفار. وقال مجاهد: المعنى حتى لا يكون دين غير دين الاسلام، وبه قال الحسن والكلبي. وقال الكسائي: حتى يسلم الخلق. قال الفراء:

حتى يؤمنوا ويذهبالكفر.وقيل:المعنى حتى يضع الأعداء المحاربون أوزارهم وهو سلاحهم بالهزيمة أوالموادعة.وروى عنالحسن وعطاء أنهما قالا في الآية تقديم وتأخير، والمعنى: فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها فاذا أ تخنتموهم فشدوا الوثاق. وقد اختلف العلماء في هذه الآية: هل هي محكمة ؟ أومنسوخة؟ فقيل: إنها منسوخة في أهل الأوثان وانه لايجوز أن يفادوا ولا يمن عليهم ، والناسخ لها قوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله: فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، وقوله: قاتلوا المشركين كافة. وبهذا قال قتادة والضحاك والسدى وابن جريج وكثير من الكوفيين قالوا: والمائدة آخر مانزل فوجب أن يقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالةعلى تركه كالنساء والصبيان، ومن يؤخذ منه الجزية . وهذا هو المشهور منمذهب أبي حنيفة . وقيل: إن هذه الآية ناسخة لقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، روى ذلك عن عطاء وغيره . وقال كثير من العلماء: إن الآية محكمة وإن الامام مخير بين القتل والأسر ، وبعد الائسر مخير ببن المنوالفداء وبه قال مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبو عبيد وغيرهم؛ وهذا هو الراجح لا أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده فعلوا ذلك . وقال سعيد بن جبير: لايكون فداء ولا أسر إلا بعد الإِثْخان والقتل بالسيف لقوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأ رض. فاذا أسر بعدذلك فللامام أن يحكم بما رآه من قتل أو غيره.

## الاية الثانية

فَلاَ تَهِنُوا: أَى لانضعفوا عن القنال، والوهن الضعف. وَلا تَدْعُوا: أَى الكفار إِلَى السَّلْمِ : أَى الصلح ؛ ابتداء منكم ؛ فان ذلك لايكون إلا عند الضعف. قال الرجاج: منع الله المسلمين المؤمنين أن يدعوا الكفار إلى الصلح وأمرهم بحربهم حتى يسلموا. واختلف أهل العلم في هذه الآية: هل هي محكمة ؟ أو منسوخة ؟ فقيل: إنها

محكمة وناسخة لقوله: وان جنحوا للسلم فاجنح لها، وقيل منسوخة بهذه الآية يخوى عليك أن لامقتضى للقول بالنسخ فان الله سبحانه نهى المسلمين في هذه الآية أن يدعوا الى السلم ابتداء ولم ينه عن قبول السلم اذا جنح اليها المشركون، فالآيتان محكمتان ولم تتواردا على محل واحد حتى يحتاج الى دعوى النسخ أو التخصيص. وجملة : وَأَنْتُمُ الأَعْلُون ب مقررة لما قبلها من النهى ، أى وأنتم الغالبون بالسيف والحجة. قال الكلمى : أى آخر الأمرلكم وإن غلبوكم في بعض الأوقات، وكذا قوله : وَاللهُ مَهَكُمُ « ٣٥ » : أى بالنصر والمعونة عليهم.

# سورة الفتح

## نسع وعشرونه آبز

كام مدنية بالاجماع، قاله القرطى. وقال مروان ومسوربن مخرمة: نولت بين. مكة والمدينة في شأن الحديبية ، وهذا لا ينافى الاجماع لا أن المراد بالسور المدنية السور النازلة بعد الهجرة من مكة .

#### ر الاية الاُولى

و لو الأرجال مُو مِنُون و نِسَاء مُو مِنَات : يعنى المستضعفين بمن آمن بمكة. ومعنى : لَم تَعْلَمُوهُم : لم تعرفوهم وقيل لم تعله وا أنهم مؤمنون ، أن تطئوهم : بالقتل والايقاع بهم ، يقال وطئت القوم أى أوقعت بهم ، وذلك أنهم لو أخذوا مكة عنوة بالسيف لم يتميز المؤمنون الذين هم فيها من الكفار ، وعند ذلك لا يامنوا أن يقتلوا المؤمنين فتلزمهم الكفارة وتلحقهم سبة . وهو معنى قوله : فَتُصِيبُكُم ، أى من المؤمنين فتلزمهم الكفارة وتلحقهم سبة . وهو معنى قوله : فَتُصِيبُكُم ، أى من المؤمنين من كفارة وعيب وأصل المعرة بهتهم ، مَعَرَّة من العروهو الحرب . وذلك أن المشركين سيقولون إن المسلمين العيب مأخوذة من العروهو الحرب . وذلك أن المشركين سيقولون إن المسلمين العيب مأخوذة من العروهو الحرب . وذلك أن المشركين سيقولون إن المسلمين

قدقتلوا أهل دينهم. قال الزجاج: معرة أي إثم ولذاقال الجوهري وبه قال ابن زيد وقال الكابي ومقاتل وغيرها: المعرة كفارة قتل الخطأ. وقال ابن اسحق المعرة غرم الدية. وقال قطرب: المعرة الشدة ؛ وقيل: الغم ، بِغَيْرِ عِلْم متعلق بان تطئوهم أي غير عالمين. وجواب لو لا محذوف أي لاذن الله عز وجل أكم ، أو لما كف أيديكم عنهم.

# سورة الحجرات

ثمان عشرة آية

وهي مدنية، قال القرطبي: بالاجماع.

#### ر الا بۃ الاُولی

يَا بُهَا الَّذِينَ آمَنُو الْمِنْ جَاءً كُمْ فَاسِقُ بِنَبَأَ فَتَبَيَّنُوا: من التبيين. وقراحمزة والكسائي من التثبيت فتثبتوا، والمرادمن التبيين التعرف والتفحص، ومن التثبيت الائاة وعدم العجلة والتبصر في الامرالواقع والخبرالوارد حتى يتضح ويظهر. قال المسرون: إن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط كراهة أن تصيبوا المنقسرون: إن هذه الآية نزلت في الحطأ ممن لم يتين الائم ولم يتثبت فيه هو الغالب وهو جهالة لائه لم يصدر عن علم. والمعنى متلبسين بجهالة بحالهم. فَتُصْبُحُوا عَلَى مَا فَعَلَتُمْ: بهم من إصابتهم بالخطأ؛ ناد مين «٢»: على ذلك مغتمين له مهتمين به على ما فعَلَمْ عنه به من إصابتهم بالخطأ؛ ناد مين «٢»: على ذلك مغتمين له مهتمين به من إصابتهم بالخطأ؛ ناد مين «٢»: على ذلك مغتمين له مهتمين به من إصابتهم بالخطأ؛ ناد مين «٢»: على ذلك مغتمين له مهتمين به من إصابتهم بالخطأ؛ ناد مين «٢»: على ذلك مغتمين له مهتمين به من إصابتهم بالخطأ و ناد مين «٢»: على ذلك مغتمين له مهتمين به من إصابتهم بالخطأ و ناد مين «٢» على ذلك مغتمين له مهتمين به من إصابتهم بالخطأ و المنه عليه بنا في المنافقة به بناؤه به بالخطأ و بالخطأ و بالخطأ و بناد مين «٢» على ذلك مغتمين له مهتمين به بالخطأ و بالمنه به بالخطأ و بالخطأ و بالخطأ و بالخطأ و بالخطأ و بالخطأ و بالمنه به بالخطأ و بالغي بالمناه به بالخطأ و بالخطأ و بالمناه بالخطأ و بالخطأ و بالمناه بالخطأ و بالمناه بالمنا

## الاية الثانية

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَكُوا: باعتبار كل فرد من أفراد الطائفتين. أفاصلحوا بَيْنَهُمَا : أي إذا تقاتل فريقان من المسلمين فعلى المسلمين أن يسموا في الصلح بينهم ويدعوهم الى حكم الله فان بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى اللُّحْرَى فَقَاتِلُوا

الني تَبغي حَتَى تَفِي اللهِ أَمْ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدُلِ: أَى فَان حصل بَمَد ذَاك التعدى من إحدى الطائفةين على الأخرى ولم تقبل الصلح ولا دخلت فيه كان على المسلمين أن يقاتلوا هذه الطائفة الباغية حتى ترجع الى أمر الله وحكمه؛ فان رجعت تلك الطائفة الباغية عن بغيها وأجابت الدعوة الى كتاب الله وحكمه فعلى المسلمين أن يعدلوا بين الطائفةين في الحكم ويتحروا في الصواب المطابق لحم الله ويأخذوا على يد الطائفة الظالمة حتى تخرج من الظلم وتؤدى ما يجب عليها للأخرى . ثم أمر الله سبحانه المسلمين أن يعدلوا في كل أمورهم بعد أمرهم بهذا العدل الخاص بالطائفةين المقتلتين فقال : يعدلوا في كل أمورهم بعد أمرهم بهذا العدل الخاص بالطائفين المقتلتين فقال : وأقسطُوا إن الله يحب العادلين، ومحبته في مستلزم مجازاتهم بأحسن الجزاء . وقد أوضح الشوكاني ماهو الحق في هذا المرام في شرحه منيل الأوطار» للمنتق وبسطنا الكلام على أحكام البغى والبغاق في شرحنا «مسك الختام لبلوغ المرام » فليرجماليهما .

# سورة النجم

ر. إحدى وستون؛ وقيل اثنتان وستون ؛ آية .

مكية جميعها ، فى قول الجمهور · وروى عن ابن عباس: إلا آية منها، وهى قوله : ( الذين يجتنبون كبائر الا منهم والفواحش إلا اللمم ) . الاسية

### -الا بہ الاُولی

وأن أيْسَ اللانسَانِ إلا ماسعَى «٣٩»: أى ليس له إلا أجر سعيه وجزاء عمله، ولا ينفع أحداً عمل أحد. وهذا العموم مخصوص مثل قوله سبحانه: وألحقنا بهم ذريتهم. وبمثل ما ورد في شفاعة الانبياء والملائكة للعباد ومشروعية دعاء

الاحياء للأموات وتصدقهم عنهم ونحو ذلك. ولم يصب من قال: إن هذه الآية منسوخة بمثل هذه الائمور فان الخاص لاينسخ العامبل يخصصه. فكلماقام الدليل على أن الانسان ينتفع به \_ وهو من غير سعيه \_ كان مخصصا لما في هذه الاية من العموم .

## سورة الواقعة

سبع أوست وتسعون آية

وهي كالها مكية، في قول جماعة من العلماء كالحسن وعكر مة وجابر وعطاء. قال ابن عباس وقتادة: إلا آية منها نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى: (وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون).

الاً یہ ا**لا**ُولی

لا يَسَهُ إِلاَ المُطَهَرُ وَنَ «٧٥»: قال الواحدى: أكثر المفسرين على أن الضمير عائد الى الكتاب المسكنون، والمطهرون هم الملائكة. وقيل: هم الملائكة والرسل من بنى آدم. ومعنى لا يمسه المس الحقيق، وقيل المغنى: لا ينزل به إلا المطهرون. وقيل المعنى: لا يفرق هو القرآن فقيل وقيل المعنى: لا يقرؤه، وعلى كون المراد بالسكتاب المسكنون هو القرآن فقيل لا يمسه إلا المطهرون من الاحداث والانجاس، كذا قال قتادة وغيره، وقال الكابى: المطهرون من الشرك، وقال النبيع بن أنس: المطهرون من الذنوب والخطايا، وقال محمد بن الفضل وغيره: معنى الآية لايقرؤه إلا الموحدون. وقال الفراء: لا يجد نفعه وبركته إلا المطهرون، أى المؤمنون. وقال الحسين بن الفضل: لا يعرف من المحدث من الشرك والنفاق. وقد ذهب الجمهور إلى منع ألمحدث من أبيد وعطاه والزهرى والنخعى والخسمية وجماعة من الفقها، منهم مالك والن زيد وعطاه والزهرى والنخعى والخسمي وجماعة من الفقها، منهم مالك والشافعي. وروى عن ابن عباس والشعبي وجماعة منهم أبوحنيفة: ويجوز للمحدث والشافعي. وقد أوضح الشوكاني ماهو الحق في شرحه للمنتقي فليرجع اليه.

## سورة الحديد

تسع وعشرون آية كلها مدنية. قال القرطبي: في قول الجميع

## الا یہ الاولی

وَجَهَلْنا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْ فَهُ : الذين اتبعوه هم الحواريون ، جعل الله في قلوبهم مودة لبعضهم البعض ورَحْمةً : يتراحمون بها بخلاف اليهود فانهم ليسوا كذلك. أصل الرأفة: اللين، والرحمة: الشفقة. وقيل الرأفة أَشد الرحمة . ورَهْبَانِيَّةً ابْنَدَءُوهَا: أي ابتدعوا رهبانية . ورجحه أبو على الفارسي على المطف على ما قبلها . والرهبانية بفتح الراءوضمها ، وهي بالفتح الخوف من الرهب، وبالضم منسوبة الى الرهبان: وذلك لا نهم غلوا في العبادة وحملوا على أنفسهم المشقات في الامتناع من المطعم والمشرب والمنكح وتعلقوا بالكهوف والصوامع لائن ملوكهم غيروا وبدلوا وبقي منهم نفر قليل فترهبوا وتبتلوا. ذكر معناه قتادة والضحاك وغيرهما. مَا كَتَبْنَاهَا :أَي ما فرضناها . عَلَيْهِم ۚ إِلاَّ ابْتِغَاء : استثناء منقطع ، أي ما كتبناها عليهم رأسا ولكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فما رعوها عامي هذه الرهبانية التي ابتدعوها من جهة أنفسهم حقّ رعايتها ، بل ضيعوها وكفروا بدين عيسى ودخلوا في دين الملوك الذين غيروا وبدلوا وتركوا الترهب ولم يبق على دين عيسى إلا قليل منهم وهم المرادون بقوله : فأتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ " «٢٧» الذي يستحقونه بالايمان،وذلك لانهم آمنوا بعيسي وثبتوا على دينه حتى آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله. وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ :خارجون عن الايمان بمــا أمروا أن يومنوا به.

## سورة المجادلة

اثنتان وعشرون آية

وهى مدنية، قال القرطبى: فى قول الجميع إلا رواية عن عطاء أن العشر الأول منها مدنية .

## الاًب: الأولى

وَالَّذِينَ 'يَظَاهِرُون مِن فِسَائهم : بأن يقول الزوج لامرأته أنت على كظهر أمى؛ كذا قال ابن عباس فالمغنى والذين يقولون ذلك القول المنكر الزور أَثُمَّ يَمُودُونَ لِمَا قَالُوا: بالتداركُ والتلافي، كَا في قوله: إِن تعودوا لمثله، أي إلى مثله. قال الأخفش؛ لما قالواو إلى ماقالوا يتعاقبان. قال: والحمد لله الذي هدانا لهذا. وقال: واهدوهم إلى صراط الجحم ، وقال: بأن ربك أوحي لها. وقال: أوحي إلى نوح. وقال الفراء: اللام بمعنى ثم يرجعون عما قالوا ويريدون الوطأ، وقال الزجاج: المعنى ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ماقالوا · قال الا تخفش أيضا:الآية فيها تقديم وتأخير، والمعنى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما كانوا عليه من الجماع. فَنَحْرُ يرُ رَ قَبَةٍ، لماقالوا. أي فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالوا. واختلفاً هل العلم فىتفسير العود المذكورعلى أقوال: الأُول أنه العزم على الوطا وبه قال العراقيون: أبوحنيفة وأصحابه، وروى عن مالك. وقيل هو الوطا تفسه، وبه قال الحسن. وروى أيضا عن مالك وهو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق، وبه قال الشافعي. وقيل:هو الـكفاءة، والمعنى أنه لايستبيح وطائها إلا بكفارة، وبه قال الليث بن سعد وروى عن الى حنيفة.

وقبل: هو تبكرير الظهار بلفظه، وبه قال أهل الظاهر. والظاهر أنها تجزى أى رقبة كانت. وقيل يشترطأن تكون مؤمنة كالرقبة في كفارة القتل. وبالأول قال أبوحنيفة وأصحابه، وبالثاني قال مالك والشافعي واشترطا سلامتها من كل عيب. مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا : المراد بالتماسهذا الجماع، وبه قال الجمهور، فلا يجوز للمظاهر الوطأ حتى يكفر. وقيل المراد به الاستمتاع بالجماع أو اللمس أوالنظر إلى الفرج بشهوة ، وبه قال مالك، وهو أحد قولى الشافعي. والاشارة بقوله: ذَلِكُمْ ، إلى الحكم المذكور وهومبتدا وخبره: تُوعَظُونَ: أَي تؤمرون به أو تزجرون به عن ارتكاب الظهار . وفيه بيان لما هو المقصود من شرع الـكفارة. قال الزجاج: المعنى ذلـكم التغليظ في الكفارة توعظون به أي أن غلظ الكفارة وعظ لـ كم حتى تتركوا الظهار . و الله بمَا تَعْمَلُونَ خبير «٣»: لايخفي عليه شيء من أعمال كم فهو مجازيكم عليها. ثم ذكر سبحانه حكم العاجز عن الكفارة . فقال : فَمَن أَمْ بِجِدْ فَصِيَامُ شَهْرُ إِنْ مُتَمَّا بِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَن يَّتَمَاسًا أى فمن لم يجد الرقبة في ملكه ولم يتمكن من قيمتها فعليه صيام شهرين متو اليين: لايفطر فيهما، فإن أفطر يستأنف إن كان الافطار لغير عذر، وإن كان لمذر من سفر أو مرض فقال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء بن أبي رباح وعمر ابن دينار والشعبي والشافعي ومالك: يبني ولا يستأنف وقال أبو حنيفة: إنه يستانف، وهو مروى عن الشافعي. فلو وطيُّ ليلا أو نهاراً عمداً أوخطاً استأنف، وبه قال أبوحنيفة ومالك. وقال الشافعي: لايستأنف إذا وطي ليلا لا أنه ليس محلاً للصوم. والا ول أولى. فَمَن لَمْ يَــنَّظَمْ فَا طْمَامُ سِيِّينَ مِسْـكيناً لكل مسكين مُدَّان، وهما نصف صاع. وبهقال أبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي وغيرد: لـكل مسكين مد واحد والظاهر من الآية أنه يطعمهم حتى يشبعوا مرة واحدة، أو يدفع اليهم مايشبعهم. ولا يلزمه أن يجمعهم مرة واحدة بل يجوز له أن يطعم بعض الستين في يوم وبعضهم في يوم آخر. والاشارة بقوله:

ذَ لِكَ ، إِلَى ماتقدم من الأحكام وهو مبندا و خبره مقدر، أى ذلك واقع . لِمُؤْمِنُوا بِالله و رَسُولِهِ : أَى لتصدقوا ان الله أمر به وشرعه ، أولتطيعوا الله ورسوله فى الأوامر والنواهى وتقفوا عند حدود الشرع ولا تعتدوها ولا تعودا إلى الظهار الذى هو منكر من القول وزور . والاشارة بقوله : بِلْكَ الى الاحكام المذكورة ، وهو مبتدا و خبره ، حُدُودُ الله : فلا تجاوزوا حدوده التى حدها لكم فانه قد بين مبتدا و خبره ، حُدُودُ الله : فلا تجاوزوا حدوده التى حدها لكم فانه قد بين لكم أن الظهار معصية وأن كفارته المذكورة توجب العفو والمغفرة . وَ لِلْ حَمَا الله الذين لا يقفون عند حدود الله ولا يعملون بما حده الله لعباده وسماه كفراً تغليظا و تشديداً ، عذاب أرابيم « ٤ »: هو عذاب جهنم.

## سورة الحشير

وهي مدنية ، قال القرطي: في قول الجميع .

## الاًبرُ الاُولى

مَا قَطَهُمْ مِن لَيْهُ أَوْ تَرَكُنُهُ وَهَا قَا مُهُ عَلَى أَصُو لِمَا فَياذِن اللهِ وَكَيْخُرِي الفَاسِقِينَ « ٥ » قال مجاهد: إز بعض المهاجرين وقعوافي قطع النخل، فنهاهم بعضهم وقالوا إنما هي مغانم للمسلمين. وقال الذين قطعوا: بل هو غيظ للعدو، فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطع النخل وتحليل من قطعه من الاثم . واختلف المفسرون في تفسير اللينة ؟ فقال الزهري ومالك وسعيد بن جبير وعكرمة والخليل: إنها النخل كله إلا العجوة، وقال الثوري: هي كرام النخل، وقال والحليل: إنها النخل كله إلا العجوة، وقال الثوري: هي كرام النخل، وقال أبو عبيدة: إنها جميع ألوان التمر سوى العجوة والبرني، وقال جعفر بن مجد: إنها العجوة خاصة ، وقيل: هي ضرب من النخل. وقال الأصمعي، ناله العجوة خاصة المونة فقلبت الواو الساكنة ياء لانكسار ماقبلها وجمع هي الدقل، واصل اللينة لونة فقلبت الواو الساكنة ياء لانكسار ماقبلها وجمع

اللينة لين وقيل ليَان . وقد استدل بالآية على أن حصون الكفار وديارهم لابأس بأن تهدم وتحرق وترمى بالمجانيق، وكذلك قطع أشجارهم ونحوها. وكذا استدل بها على جواز الاجتهاد وعلى تصويب المجتهدين. والبحث مستوفى في كتب الاصول.

#### ر. الاية الثانية

وَمَا أَفَاءُ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ :أى مارده عليه من أموال الكفار والضمير عائد إلى بنى النضير، فَمَا أَوْجَهْنُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ يقال وجف البعير يجف وجفاً وهو سرعة السير ، وأوجفه صاحبه إذا حمله على السير السريع والركاب مايركب من الابل خاصة . والمعنى لم تركبوا لتحصيله خيلا ولا إبلا ولا تجشمتم لها مشقة ولا لقيتم بها حربا وإنما كانت من المدينة على ميلين فجعلها الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم خاصة فانه افتتحها صلحا وأخذ أموالها . وقد كان يسأله المسلمون أن يقسم لهم فنزلت الآية وككن الله أيسلم أن رُسلة على من يشاء وفي هذا بيان أن تلك الأموال كانت خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون أصحابه لكونهم لم يوجفوا عليها بخيل خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون أصحابه لكونهم لم يوجفوا عليها بخيل خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون أصحابه لكونهم لم يوجفوا عليها بخيل ولا ركاب بل مشوا إليها مشياً ولم يقاسوا فيها شيئاً من شدائد الحروب. والله على كُلُّ شَيْءٌ قَدِيرٌ " ٢ » يسلط من يشاء على من أراد ويعطى من يشاء و يمنع من يشاء . لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

### الاية الثالثة

مَاأَفَاءَاللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِن :هذا بيان لمصارف الفي بعد بيان أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، والتكرير لقصدالتقرير والتأكيد، ووضع من اهل الله عليه وسلم خاصة، والتكرير لقصدالتقرير والتأكيد، ووضع من اهل الله عليه عليه عليه النافير وحدهم الله منهم للأشعار با زهذا الحكم لا يختص بنى النضير وحدهم

بل هو حكم على كل قرية يفتحها رسول اللهصلي الله عليه وسلمصلحاً ولم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب والمراد بالقرى بنو النضير وقريطة وفدك وخيبر. وقد تكامأهل العلم في هذه الآية والتي قبلها: هل معناها متفق أو مختلف؟ فقيل معناهما متفق كاذكرنا، وقيل مختلف وفي ذلك كلام لا مهل العلم طويل. قال ابن العربي: لاإشكال في أنها ثلاثة معان في ثلاث آيات: أما الا يقالا ولي وهي قوله: وما أفاء الله على رسوله منهم فهي خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة له وهي أموال بني النضير وما كان مثلها ، وأما الآية الثانية وهي : ما أفاءالله على رسوله من أهل القرى فهذا كلام مبتدا غير الأول المستحق غير الأول، وإن اشتركت هي والا ولى في أن كل واحدة منهماتضمنت شيئا أفاءه الله على رسوله واقتضت الآية الأولى أنه حاصل بغيرقتال واقتضت آية الانفال وهي الآية الثالثة أنه حاصل بقتال وأعربت الآية الثانية وهي:ماأفاء اللهعلي رسولهمن أهل القرى عن ذكر حصوله بقتال أو بغير قتال فنشأ الخلاف من هاهنا: فطائفة قالت هي ملحقة بالأولى وهي مال الصلح، وطائفة قالت هي ملحقة بالثالثة وهي آية الا نفال. والذين قالوا إنها ملحقة با ية الا نفال اختلفوا هل هي منسوخة ؟ أو محكمة ؟ هذا أصل كلامه . وقال مالك . إن الآية الأولى من هذه السورة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، والاكية الثانية هي في بني قريظة بيعني أن معناهما يعود إلى آية الا تفال. ومذهب الشافعي أن سبيل خمس الفيء سبيل خمس الغنيمة ، وأن أربعة اخماسه كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي بعده لمصالح المسلمين. قَالِلهِ وَالرَّسُولِ وَالَّذِي الْقُرُّ بَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّدِيلِ: المراد بقوله لله أنه يحكم فيه عايشاء، وللرسول يكون ملكا له، ولذى القربي - وهم بنوهاشم وبنوالمطلب - لأنهم قد منعوا من الصدقة فجعل لهم حقا في الفيء. قيل تكون القسمة في هذا المال على أن تكون أربعة أخماسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخمسه يقسم اخماسا للرسول خمس ولكل صنف من الاعصناف الاعربعة المذكورة

خمس وقيل بقسم أسداسا السادس سهم الله سبحانه ويصرف إلى وجوه التأرّب كعارة المساجد ونحو ذلك كَيْلاً يَكُونَ:أَى الفي ، وَوَلَةً بَيْنَ الْأَغْنَيَا \* مِنْكُمْ ، دون الفقراء. والدولة اسم للشيء يتداوله القوم بينهم: يكون لهذامرة ولهذًا مرة. قال مقاتل: المعنى أنه يغلب الأغنيا والفقراء فيقسمونه بينهم. ثم لما ببن لهم سبحانه مصارف هذا المال أمرهم بالاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم فقال: وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُول: أَيُ ما أعطاً كمن مال الغنيمة ، فَخُذُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ : أَى عَنْ أَخَذُهُ ، فَانْتُهُوا : عنه ولا تأخذوه . قال الحسن والسدى : ما اعطاكم من مال الفي القابلوه ومامنعكم منه فلا تطلبوه . وقال ابن جر يج ما أتاكم من طاعتى فافعلوا وما نهاكم عنه من معصيتي فاجتنبوه . والحق أن هذه الآية عامة في كل شيء يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر أو نهى أو قول أو فعل، وإن كان السبب خاصا فالاعتبار بعموم اللفظ لابخصوص السبب.وكل شيء أتانا به من الشرع فقد أعطانا إياه وأوصله الينا. وما أنفع هذه الآية وأكثر فائدتها. ثم لما أمرهم با خذ ماا مرهم با خذه الرسول وتركمانهاهم عنه أنراهم بتقواه وخو فهم شدة عقوبته فقال : وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ «٧» فهو معاقب لمن لم يا خذ ما أناه الرسول ولم يترك مانهاه عنه.

## سورة الممتحنة

ثلاث عشرة آية

وهى مدنية ، قال القرطبى : فى قول الجميع . -الا يترالاً ولى

لاَ يَنْهَا كُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ مِيقاً تِلْوَنَكُمْ فِي الدُّين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ ويَارَكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ: بدل من الموصول بدل اشتمال، و تُقْسِطُوا إلَيْهِمْ: يقال أُقسطت إلى الرجل إذا عاملته بالعدل. قال الزجاج: المعنى وتعدلوا فيها بينكم وبينهم من الوفاء بالعهد ، إنَّ اللهَ يُحبُّ الْمُقْسِطِينَ « ٨ » : أي العادلين · ومعنى الآية أن الله سبحانه لاينهي عن بر أهل العهد من الكفار الذين عاهدوا المؤمنين على ترك القتال، وعلى أن لايظاهر وا الكفار عليهم ولاينهى عن معاملتهم بالعدل. قال ابن زيد: كان هذا في أول الاسلام عند الموادعة وترك الا مربالقتال ثم نسخ. قال قتادة: نسختها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقيل هذا الحكم كان ثابتا فى الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش ؛ فلما زال الصلح بفتح مَكَةُ نَسْخُ الْحَـكُمُ . وقيل هي خاصة في خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن بينه وبينه عهد ، قاله الحسن قال الكلي: هم خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناة . وقال مجاهد: هي خاصة في الذين آمنو اولم يهاجروا، وقيل: هي خاصة بالنساء والصبيان. وحكى القرطبي عن أكثر أهل التأويل أنها محكمة. ثم بين سبحانه من لا يحل بره ولا العدل في معاملته فقال: إنَّمَا يَنْهَا كُمْ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ: وهم صناديد الكفر من قريش، وَظَاهَ رُواعَلَى إِخْرَاجِكُمْ: أى عاونوا الذين قاتلوكم وأخرجوكم على ذلك وهم سائر أهل مكة ومن دخل

معهم في عهدهم ،أنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتُوَلَّهُمْ فَأُولَتُكَ هُمُ الظَّالِمُونَ «٩»: أى الكاملون. في الظلم لا نهم تولوا من يستحق العداوة لكونه عدواً للمولرسوله ولكتابه وجعلوهم أولياءهم.

### الاية الثانية

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آ مَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْهُوْ مِنَاتُ مُهَا جِرَاتٍ : من بن الـكفار، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشاً يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاءهم من المسلمين، فلما هاجراليه النساء أبي الله أن يرددن الى المشركين وأمر بامتحانهن فقال: فَامْتُحِنُوهُنَّ : أي فاختبر وهن. وقداختلف فما كان يمتحن " به؟ فقيل: كن يستحلفن بالله ما خرجن من بغض زوج ولا رغبة من أرض الى. أرض ولا لالتماس دنيا بل حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورغبة في دينه. فاذا حلفت كذلك أعطى النبى صلى الله عليه وسلم زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردها اليه . وقيل: الامتحانهو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . وقيل: ما كان الامتحان إلا بأن يتلو عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأية، وهي (يا أيه االنبي إذا جاءك المؤمنات) إلى آخرها. واختلف أهل العلم هل دخل النساء في عهد الهدنة أم لا على قولين: فعلى القول بالدخول تكون هذه الآية مخصصة لذلك العهد، وبه قال الاكثر. وعلى القول بعدمه لا نسخ ولا تخصيص. اللهُ أعْلَمُ بِإِ عَانِهِنَّ : هذه الجملة معترضة لبيان أن حقيقة حالهن لا يعلمها الاالله سبحانه ، ولم يتعبدكم بذلك وإنما تعبدكم بامتحانهن حتى يظهر لَكُمُ مَا يُدَلُّ عَلَى صَدَقَ دَعُواهِنَ فَي الرَغُوبِ فِي الْاسلامِ . فَإِنْ عَلَمْتُمُوهُنَّ. مُوْ مِنَاتٍ: أي علمتم ذلك، بحسب الظاهر بعد الامتحان الذي أمرتم به، فلا أَرْجِمُوهُنَّ إِلَى الْـكُفَّارِ: أَى إِلَى أَزُواجِهِنِ الـكافِرِينِ. لاَ هُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يحلونَ لَهُنَّ: تعليل للنهي عن إرجاعهن وفيه دليل على أن المؤمنة لا تحل لكافر

وإن إسلامالمرأة يوجب فرقتها من زوجها لا مجرد هجرتها. والتكرير لتا كيد الحرمة ، أو الاول لبيان زوال النكاح القديم ، والثاني لامتناع النكاح الجديد. وَ آتُوهُمْ : أَى واعطوا أَزواج هؤلاء اللاتى هاجرن وأسلمن مثل مَا أَنْفَقُوا: عليهن من المهور . قال الشافعي : إذا طلبها غير الزوج من قراباتها منع منها بلا عوض. وَلا نُجِنَاحَ عَلَيكُمْ أَنْ تَنْكِحُونُ مَنْ الْأَنْهَن قد صرن من أهل دينكم ، إِذَا آ تَيْتُمُو هُنَّ أُجُورَ هُنَّ: أَى مهورهن ، وذلك بعد انقضاء عدتهن كما تدل عليه أدلة وجوب العدة . وكل نُمْسِكُوا بعِصَمِ الْكُوَا فِرِ: قد قرأ الجمهور بالتخفيف من الامساك. واختارهذه القراءة أبو عبيد لقوله: فأمسكوهن بمعروف، وقرأ الحسن وأبو العالية وأبو عمرو بالتشديدمن التمسك. والعصم جمع عصمة وهي ما يعتصم به . والمراد هنا عصمة عقد النكاح . والمعني أن . من كانت له امرأة كافرة فليست له بامرأة لانقطاع عصمتها باختــلاف الدين . قال النخمى : هي المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر. وكان الكفار يزوجون المسلمين والمسلمون يتزوجون المشركات، ثم نسخ ذلك لهذه الآية. وهذا خاص بالكوافر المشركات دون الكوافر من أهل الكتاب، وقيل عامة فى جميع الكوافر مخصصة باخراج الكتابيات منها . وقد ذهب جمهور أهل العلم الى أنه اذا أسلم و ثنِي أو كتابي لا يفرق بينهما إلا بعد انقضاء العدة. وقال بعض أهل العلم: يفرق بينهما بمجرد إسلام الزوج، وهذا إنما هو إذا كانت المرأة مدخولا بها ، وأما إذا كانت غير مدخول بها فلا خلاف بين أهل العلم في انقطاع العصمة بينهما بالاسلام،إذ لا عدة عليها .وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسَأَلُوا مَا أَنْفَقُوا: أَى اطلبوا مهور نسائكم اللاحقات بالكفار. قال المفسرون: كان من ذهب من المسلمات مرتدة الى الكفار من أهل العهد ،. يقال للكفار: هاتوا مهرها ، ويقال للمسلمين إذا جاءت امراءة من الكفارالي المسلمين وأسلمت: ردوا مهرها على زوجها الكافر. ذَلِكُمْ: أَيَّ المُذَكُورِ مَنْ إ

إرجاع المهورمن الجهتين أحكم الله ، ورسوله ، يحكم أبدنكم والله علم حكيم «١» قال القرطي: وكان هذا مخصوصا بذلك الزمان في تلك النازلة خاصـة باجاع المسلمين، ولما نزلت الآية المتقدمة قال المسلمون: رضينا بحكم الله ،وكتبوا الى المشركين فامتنعوا . فنزل قوله: وإنْ فَاتَـكُمْ شَيْءٍ: أَي مما دفعتم، مِنْ أَزْوَا حِكُمْ أى من مهور نسائكم المسلمات ، وقيل المعنى: وان انفلت منكم أحد من نسائكم ، إلى الْكُفَّارِ: فارتدت المسلمة ، فمَاقَبْتُمْ : قال الواحدي ، قال المفسرون: ائى فغنمتم . وقال الزجاج: تأويله وكانت العقى لكم ، ائى كانت الغنيمة لكم حتى غنمتم . فَا تُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُو الجُرُبُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا: منمهر المهاجِرة التي تزوجوها ودفعوه الى الكفار ولا تؤتوه زوجها الكافر. قال قتادة ومجاهد: إنما أمروا أن يعطوا الذين ذهبت أزواجهم مشل ما أنفقوا من الفيء والغنيمة، وهذه الآية منسوخة قدانقطع حكمها بعد الفتح، وقال قوم: بِل محكمة . وَ اتَّقُوا ٱللَّهُ َ الَّذِي أَنْهُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ: أَى احذروا أَن تتعرضوا لشيءمما يوجب العقوبة عليكم ، فان الايمـان الذي انتم متصفون به يوجب على صاحبه ذلك.

## الآية الثالث

يَا أَيُّهَا النَّهِ أَوْا جَاءَكَ الْمُوْمِنَاتُ يُبَا يِعْنَكَ : أَى قاصدات مبايعتك على الاسلام ، و، على أن لا يُشرِكُنَ باللهِ شَيْدًا بَمْنِ الاشياء كائنا ما كان . هذا كان يوم فتح مكة فان نساء أهل مكة أتين رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعنه فأمر هالله أن بأخذ عليهن أن لايشركن، وكلا يَشرِقن وكلا يَزْ نِبنَ وكلا يبايعنه فأمر هالله أن بأخذ عليهن أن لايشركن، وكلا يَشرِقن وكلا يَزْ نِبنَ وكلا يَقْتُلنَ او لادَهُنَ : وهو ما كانت تفعله الجاهلية من وأد النبات ، ولا يَأْنِينَ يَبْهُنَانَ يَفْتُرِينَهُ بَينَ آيْدِيهِنَ وَأَرْ جَلِمِنَ : أَى لا يلحقن يأز واجهن ولداً ليس بِيبُهْنَانَ يَفْتُرِينَهُ بَينَ آيْدِيهِنَ وَأَرْ جَلِمِنَ : أَى لا يلحقن يأز واجهن ولداً ليس منهم. قال الفراء: كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها : هذا ولدى منك ، منهم. قال الفراء: كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها : هذا ولدى منك ،

فذلك البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن ، وذلك أن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها ، وليس المراد هنا أنها نسبت ولدها من الزنا إلى زوجها لائن ذلك قد دخل تحت النهى عن الزنا. و لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوف: اى في كل أمر هوطاعة لله ، قال عطاء : في كل أمر هوطاعة لله ، قال عطاء : في كل أمر هوطاعة لله ، قال عطاء : في كل المعروف النهى عن النوح، وتمزيق الثياب، وجز الشعر، وشق الجيب ، وخمش الوجود ، والدعا بالويل . وكذا قال قتادة وسعيد بن المسيب ومحد بن السائب وزيد بن أسلم . ومعنى القرآن أوسع مما قالوه ! قيل : ووجه التقييد بالمعروف مع كونه صلى الله عليه وسلم لايأمر إلا به المتنبيه على أنه لا تجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق . فَبَايعْهُنُ : هذا جواب إذا ، والمنى إذا بايعنك على هذه الأمور فبايعهن . ولم يذكر في بيعتهن الصلاة والزكاة والصيام والحج لوضوح كون هذه الأمور ونحوها من أركان الدين وشعائر الاسلام ، وإنماخص الأمور المذكورة هذه المنابعة لهن منك . إن الله عَفُور رَحِيمُ (١٢) : أى بليغ المغفرة والرحمة لعباده .

## سورة الجمعة

إحدى عشرة آية وهي مدنية ، قال القرطبي : في قول الجميع .

تا أيُّمَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِى لِلصَّلَاةِ : اَى وقع النداء : لها ، والمراد به الأذان إِذَا جلس الامام على المنبر يوم الجمعة لأنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نداء سواه . مِنْ يَوْم الجمعة : بيان لاذا وتفسير لها . وقال أبو البقاء : مِن بمغنى فى . فاسهُو الله ذكر الله : قال عطاء يعنى الذهاب والشي إلى الصلاة ، وقال الفراء : المضى، والسعى، والذهاب في معنى واحد . ويدل على ذلك قراءة عمر بن الخطاب وابن مسعود : فامضوا إلى ذكر

الله، وقيل: المرادالقصد قال الحسن: والله ماهوسعى على الأقدام ولكنه قصد بالقلوب والنيات، وقيل: هو العمل كقوله (من أراد الا خرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن)، وقوله (إن سعيكم لشتى)، وقوله (وأن ليس للأنسان إلاماسعى) قال القرطبى: وهذا قول الجمهور و ذر وا البيع عنائل الركوا المعاملة به، ويلحق به سائل المعاملات. قال الحسن: إذا أذّ نالمؤذن يوم الجمعة لم يحل الشراء والبيع والاشارة بقوله ذَل كنم الى السعى إلى ذكر الله وترك البيع وهو مبتدا و خبره : خَيْر لكنم لما في الامتثال من الا جروالجزاء ، وفي عدمه من عدم ذلك اذالم يكن موجبا المعقوبة . إن كنه من أهل العلم، فانه لا يخفي عليكم أن ذلكم خير لكم، أو فاختار وا ذلك .

## سورة المنافقين

إحدى عشرة آية

وهي مدنية، قال القرطبي: في قول الجميع.

#### ر الاية

إذا حاء كالمنافقون: أى إذا وصلوا إليك وحضر وا مجلسك و المنهد و المنهد و النه و الله و

من التاء كيد الدال على أن شهادتهم بذلك صادرة عنخلوص اعتقاد وطانينة قلب وموافقة باطن لظاهر .

## سورة الطهوق

إحدى اوا ثنتا عشرة آية وهي مدنية ، قال القرطبي : في قول الجميع . الله المراكي . الله الله الله الله ولى الله الله الله ولى الله الله ولى الله الله الله ولى الله الله الله ولى الله الله الله ولى الله الله ولى الله الله الله ولى الله الله الله ولى الله الله الله ولى الله وله ولى الله ولى الله ولى الله ولى الله ولى الله ولى الله وله ولى الله ولى اله ولى الله ولى الله ولى الله ولى الله ولى الله ولى الله ولى الله

يَااتُهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النَّسَاءَ: نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا تشريفاً له ثم خاطبه مع أمته ، أو الخطاب له خاصة والجمع للتعظيم ، وأمته أسوته ف ذلك. والمعنى إذا أردتم تطليقهن وعزمتم عليه، فَطَلَّةُ و هُنَّ المِدَّتهن : أي مستقبلات لعدتهن، أوفى قبل عدتهن، أولقبل عدتهن ، أو لزمان عدتهن: وهو الطهر. والمراد أن تطلقوهن في طهر لم يقع فيه جماع ثم يتركن حتى تنقضي عدتهن ؛ فاذا طلقتموهن هكذافقد طلقتموهن لعدتهن وَاحْصُوا الْعدّة: أي احفظوها واحفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق حتى تتم العدة وهي ثلاثة قروء. والخطاب للأزواج وقيل: للزوجات، وقيل: للمسلمين على العموم. والا ول أولى لا أن الضمائر كامها لهم وَاتَّقُوا اللَّهُ رَبَّكُمْ: فلا تعصوه فيما أمركم ولا تضاروهن، وَلاَ تخرجُوهُنَ مِنْ بُيُو نِهِنَّ : أَى التي كَن فيها عندالطلاق مادُمن في العدة. وأضاف البيوت إليهن مع كونها لأزواجهن لتأكيد النهى وبيان كال استحقاقهن للسكني في مدة العدة. ومثله: (واذكرن مايتلي في بيوتكن)، وقوله (وقرن في بيوتكن) شملانهي الانزواج عن إخراجهن من البيوت التي وقع الطلاق وهن فيها، نهى الزوجات عن الخروج أيضاً فقال: وَلا يَغُرُ مُجنَّ : أَى من تلكُ البيوت مادُ منَ في العدة إلا لائم ضرورى؛وقيل المراد لايخرجن من أنفسهن إلا إذا أذن الا أزاج لهن، فلا

بأس. والأول أولى إلا أن يَّا تِبنَ بِمَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَهذا الاستثناءهو من الجملة الأولى أي لا تخرجوهن من بيوتهن الامن الجملة الثانية. قال الواحدى: أكثر المفسرين على أن المراد بالفاحشة هنا الزنا ،وذلك أن تزنى فتخرج لاقامة الحد عليها. وقال الشافعي وغيره: هي البذاء في اللسان والاستطالة به على من هو ساكن معها في ذلك البيت، ويؤيد هذا ماقال عكرمة: إن في مصحف أبيَّ الأأن يفحشن عليكم؛ وقيل:المعنى إلا أن يخرجن تعدياً فان خروجهن على هذا الوجه فاحشة، وهو بعيدو تراك حُدُودُ اللهِ : يعني أن هذه الأحكام التي بينها لعباده هي حدودهالتي حددها لهم ليس لأحد أن يتجاوزها الى غيرها . و مَن يَتَعدُ حُدُودَ اللهِ:أي يتجاوزها الى غيرها أو يحل شيئامنها، وَمَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ · باير ادهامور دالهلاك وأوقعها في مواقع الضرر بعقوبة الله على مجاوزته لحدوده وتعديه لرسمه. لاَ تَدْرَى أَمَلَ اللهَ يُحَدِث بَمْدَ ذَلِكَ أَمْرًا «١» . قال القرطبي: قال جميع المفسرين أرادبالاً من هنا الرغبة في الرجمة، والمعنى التحريض على الطلاق الواحدة، والنهي عن الثلاث. فانه إذا طلق ثلاثا أضر بنفسه عند الندم على الفراق والرغبة في الارتجاع فلا يجد الى المراجعة سبيلا. وقال مقاتل: بعدذلك، أي بعدطلقة أو طلقتين أمراً بالمراجعة. قال الواحدى: الا مرالذي يحدث أن يوقع في قلب الرجل المحبة لرجعتها بعدالطلقة والطلقتين. قال الزجاج: وإذا طلقها ثلاثا في وقت واحد؟ ١ فلا معنى لقوله: لعل الله يحدث بعد ذلك امرآ.

### الاية الثانية

قا ذا بَلَفْن أَجَلَهُ نَ أَى قاربن انقضاء أجل العدة ، فأمسيكو هن بَعْرُ وف أى راجه وهن بحسن معاشرة ورغبة فيهن من غير قصد الى مضارة لهن. او فار قو هن بَعْر أوف أى الركوهن حتى تنقضى عدم ن فليملكن نفوسهن مع بفائهن عاهو لهن عليكم من الحقوق وترك المضارة لهن و أشهدوا ذوى عدل

منكُمُ: على الرجمة ، وقيل: على الطلاق ، وقيل: عليهما قطعا للتنازع وحسما لمادة الخصومة. والأمن للندب كما في قوله: (واشهدوااذا تبايعتم) وقيل: إنه للوجوب. وإليه ذهب الشافعي قال: الاشهاد واجب للرجعة مندوب اليه في الفرقة ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل، وفي قول للشافعي: إن الرجعة لا تفتقر إلى الاشهاد. كسائر الحقوق. وروى نحوهذا عن أبي حنيفة واحمد. وَآقِيمُو الشَّهَادَةُ لِللهِ: هذا أمر للشهود بائن يأتوا بما شهدوا به تقرباً إلى الله . وقيل: الائمر للأزواج بأن. يقيموا الشهادة عند الرجعة فيكون قوله: وأشهدوا ذوى عدل منكم أمراً بنفس الاشهاد، ويكون قوله: وأفيموا الشهادة، أمراً بائن تكون خالصة لله . ذَي لكم : أي مانقدم من الاعمر بالاشهاد وإقامة الشهادة أبو عَظُ به مِنْ كانَ أيو مِنْ: وخص المؤمن، بالله و اليَوْم الآخِر؛ لأنه المنتفع بذلك دون غيره. و مَنْ يَنَّق اللهَ يَجْمَـلُ لا مَخْرَجاً «٢» مما وقع فيه من الشدائد والحن، و يَرْ زُقَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبْ: أى من وجه لايخطر بباله ولا يكون في حسابه. قال الشعبي والضحاك: هذا في الطلاق خاصة ، اي من طلق كما أمر الله يكن له مخرج في الرجمة في العدة وأنه يكون كا عد الخطاب بعدة العدة ، قال الكلى: ومن يتق الله بالصبر عند المصيبة يجعل له مخرجامن النارإلي الجنة ، وقال الحسن: مخرجاً مما نهج الله عنه ، وقال ابو العالية : مخرجا من كل شيء ضاق على الناس. وقال الحسين بن. الفضل : ومن يتق الله في آداء الفرائض يجعل له مخرجًا من العــقوبة ، ويرزقه الثواب من حيث لا يحتسب ، أي يبارك له فما آتاه . وقال سهل ابن عبد الله: ومن يتق الله في اتباع السينة يجعل له مخرجاً من عقوبة أهل البدع، ويرزقه الجنة من حيث لا يحتسب، وقيل غير ذلك. وظاهر الآية العموم ، ولا وجه للتخصيص بنوع خاص . ويدخل ما فيه السياق دخولا أُولِيا . وَمَنْ أَيْتُوكُنْ عَلَى اللهِ فَهُو حَسَبْهُ : أَي ومن يثق بالله فيما نابه كماه مَا أَهُمُهُ. إِنَّ اللَّهُ بَالِغُ أُمْرِهِ : أَي بَالْغُ مَا يُريدُهُ مِنَ الْأَمْرِ ، لَا يَفُوتُه شيء ولا يعجزه مطلوب، أو نافذ أمره لايرده شيء قد جَمَلَ الله ليكُلِّ مَنَي قَدْرًا «٣١»: أي تقديراً وتوقيتا أو مقداراً، فقد جمل الله سبحانه للشدة أجلاتسهي اليه وللرخاء أجلا ينتهي اليه. وقال السدى: هو قدر الحيض والعدة.

### الابز الثالثة

وَ اللَّائِي يَيْسُنَ مِنَ المَحيض مِنْ نَسَائِكُمْ : من الـكبار اللاتي قد انقطع حيضهن وأيسن منه ، إن ار تَبتُهُ : أي شكك كتم وجهلتم كيف عدتهن . فَعِدَّ أَمُنَّ مَلاَ ثَهُ أَشْهُرُ وَ اللَّافِي لَمْ يَحِضْنَ : لصغرهن وعدم بلوغهن سن المحيض، أى فعدتهن ثلاثة أشهر أيضا. وحذف هذالدلالة ما قبله عليه . وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجِلَهُنَّ أَنْ يَضْعَنَ حَمْلَمُ نَ : أي انتهاءعدتهن وضع الحمل وظاهر الاتة أنعدة الحوامل هي بالوضع سواء كن مطلقات أو متوفى عنهن . وقد تقدم الكلام في هذا في سورة البقرة مستوفى وحققنا البحث في هذه الآية وفي الآية الأخرى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ). وقيل معنى إن ارتبتم :إن تيقنتم .ورجح ابن جرير أنه بمعنى الشك ، وهو الظاهر. قال الزجاج: إنارتبتم في حيضها وقد انقطع عنها الحيض وكانت ممن تحيض مثلها، وقال مجاهد: إن ارتبتم،أي لم تعلموا عدة الاسيسةوالتي لم تحض فالعدة هذه .وقيل: المعني إن ارتبتم في الدم الذي يظهر منها هل هو حيض أملا بل استحاضة ، فالعدة ثلاثة أشهر . و من يَتْقِ اللهُ يَجْعَل أَهُ مِن أَمْرِهِ يُسْرًا «٤» :أي من يتقيه في امتثال اوامره واجتناب نواهيه يسهل عليه أمره في الدنيا والا خرة. وقال الضحاك: من يتق الله فيطلق للسنة يجعل له من أمره يسراً في الرجعة . وقال مقاتل: من يتق الله في اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسراً في توفيقه للطاعة.

#### ألاية الرابعة

أُسكِنُو ُهن مِن حَيْثُ سَكَمَنتُمْ: هذابيان ما يجب للنساء من السكني ، و(من) للتبعيض،أى بعض مكان سكناكم، وقيل زائدة. مِن و جدِكُمْ: أي من سعتكم وطاقتكم

والوجد :القدرة قال الفراء: يقول على من يجد، فإن كان موسمًا وسع عليها في المسكن والنفقة ، وإنكان فقيراً فعلى قدر ذلك. قال قتادة: إن لم تجد إلاناحية بيتك فأسكنها فيه . وقد اختلف أهل العلم في المطلقة ثلاثا هل لها سكني ونفقة أم لا؟ فذهب مالك والشافعي الى أن لها السكني ولا نفقة لها، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن لها النفقة والسكني، وذهب أحمد وإسيحق وأبوثور إلى أنه لانفقة لها ولاسكني، وهذا هوالحق. وقد قرره الشوكاني فيشرحه المنتقى بما لا يحتاج الناظر فيه اليغيره. وَ لَا أَضَارُ وَهُنَّ لِنُضِيَّقُوا عَلَيْهِنَّ بِفِي المسكن والنفقة، وقال مجاهد: في المسكن، وقال مقاتل: في النفقة ، وقال أبو الضحى: هو أن يطلقها فاذابقي يومان من عدتها راجعها ثم طلقها. وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلِ فَأَنْفِقُوا عَلَيْنِ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ؟ أى الى غاية هي وضعهن للحمل . ولاخلاف بنن العلماء في وجوب النفقة والسكني للحامل المطلقة ، فأما الحامل المتوفى عنها زوجها فقال على وابن عمروابن مسعود وشريح والنخعي والشميي وحماد وابن أبي ليليوسفيان وأصحابه:ينفق عليها من جميع المال حتى تضع، وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه: لا ينفق عليها إلا من نصيبها، وهذا هو الحق للأدلة الواردة في ذلك من السنة . قَابِنْ أَرْضَعْنَ لَـكُمْ : أُولادكم بعد ذلك، فَا تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ: أَى أَجُور إِرضَاعَهِن. والمعنى أنالمطلقات إذا أرضعن أولاد الأزواج المطلِّقين لهن منهن، فالهن أجورهن على ذلك. وَاثْنَمَرُوا بَيْنَكُمْ عِمَّرُوف : هو خطاب للائز واج والزوجات ، أي تشاوروا بينكم بمعروف : غير منكر ، وليقبل بعضكم من بعض المعروف والجميل . وأصل معناه : ليامر بعضكم بعضا بما هومتعارف بن الناس غير منكر عندهم. قال مقاتل الممنى ليتراض الأب والأم على أجر مسمى . قيل: فالمعروف الجميل من الزوج أن يوفر لها الاعجر ، والمعروف الجميل منها : أن لا تطلب ما يتعاسره الزوج من الاثب. وَإِنْ نَمَاسَرْ ثُمْ: أَى فَى أَجِرِ الرضاع ، فأبي الزوج أن يعطى الائم الائجر وأبت الأم أن ترضعه إلا بما تريد من الأجر، فَسَتُوْضِعُ لَهُ أخرى " "أى يستأجر مرضعة أخرى ترضع ولده، ولا يجبعليه أن يسلم بما تطلبه الزوجة، ولا يجوز له أن يكرهها على الارضاع بما يريد من الأجر. قال الضحاك: إن أبت الأم أن ترضع استأجر لولده أخرى ، فان لم تقبل أجبرت أمه على الرضاع بالأجر. ليُنفِقْ ذُوسَعة مِن سَعَتِهِ: فيه الأمر لا هل السمة بأن يوسعوا على المرضعات من نسائهم على قدر سعتهم . و مَن قُدر عَلَيْهُ و زُقُهُ: أى كان و زقه بمقداد القوت أومضيقا ليس بموسع ، فلينفق مما آتاه الله أنى ما أعطاه من الرق ليس عليه غير ذلك . لا يُكلف الله أنفسا إلا مَا آتاه الله أي ما أعطاها من الرق فلا يكلف الفقير بأن ينفق ما ليس في وسعه بل عليه ما يقدر عليه وتبلغ اليه طاقته يكلف الفقير بأن ينفق ما ليس في وسعه بل عليه ما يقدر عليه وتبلغ اليه طاقته مما أعطاه الله من الوزق ، سَيَجْهَلُ الله أَهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا « ٧ » : أى بعد ضيق وشدة سعة وغنى .

## سورة التحريم

### اثنتا غشرة آية

وهى مدنية ،قال القرطبي : في قول الجميع . وتسمى سورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

## الاية الاولى

يًّا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ نَحَرُّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ؟: اختلف في سبب نزول الآية عَلَىٰ أَقُوالَ: الآُولَ قُولَ أَكْثَرَ المُفْسِرِينَ. قالِ الواحدَى، قال المُفْسِرُونَ: كَانُ النِّي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فزارت أباها فلما رجعت أبصرت مارية في بيتها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم تدخل حتى خرجت مارية، ثم دخلت. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجه حفصة الغيرة والكاتبة قال لها: لا تخبرى عائشة ولك على أن لا أقربها أبداً؛ فأخبرت حفصة عائشة \_ وكانتا متصافيتين – فغضبت عائشة ولم تزل بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى حلف أن لَايِقْرِبُ مَارِيةً ، فأنزل الله هذه السورة . قال القرُّطني: أكثر المفسرين على أنَّ الآية نزلت في حفصة وذكر القصة. وقيل : السبب أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنتجحش فتواطأت عائشة وحفصة أن يقولا له إذا دخل عليهما: إنا نجد منك ريح معافير (١).وقيل:السبب المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وسنده ضعيف. والجمع ممكن بوقوع القصتين: قصة العسل وقصةمارية وأن القرآن نزل فيهما جميعًا. تَبْنَغِي مَرْضَاةَ ازْوَاجِكَ:

<sup>(</sup>۱) ريح معافير: المعفرة بالتراب عام خصص بالغنم لكثرة تعفرها بالتراب ومنه الحديث « أن امرأة اشتكت إليه قلة نسل غنمها ، قال: ما ألوانها ؟ قالت: سود ، فقال: عفرى أى اخلطيها بغنم عفر » واحدتها عفراء — راجع النهاية لابن الاثير

ومرضاة اسم مصدر وهو الرضا . وَ اللهُ عَنْوُر رَّحِيمٌ « ١ »: لما فرط منك من تحريم ما احل الله لك. قيل: وكان ذلك ذنباً من الصغائر فلذا عاتبه الله عليه، وقيل: إنها معاتبة على ترك الا ولى قد فرض الله ككم تَحِلَّةً أَيْمًا نِكُمْ :أَى شرع لكم تحليلها وبهن لكمذلك فكان اليمين عقد والكفارة حل لأنها تحل للحالف مأحرمه على نفسه. قال مقاتل: المعنى قد بين الله كفارة أيمانكم في سورة المائدة ، أمر الله نبيه أن يكفر يمينه ويراجع وليدته فأعتق رقبة . قال الزجاج: وليس لا عد أن بحرم ما أحل الله . قلت: وهذاهو الحق إن تحريم ما أحل الله لا ينعقد ولايلزم صاحبه، فالتحليل والتحريم هو إلى الله سبحانه لا إلى غيره ، ومعاتبته نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أبلغ دليل على ذلك. والبحث طويل والمذاهب فيه كثيرة والمقالات فيه طويلة، وقد حققه الشوكاني رحمه الله تعالى في مؤلفاته بما يشفى . واختلف العلماء هل مجرد التحريم يمين يوجب الكفارة أم لا؟ وفي ذلك خلاف ؛ وليس في الآية مايدل على أنه يمين لا أن الله سبحانه عاتبه على تحريم ما أحله الله أنه عنه قال:قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقد ورد في القصة التي ذهب أكثر المفسرين إلى أنها هي سببنزول الآية أنه حرم أولا، ثم حلف ثانيا كما قدمنا. وَاللهُ مَوْلاً كُمْ: أَى وليكم وناصركم والمتولى لاموركم، و هُو العَلِيمُ: بما فيه صلاحكم وفلاحكم ، الحكيمُ «٢»: في أقواله وأفعاله.

## سورة نوح

تسع وعشرون أو ثمان وعشرون آية مكية واله عبد الله بن الزبيروأخرجه عنه ابن الفريس والنحاس وابن مردويه.

#### ر الایة

فَقُلْتُ اَسْتَغَفِّرُ وَا رَبِّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا « ١٠ » : أى سلوه المغفرة من ذنوبكم السالفة باخلاص النية إنه كثير المغفرة للمذنبين، وقيل معنى استغفر وانتوبواعن الكفر إنه كان غفاراً للتأثيث عنه . يُرْ سِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا « ١١ » : المراد بالمعلى المناء المطر، والمدرار الدّرُ ور، وهو التحلب بالمطر أى إرسالا مدراراً . وفي بالسماء المطر، والمدرار الدّرُ ور، وهو التحلب بالمطر أى إرسالا مدراراً . وفي هذه الآية دليل على أن الاستغفار من أعظم أسباب المطر وحصول أنواع الارزاق، ولهذا قال : وَيُمُدِدُ كُمْ بِأَ مُوّال وَبَذِينَ وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلَ لَكُمْ أَنْهَارًا « ١٢ » : جارية ،

## سورة المزمل

## تسع عشرة أو عشرون آية ﴿

وهى مكية، قال الماوردى: كلها، في قول الحسن وعكر مة وجابر. قال وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين منها (واضبر على ما يقولون) والتي تليها.

#### ر الایز الاولی

Eliza ministra Chara

قُم اللَّيْلَ: أَى قم للصلاة في الليل. واختلف هل كان هذا القيام الذي أمر به فرضاً عليه أو نفلا؟ وقوله: إلا يَقَليلاً «٢»: استثناء من الليل، أي صل الليلة كاما إلا يسيراً منها، والقليل من الشيء: هو ما دون النصف، وقيل ما دون السدين، وقيل: مادون العشر. وقال مقاتل والكلى: المراد بالقليل هنا الثلث وقد أغنانا عن هذا الاختلاف قوله: نصفهُ أو انتص منه ، أي من النصف ، قليلاً «٣» : الى الثلث، أُو ۚ زَدْ عَلَيْهِ ، قليلا الى الثلثين. فـكا نه قال: قم ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه. وقيل إن نصفه بدلمنقوله: قليلا ،فيكون المغنىقم الليل إلا نصفه أوأقل من نصفه أو أكترمن نصفه. قال الاخفش:نصفه أي أونصفه كايقال إعطه درهما درهمين ثلاثة يريد أودرهمين أوثلاثة قال الواحدىقال المفسرون: أوانقص من النصف قليلا إلى الثاث أو زد على النصف إلى الثلثين . جعل له سعة في مدة قيامه في الليل وخيره في هذه الساعات للقيام فكان النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة معه يقومون على هذه المقادير، وشق ذلك عليهم فكان الرجل لايدري كم صلى أوكم بقي من الليل؛ وكان يقومون الليل كله حتى خفف الله عنهم. وقيل: الضمير في (منه)؛ (عليه) راجعان الى الا قل من النصف ، كا نه قال قيم أقل من نصفه ، أو قم انقص من ذلك الأقل أو أزيد منه قليلا ؛ وهو بعيد جداً . والظاهر أن نصفه

بدل من قليلا والضميران راجعان الى النصف المبدل من (قليلا) . واختلف فى الناسخ لهذا الا مر فقيل هوقوله (إن ربك يملم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه) الى آخر السورة . وقيل هوقوله: (علم أن لن تحصوه) وقيل هو قوله: (أنسيكون منكم مرضى) وقيل هو منسوخ بالصلوات الحس . وبهذا قال مقاتل والشافعي وابن كيسان ، وقيل هو: (فاقر ؤا ماتيسر منه) وذهب الحسن وابن سيرين الى أن صلاة الليل فريضة على كل مسلم ولو قدر حلب شاة . و ريّل سيرين الى أن صلاة الليل فريضة على كل مسلم ولو قدر حلب شاة . و ريّل القر آن تر نيلاً «٤»: أى اقر أه على مهل مع تدبر · قال الضحاك : اقر أه حرفاً حرفاً عرفاً قال الزجاج : هو أن تبين جميع الحروف و توفى حقوقها من الاشباع . وأصل الترتيل التنقيد والتنسيق وحسن النظام . وتأ كيد الفعل بالمصدر يدل على المبالغة على وجه لايلتبس فيه بعض الحروف ببعض ولا ينقص من النطق على المباغة على وجه المعلوم مع استيفاء حركته المعتبرة .

## الايز الثانبذ

إن رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْ نَى مِن مُلْنَى اللّيْل عَمْى أَدْى أَقَلَ استعير له الأُدْى لأَن المسافة بين الشيئين إذا دَنت قل مابينهما، و يَصْفَه معطوف على أدى، و مُلْنَه عطوف على الشعليه والمعنى أنالله يعلم أن رسوله صلى الله عليه وسلم يقوم أقل من ثلثى الليل ويقوم نصفه ويقوم ثلثه . وبالنصب قراءة ابن كثير والكوفيين، وقرأ الجمهور ونصفه وثاثه بالجر عطفا على ثلثى الليل. والمعنى أن الله يعلم أن رسوله يقوم أقل من ثلثى الليل وأقل من نصفه وأقل من ثلثه . واختار قراءة الجمهور أبو عبيد وأبو حاتم لقوله : (علم أن لن تحصوه) فكيف واختار قراءة الجمهور أبو عبيد وأبو حاتم لقوله : (علم أن لن تحصوه) فكيف يقومون نصفه وثم لا يُحصونه . وقال الفراء: القراءة الأولى أشبه بالصواب يقومون نصفه وثلث القراء القراءة الأولى أشبه بالصواب معطوف على الضمير في تقوم، أي وتقوم ذلك القدر معك طائفة من أصحابك .

والله 'بِقَدِّرُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ: أَي يعلم مقاديرها على حقائقها ويختص بذلك دون غيره، وأنتم لاتعامون ذلك على الحقيقة. وقال عطاء: يريد لايفوته علم ماتفعلون أى أنه يعلم مقادير الليل والنهار فيعلم قدرالذي تقومونه من الليل . عَـِلمَ ان أَنْ تُحْصُوهُ: أَى لَن تَطَيَّقُوا عَلَم مَقَادِيرِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ عَلَى الْحَقَّيَّةَ، وَقَيْل: المُعْنَى لَن تطيقوا قيام الليل. قال القرطبي: والأولأصح؛ فازقيام الليلمافرض كله قط. قال مقاتل وغيره: لما نزل (قم الليل إلا قليلانصفه أو أنقص منه قليلا أو زدعليه) شق ذلك عليهم وكان الرجل لايدرى متى نصف الليل من ثلثه فيقوم حتى يصبح مخافة أن يخطى فانتفخت أقدامهم وانتقعت ـ من الانتقاع لغة في الامتقاع بالميم، عمني تغير اللون من شدة أو حزن أو نحو ذلك، كذا في الصحاح \_ ألواتهم فرحمهم الله وخفف عنهم فقال: (علم أن لن تحصوه)، لانكم إنزدتم ثقل عليكم واحتجتم إلى تـكلف ماليس فرضاً ، وإن نقصتم شق ذلك عليكم . فَتَابَ عَلَيْكُمُ ": أى فعاد عليكم بالعفوورخص لـكم فى ترك القيام، وقيل فتاب عليكم من فرض. القيام إذ عجزتم. وأصل التوبة: الرجوع. فالمعنى رجع لـكم من التثقيل إلى .التخفيفومن العسر إلى اليسر. فَأَقْرَأُ وَا مَاتَدِسَّرَ مِنَ الْقُرُ ۚ آنِ « ٢٠ »: في الصلاة بالليل ماخف عليكم وتيسر لكم منه من غير أن ترقبوا وقتا. وقال الحسن: هومايقرأ في صلاة المغرب والعشاء قال السدى: ماتيسر هومائة آية، قال الحسن أيضا: من قرأ مائة آية كتب من القانتين ؛ وقال سعيد : خمسون آية . وقيل المعنى: فصلوا ماتيسركم من صلاة الليل، والصلاة تسمى قرآنا كقوله: ( وقرآن الفجر). قيل: إن هذه الآية نسخت قيام الليل ونصفه والنقصان من النصف والزيادة عليه ، فيحتمل أن يكون ما تضمنته هذه الآية فرضا ثانيا ، ويحتمل أن يكون منسوخًا بقوله: (ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودًا). قال الشافعي : الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين فوجدنا سنة رسول الله صلى عليه وسلم تدل على أن لا واجب من الصلاة إلا الخس.

وقد ذهب قوم إلى أن قيام الليل نسخ فى حقه صلى الله عليه وسلم وفى حق أمته، وقيل: نسخ التقدير بمقدار وبق أصل الوجوب، وقيل: إنه نسخ فى حق الا مة وبق فرضاً فى حقه صلى الله عليه وسلم . والا ولى القول بنسخ قيام الليل على العموم فى حقه صلى الله عليه و سلم وفى حق أمته وليس فى قوله : (فاقرأوا ما تيسر )ما يدل على بقاء شىء من الوجوب ، لا نه إن كان المراد به القراءة من القرآن فقد وجدت فى صلاة المغرب والعشاء وما يتبعهما من النوافل المؤكدة ، وإن كان المراد به الصلاة المغرب والعشاء وما يتبعهما من التطوع · وأيضا الا حاديث الصحيحة المصرحة بقول والعشاء وما يتبعهما من التطوع · وأيضا الا حاديث الصحيحة المصرحة بقول السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : «هل على غيرها؟ يعنى الصلوات الحس فقال : لا : إلا أن تطوع» تدل على عدم وجوب غيرها فارتفع بهذا وجوب فقال : لا : إلا أن تطوع» تدل على عدم وجوب غيرها فارتفع بهذا وجوب قيام الليل وصلاته عن الا ممة كما ارتفع وجوب ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : (ومن الليل فتهجد به نافلة لك) .

## سورة المدشر ست وخسون آية وهي مكية بلا خلاف الأيز الاولى

وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ «٣»: أي واختص سيدك ومالكك ومصلح أمورك بالتكبير وهو وصفه سبحانه بالـكبرياء والعظمة، وأنه أكبر من أن يكون له شريك \_ كما يعتقده الـ كفار\_ وأعظم من أن تكون له صاحبة أو ولد. قال ابن العربي: المراد به تكبير التقديس والتنزيه لخلع الا صداد والا نداد والا صنام،ولا يتخذ وليا غيره ولا يعبد سواه ولا يرى لغيرة فعلا إلاً له ولا نعمة إلامنه. و ثيابك فَطَيِّرْ «٤»: المراد مها الثمال الملبوسة على ماهو المعنى اللغوى. أمره الله سبحانه بتطهير ثيابه وحفظها عن النجاسات وإزالة ما وقع فيهامنها. وقيل: المرادبالثياب القلب. وقال قتادة: النفس، وقيل: الجسم، وقيل: الأنهل، وقيل: الدين. وقال الحسن والقرطبي:الأخلاق، لا تخلق الانسان، شتمل على أحواله اشمال ثيابه على نفسه. وقال مجاهد وابن زيد:اي عملك فأصلح، وقال الزجاج:المني وثيابك فقصر لآن تقصير الثوب أبعد من النجاسات إذا أنجر على الأثرض. وبه قال طاووس. والا ول أولى لا نه المنى الحقيق، وليس في استمال الثياب مجازاً عن غيرها لعلاقة مع قرينة مايدل على انه المراد عندالاطلاق. وليس في مثل هذا الأصل أعنى الحمل على الحقيقة عند الاطلاق خلاف.وفي الآية دليل على وجوب طهارة الثيابِ في الصلاة . وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرُ \* « » » : الرجز معناه في اللغة العذاب ، وفيه لغتان كسرالراء وضمها، وسمى الشرك وعبادة الأوثان رجزاً لا نهما سبب الرجز. وقال مجاهد وعكرمة الرجز الا وثان، كما في قوله: ( فاجتنبو االرجس من الأوثان) ، وبه قال ابن زيد. وقال ابر اهيم النخمى: المأثم، والهجر الترك. وقال قتادة الرجز إساف ونائلة وهماصنمانكانا عندالبيت. وقال أبو العالية والربيع والكسائي:الرجز بالضم الوثن وبالكسر العذاب، وقال السدى: الرجز بالضم الوعيد . والا ول أولى

# سورة أرأيت

ويقال: سورة الماعون ، وسورة اليتيم وسورة الدين. سبع آيات. وهي مكية في قول عطاء وجابر وأحد قولي ابن عباس . ومدنية ، في قول قتادة وآخرين .

### الآيز

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ «٧»: قال أكثر المهسرين: هو اسم لما يتماوره الناس بينهم من الدلو، والفأس، والقدر، ولا يمنع عادة كالماء والملح. وقيل: هو الزكاة، أي يمنعوزز كاة أمو الهم. قال الزجاج وابوعبيد والمبرد: الماعوزفي الجاهلية كل ما فيه منفعة من قليل أو كثير، وأنشدوا قول الأعشى:

بأجود منه بما عونه اذا ماسماؤهم لم تغم

وقالوا أيضاً : هو في الاسلام الطاعة والزكاة . وأنشدوا قول الراعي :

أخليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا

عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة منزًلا تنزيلا

قوم على الاسلام أا يمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليلا

وقال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: الماعون الماء، وقيل: هو الحق على العبد على العموم، وقيل: هو المستغلمن منافع الائموال مأخوذ من المعن وهو القليل.قال قطرب: أصل الماعوز من القلة، والمعن الشيء القليل، فسمى الله الصدقة والزكاة ونحوذلك من المعروف ما عوناً لائنه قليل من كثير.

## سورة الكوثر

هى ثلاث آيات. وهى مكية ، فى قول ابن عباس والكابى ومقاتل ، ومدنية فى قول الحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة .

#### ر الایز

فَصَلَّ لِرَّبُّكَ: المراد الأثمر له صلى الله عليه وآله وسلم بالدوام على إقامة الصلاة المفروضة . وَأَنْحَرُ « ٧ » : البدن التي هي خيار أموال العرب . قال محمد ابن كمب: إن ناساً كانوا يصلون لغير الله فأمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن تكون صلاته ونحره له . وقال قتادة وعطاء وعكرمة : المراد صلاة الميد ونحرالا ضحية. وقال سعيد بن جبير: صل لربك صلاة الصبح المفروضة بجمه (١)وانحرالبدن في مني. وقيل النحر وضعاليني على اليسرى في الصلاة حذاء النحر، قاله محمد بن كعب. وقيل:هوأن يرفع يديه في الصلاة عند التكبيرة الى نحره، وقيل: هو أن يستقبل القبلة بنحره ، قاله الفراء والكلي وابن الأحوص. قال الفراه: سمعت بعض العرب يقول: نتناحر، أي نتقابل: محر هذا الى نحر هذا: اي قبالته. وقال ابن الاعرابي: هو انتصاب الرجل في الصلاة بازاء الحراب من قولهم: منازلهم تتناحر أى تتقابل. وروى عن عطاء أنه قال: أمره أن يستوى بين السجدتين جالسا حتى يبدو نحره . وقال سليمان التيمي : المعنى وارفع يديك بالدعاء الى نحرك. وظاهر الآية الأمر له صلى الله عليه وآله وسلم بمطلق الصلاة ومطلق النحر وأن يجعلهما لله عز وجل لالغيره، وما ورد في السنة من بيان هذا المطلق بنوع خاص فهو في حكم التقييد له . وقد أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في سننه والحاكم وابن مردويه عن على بن أبى طالب قال: لما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل:« ماهذه

النحرة التي أمرنيها ربي؟ فقال: إنها لينست بنحيرة ولكن يأمرك إذا تحرمت الصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت، وإذا ركعت، وإذار فعت رأسك من الركوع، فانها صلاتنا وصَّلاة الملائكة الذين هم في السموات السبع، وإن لكل شيء زينة وإن زينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة». قال الني صلى الله عليه وسلم: «رفع اليدين من الاستكانة التي قال الله: فما استكانوا لربهم ولا يتضرعون». وهومن طريق مقاتل بن حيان عن الأصبغ بن بنانة عن على. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في الاتية قال: «إنالله اوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنارفع يديك مذاء نحرك إذا كبر تالصلاة فذاك النحرية. وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري في تاريخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والدار قطني في الا ُفراد، وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه والبيهق في سننه عن على بن أبى طالب فى قوله: ( فصل لربك وانحر) قال: وضع يده اليمنى على وسط ساعد اليسرى ثموضعهما على صدره في الصلاة».وأخرج أبو الشيخ والبيهقي في سننه عن أنس عن الني صلى الله عليه وسلم مثله، وأخرج ابن أبي حاتم وابن شاهين في سننه وابن مردويه والبيهق عن ابن عباس (فصل لربك و انحر) قال: «إذا صليت فرفعت رأسك قائمًا من الركوع فاستو قائماً "وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في الاسية قال:«الصلاة المكتوبة والذبح يوم الا صحى». وأخرج البيهقى فىسننه عنه ( وأنحر)قال يقول : واذبح يوم النحر ، الى غير ذلك مما نقله المفسرون. واللفظ وإن كان واسما يحتمل الـكل إلا ان المتعين هوما ثبت بالا خبار والاجتمار كما هو المقررعند الكبار والا مخيار . وبالله التوفيق ومنه الوصول الى التحقيق.

|                    | . (             | رسر              | ئېت                                                                                                               | <del></del> |
|--------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                    | ,               | صفحه             |                                                                                                                   | صفحة        |
| الثامنة 'والعشرون  | الآية           | 1 87             | . : 4 :                                                                                                           | ۲           |
| التاسعة والعشرون   | ))              | ., ξγ            | سورة البقره                                                                                                       |             |
| الثلاثون           | ))              | <b>\$ 9</b>      | ئية الأولى                                                                                                        | _           |
| الحادية والثلاثون  |                 | . 84             | « الثانية »                                                                                                       |             |
| الثانية والثلاثون  | <b>»</b>        | ٠٥               | » الثالثة<br>« الثالثة ال |             |
| الثالثة والثلاثون  | <b>»</b>        | ۱                | « الرابعة<br>                                                                                                     |             |
| الرابعة والثلاثون  | <b>)</b> )      | ٥٣               | « الخامسة                                                                                                         |             |
| الحامسة والثلاثون  | ))              |                  | « السادسة                                                                                                         |             |
|                    | <b>)</b> )      | 70               | « السابعة                                                                                                         | ١٠          |
| السابعة والثلاثون  | <b>»</b>        | ٧٥               | « الثامنة                                                                                                         | 11          |
| الثامنة والثلاثون  |                 | ٥٩               | ر التاسعة                                                                                                         | 14          |
| التاسعة والثلاثون  |                 | 74               | 🤻 العاشرة 🛴 🖟                                                                                                     | 1 1 1       |
| الأأربعون          |                 | ٦٤               | « الحادية عشرة                                                                                                    | 17          |
| الحادية والأثربعون |                 | 70               | « الثانية عشرة                                                                                                    | ۲۰          |
| الثانية والاربعون  | ))              | ٦.٧              | « الثالثة عشرة                                                                                                    | ۲۱ ،        |
| الثالثة والاردون   | »               | ٦,٨              | « الرابعة عشرة                                                                                                    | , ۲۲        |
| الرابعة والأريعون  | ď               | ٦,٩              | « الخامسة عشرة                                                                                                    | , Yt        |
| الخامسة والاربعون  | <b>»</b>        | ٧٠               | « السادسة عشرة                                                                                                    | Y &         |
| السادسة والاربعون  | <b>»</b>        | ٧١               | « السابعة عشرة                                                                                                    | , Y7        |
| السابعة والاربعون  | <b>&gt;&gt;</b> | . ٧٣             | « الثامنة عشرة                                                                                                    | . YV        |
| الثامنة والابعون   | ))              | ٧٣               | « التاسعة عشرة                                                                                                    | YA          |
| التاسعة والأربعون  | ))              | ٧٤               | « العشرون -                                                                                                       | 44          |
| المسون             | <b>»</b>        | ٧v               | « الحادية والعشرون                                                                                                | · · *·      |
| الحادية والخمسون   | <b>»</b>        | ٧٨               | « الثانية والعشرون                                                                                                | **          |
| انثانية والخمسون   | <b>»</b>        | ٧٨               | « الثالثة والعشرون                                                                                                | ۳٩          |
| الثالثة والخسون    | ))              | ۸۱`              | « الرابعة والعشرون                                                                                                | <b>.</b>    |
| الرابعة والخسون    | <b>»</b>        | ۸ <del>٬</del> ۳ | « الخامسة والعشرون                                                                                                | **          |
| الخامسة والحمسون   | <b>»</b>        | ۸٦               | « السادسة والعشرون                                                                                                | ٤٥          |
| السادسة والحمسون   | <b>»</b>        | ۸٧               | «                                                                                                                 |             |

|                                          | صفحة    | ية ﴿                                                                                                            | صفح        |
|------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| الآية الثالثة عشرة                       | 187     | الآية السابعة والحسون                                                                                           | ٨٨         |
| « الرابعة عشرة                           | 177     | « الثامنة والحمسون                                                                                              | ٨٨         |
| « الخامسة عشرة                           | 171     | « التاسعة والحمسون                                                                                              | ٨٨         |
| « السادسة عشرة                           | 171     | « الستون                                                                                                        | ٨٩         |
| « السابعة عشرة                           | 154     | « الحادية والستون ﴿                                                                                             | ۸٩         |
| « الثامنة عشرة                           | 11.     | « الثانية والستون                                                                                               | 11         |
| « التاسعة عشرة .                         | 1 \$ 1  | « الثالثة والستون                                                                                               | 94         |
| « العشرون                                | 1 \$ £  | « الرابعة والستون                                                                                               | 9 £        |
| « الحادية والعثمرون                      | 104     | « الخامسة والستون                                                                                               | 4 \$       |
| « الثاتية والعشبرون                      | 107     | « السادسة والستون »                                                                                             | 40         |
| « الثالثة والعشرون                       | 17.     | « السابعة والستون                                                                                               | 47         |
| « الرابعة والعشرون                       | 171     | « الثامنة والستون                                                                                               | ٩٦.        |
| « الخامسة والعشرون                       | 174     | خارا عماد                                                                                                       |            |
| « السادسة والعشرون                       | 170     | سورة آل عمران                                                                                                   |            |
| « السابعة والعشرون                       | 177     | الآية الاولى                                                                                                    | <b>٩ Y</b> |
| « الثامنة والعشرون                       | 179     | « الثانية                                                                                                       | <b>4</b> A |
| « " التاسعة والعشرون                     | · 1 V · |                                                                                                                 |            |
| « الثلاثون                               | 1 / 1   | سورة النساء                                                                                                     |            |
| « الحادية والثلاثون<br>الله تراسية       | ۱۷۳     | الآية الاولى                                                                                                    | ١          |
| « الثانية والثلاثونِ<br>العدادة العدث    | 177     | « الثانية                                                                                                       | 1.2        |
| « الثالثة والثلاثون<br>المارة المده      | \       | यंधा »                                                                                                          | 1.5        |
| « الرابعة والثلاثون<br>الد ترامعة .      | \       | « الرابعة                                                                                                       | ۲۰۱        |
| « الخامسة والثلاثون<br>العام تر الثاث    | 174     | « الخامسة                                                                                                       | 1.7        |
| « السادسة والثلاثون<br>الماء تــــالثلاث | 171     | « السادسة                                                                                                       | 117        |
| « السابعة والثلاثون<br>-                 |         | « السابعة .                                                                                                     | 114        |
| سورة المائدة                             | 1 / 1 4 | « الثامنة                                                                                                       | 111        |
| لآية الاولى                              | 140     | « التاسعة                                                                                                       | 111        |
| « الثابية »                              | \       | « العاشرة عدد العاشرة ا | 14.        |
| « الثالثة                                | 119     | « الحادية عشرة                                                                                                  | 121        |
| « الرابعة                                | 141     | « الثانية عشرة                                                                                                  | 14.8       |

|                        | صفحة        | r i    | 30                 | صفحة        |
|------------------------|-------------|--------|--------------------|-------------|
| لآية الرابعة           | 1 771       |        | لآية الخامسة       | 1 190       |
| « الخامسة              |             |        | - ي<br>« السادسة   | 199         |
|                        |             |        | « السابعة »        | <b>۲</b> ۰۲ |
| سورة الانفال           |             | *      | « الثامنة          | 7 • 7       |
| لآية الاولى            | 1 72.       |        | الله عمل »         | 4.7         |
| « الثانية              | 71.         |        | « العاشرة          | 717         |
| « الثالثة »            | 7 \$ 7      |        | « الحادية عشرة     | 717         |
| « الرابعة              | 717         |        | « الثانية عشرة     | 717         |
| « الخامسة              | 727         | f vest | « الثالثة عشرة     | 418         |
| « السادسة              | 4:7         | - T    | « الرابعة عشرة     | 710         |
| « السابعة              | 417         |        | « الحامسة عشرة     | 717         |
| « الثامنة »            | Y           |        | « السادسة عشرة     | 414         |
| « التاسعة              | 711         |        | « السابعة عشرة     | 414         |
| « العاشرة              | 417         | 4.     | « الثامنة عشرة     | 44.         |
| « الحادية عشرة         | 419         | ÷      | « التاسعة عشرة     | 777         |
| « الثانية عشرة         | 419         |        | « العشرون          | 777         |
| « الثالثة عشرة         | Y'0 ·       | ā      | « الحادية والعشرون | 7.70        |
| سورة براءه             |             |        | سورة الانعام       |             |
|                        |             | à.     |                    |             |
| الآية الاولى<br>الله ت |             |        | لآية الاولى        | 74.         |
| » الثاثية              | Y 0 8       |        | « الثانية          | 777         |
| الثالثة »              | <b>40</b> £ |        | बंधीया »           | 777         |
| « الرابعة<br>داد -     | 408         |        | « الرابعة          | 747         |
| « الخامسة              | Y00         |        | « الخامسة          | 477         |
| « السادسة ﴿            | Y07 +       |        | « السادسة          | 377         |
| « السابعة »            | Y0V         |        |                    |             |
| « الثامنة »            | 701         |        | سورة الاعراف       |             |
| « التاسعة »            | 404         |        | الآية الاولى       | 747         |
| « العاشرة              | 41.         | (4.)   | « الثانية »        | 747         |
| « الحادية عشرة         | 44.         |        | बंगिया »           | 147         |

|                           | صفحة       |                    | صفح           |
|---------------------------|------------|--------------------|---------------|
| سورة طه                   |            | الآية الثانية عشرة | 471           |
| الآية الاولى              | 71         | « الثالثة عشرة     | 4-1           |
|                           | 13,4 1     | « الرابعة عشرة     | 470           |
| سورة الخبج                |            | « الخامسة عشرة     | 470           |
| الآية الاولى              | 444        | « السادسة عشرة     | 177           |
| « الثانية                 | 444        | « السابعة عشرة     | 477           |
| « الثالثة                 | ۲٩.        | « الثامنة عشرة     | 771           |
| « الرابعة                 | 441        | « التاسعة عشرة     | <b>۲</b> ٦٨   |
| سورة النور                | *          | « العشرون          | 479           |
| الآية الاولى              | <b>797</b> | « الحادية والعشرون | 77.           |
| الديه الدولي<br>« الثانية | 79:        | سورة هود           |               |
| «                         | Y90        | الآية الاولى       | <b>YY \</b>   |
| « الوابعة                 | Y97        |                    |               |
| « الحامسة                 | Y 4 7      | سورة النحل         | 4             |
| « السادسة                 | 7 9 V      | الآية الاولى       | Y V &         |
| - 4                       | 7.1        | « الثانية          | 440           |
| « السابعه<br>« الثامنة    | r · Y      | « الثالثة          | 777           |
| « التاسعة                 | 7.0        | « الرابعة          | 7 V Y         |
| « العاشرة                 | ۲ · ۷      | « الخامسة          | 7 7 1         |
| « الحادية عشرة            | 7.4        | « السادسة          | 4 4 9         |
| « الثانية عشرة .          | 7.1.       | « السابعة          | ۲۸.           |
| « سورة الفرقاله           | , ,        | سورة الاسراء       |               |
|                           | <b>.</b>   | الآية الأولى       | <b>7</b>      |
| لآية الاولى               |            | « الثانية          | 717           |
| « الثانية »               | 711        | « الثالثة          | <b>T</b>      |
| « الثالثة »               | 4/4        | « الرابعة          | 415           |
| « · الرابعة               | 717        | « الخامسة          | 412           |
| أحورة الفصصي              |            | « السادسة          | <b>7</b> ,4.7 |
| لآية الاولى               | 1 715      | « السابعة »        | <b>Y</b>      |
| -                         |            | `                  |               |

سورة محمد

٣١٤ الآية الاولى

ه ۱۲۱ « الثانية

سورة الفتح

٣١٦ الآية الاولى

سورة الحجرات

٣١٧ الآية الأولى .

٣١٧ « الثانية

سورة النجم

٢١٨ الآية الأولى

سورة الواقعة

٣١٩ الآية الاولى

سورة الحديد

۲۲۰ الآنة الاولى

سورة المجادك

٣٢١ الآية الاولى

سورة الحشر

٣٢٣ الآية الاولى

. ۳۲٤ « الثانية

م الثالثة » ٣٢٤

سورة الممتحذ

٢٢٧ الآية الاولى

۳۲۸ « الثانية

تالثة » ٣٢٠

صفحة

سورة الجمعة

٣٣١ الآية

سورة المنافقين ٣٣٢ الآية

سورة الطلاق

٣٣٣ الآية الاولى

۳۳٤ « الثانية

مالاله « النالية

٣٣٦ « الرابعة

سورة التحريم

٣٣٩ الآية الاولى

سورة نوح

٣٤١ الآية الاولى

سورة المزمل

٣٤٢ الآية الاولى

« الثانية 4.54

سورة المرثر

٣٤٦ الآية الاولى

سورةأرايت ۱۲۱۷ الآية

سورة الـكموثر ٣٤٨ الآية

\* ( )